

## الحياة اليومية في مصر الرومانية





تأليف: نافتال لويس ترجمة وتعليق: آمال محمد الروبي مراجعة: محمد إبراهيم بكر

814

#### المشروع القومى للترجمة

# الحياة اليومية في مصر الرومانية

تاليف: نافتال لويس

ترجمة وتعليق: آمال الروبى

مسراجعة: محمد إبراهيم بكر



المشروع القومي للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد : ١١٨

- الحياة اليومية في مصر الرومانية

– نافتال لويس

- آمال الروبي

- محمد إبراهيم بكر

- الطبعة الأولى ٢٠٠٥

هذه ترجمة كتاب : Life in Egypt Under Roman Rule

by: Naphtali Lewis

Oxford University Press

© Naphtali Lewis 1983

"Life in Egypt Under Roman Rule was originally published in English in 1983 ... This Translation is published by arrangement with Oxford University Press."

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة ت ٢٣٩٦ه ٧٢ فاكس ٨٠٨٤ه٧٦

El Gabalaya St., Opera House. El Gezira, Cairo.

Tel.: 7352396 Fax: 7358084.

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم المختلفة ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة ،

### الحتويات

| 7   | مقدمة المترجمة مقدمة المترجمة                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 11  | مقدمة المؤلف                                                          |
| 21  | الفصل الاول عصول الرومان                                              |
| 37  | الفصل الثاني : الطبقات والسكان ، أو تحديد الوضع الطبقى                |
| 65  | الفصل الثالث : مدن الأقاليم ، أو "مقابلة صعفار الأعيان"               |
|     | الفصل الرابع : فلاحو القرى (القرويون)                                 |
| 105 | "قانعون بالقليل ونغنى من السعادة "                                    |
|     | الفصل الخامس: "المعتقدات والخبرافيات ووسيائيل اللهو"                  |
| 133 | " أعمال الآلهة والشياطين وأيامهم "                                    |
| 167 | الفصل السادس: الإنتاج الغذائي، أو تموين الغلال                        |
| 207 | الفصل السابع : التجارة والحرف ، إنتاج البضائع والخدمات                |
| 239 | الفصل الثاهن : التعداد، والضرائب، والخدمات الإلزامية، أو "هدايا قيصر" |
| 279 | الفصل التاسع: "الجهل بالقانون"، أو "إدارة التشريع"                    |
| 295 | الفصل العاشر: "الثورة والتغيير"، أو "فوهات براكين السلام الروماني"    |
| 313 | الملاحق                                                               |
| 315 | أسعار البضائع والخدمات                                                |
| 317 | الكشافا                                                               |
| 321 | الوثائق البردية                                                       |
| 322 | التقوش                                                                |
| 323 | الخريطة                                                               |

#### مقدمة المترجمة

يقدم هذا الكتاب صفحة من صفحات نشاط الشعب المصرى، لا تزال الإنسانية تكتشف كثيرًا من جوانبها وتستكملها من خلال ما يتم العثور عليه من أوراق البردى اليونانية واللاتينية ، فالإطار الزمنى الذى تتحرك فيه الصورة يبلغ مداه ثلاثمائة عام : من ٣٠ ق .م حتى ٢٨٤ م ، أى منذ أنهى السم حياة الملكة البطلمية كليوباترا السابعة أخر نسل ملوك الأسرة البطلمية التى كانت تحكم مصر منذ فتح الإسكندر الأكبر لها ، وحتى نهاية عصر المواطن الأول ، ثم نتائج هذا التحول وانعكاساته على جميع جوانب الشعب المصرى وأثارها على معيشته اليومية .

يعتمد المؤلف في المقام الأول في هذه الدراسة على سيل من أوراق البردى اليونانية، وهي المحررات الشخصية للسكان ، مما جعله على صلة مباشرة بالمكان والزمان ، ووضع يده على نبض السكان ، فهو لم يقابلهم من خلال كتاب أو مسرحية أو كتابات رسمية شاءت أن تصورهم بشخصية معينة ، حقيقية كانت أو خيالا ، أو تمزج بين الاثنين، ولكنه قابلهم بطريقتهم الخاصة التي يرون هم أنفسهم أن يظهروا بها وجها لوجه، أفرادا وجماعات؛ لأن هذه الأوراق التي اعتمد عليها المؤلف لم يقصد كتّابها أن تصل إلينا. إننا سوف نستحضر أحاديثهم ونشاركم عملهم اليومي في الحقل والحانوت والمصنع والسوق ، وندخل طرفا في خصوماتهم ومنازعاتهم ، ونضع أيدينا في أيدي أطفالهم ونصاحبهم في رحلة التعليم، وسوف نحضر مع بعضهم حفلات تخرجهم إلى جانب مشاركتهم في احتفالاتهم الأخرى ، كما نشاطرهم أحزانهم ، ونسمع أصوات كهنتهم في معابدهم وهم يؤدون تراتيلهم ، ونحس بشكواهم وأنينهم من ثقل أعباء الحياة وقسوة الفزاة ومدى احتقارهم لهم، وهم الذين كانوا ملء بكل المقاييس الزمان والمكان ، ولم يتخيل كتاب هذه الأوراق البردية أنها سوف تكون المعين الذي لا ينضب لتتبع خطواتهم وهم يسعون هنا وهناك لعرض قضاياهم أمام المحاكم المختصة ، وذلك لتبع خطواتهم وهم يسعون هنا وهناك لعرض قضاياهم أمام المحاكم المختصة ، وذلك لتبع فيوف العالم للرومان تاريخًا يذكر بألاف السنين .

إن أوراق البردى تجسد بتلقائية شديدة، ودون تزييف ، أحوال الشعب المصرى فى ذلك العصر ، وهو أمر لم يتوافر لتاريخ وحضارة شعب أخر ، ولا عجب فى ذلك ؛ فمصر كانت موطن زراعة البردى الوحيدة فى العالم القديم وتصدير أوراق الكتابة إليه فى تلك الحقبة . وعلى ذلك فإن هذا الكتاب لا يستعرض تاريخ مصر السياسى وأحداث العصر الملتهبة ، ولكنه يستعرض مختلف الجوانب الحضارية لهذه الحقبة .

لقد عالم الباحث - وهو من كبار المتخصصين في الدراسات البردية في العصر الروماني - هذه الدراسة بدقة شديدة وعلم وهدوء وسلاسة ، لذلك جاء هذا الكتاب نتيجة لتراكم خبرة السنين ، وحصادها ، وعصارة فكره ، ووضعه بين يدى القارئ ليكون شهادة للتاريخ قدمها بصدق وموضوعية لتكون دليلاً على أصالة هذا الشعب وامتداد جذوره الحضارية في عمق الزمان ، ودافع عنه ضد الأفكار المغرضة التي سادت العصر وانتشرت وترعرعت منذ أن بدأ أوكتافيوس حملته الدعائية ضد كليوباترا وحتى عصرنا الحديث . لكل ما تقدم شدنى الكتاب لترجمته لكي تستفيد منه المكتبة العربية .

ويلاحظ القارئ الكريم أننى أجريت تعديل شكليا طفيفًا على إخراج
هذا الكتاب، فقد قمت بإلحاق كل فصل بقائمة الحواشى الخاصة به ليسهل
عليه استخدامها بدلاً من تجميع حواشى الفصول فى نهاية الكتاب. إضافة إلى ذلك
وضعت التعليق الخاص بى فى نهاية الصفحة التى احتاجت إلى تعليق أو إضافة
مزيد من المعلومات حتى تتكامل المعلومة لديه. ثم قمت فى خاتمة المطاف بإضافة
ملحق خاص بجميع مجموعات البردى والأوستراكا العالمية حتى يستفيد منها
الطالب والمتخصص.

ولا يسعنى فى نهاية هذا العمل إلا أن أتقدم بالشكر لأستاذتى وصديقتى الدكتورة دورتى تومسون Dorothy Thomposon الزميلة والأستاذة بجامعة كمبردج البريطانية؛ لما قدمته لى من عون عند مناقشة بعض الوثائق ، كذلك فإننى أتقدم بالامتنان والشكر لجميع زميلاتى من عضوات هيئة التدريس بقسم التاريخ كلية الآداب، جامعة الملك عبد العزيز لتشجيعهن الدائم لإتمام العمل ، وفى مقدمتهم الدكتورة فايزة أكبر والدكتورة موضى بنت منصور بن عبد العزيز ، والدكتورة ناجية الخريجى ، فلهن منى جميعا جزيل الشكر .

وفى الختام فإننى لا أجد الكلمات المناسبة لشكر كل من أستاذى الدكتور محمد حمدى إبراهيم نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق وأستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب لما قدمه لى من مساعدات فى إخراج هذا الكتاب بصورته الحالية ، له منى الشكر والعرفان بالجميل .

والسعادة الأستاذ الدكتور/ محمد براهيم بكر أستاذ التاريخ القديم وعميد كلية الآداب جامعة الزقازيق ورئيس هيئة الآثار الأسبق لمراجعته الدقيقة لهذه المترجمة مما يجعل لسانى عاجز عن تقديم واجب الشكر والعرفان بالفضل الذي يليق بسعادته.

وعلى الله قصد السبيل

القاهرة ٢٣ يوتيو ٢٠٠٥

#### مقدمة المؤلف

هناك قول مأثور وحقيقة مسلم بها وهي: "إن التاريخ بكافئ دائمًا المنتصرين". إن تاريخ روما وتكوينها لإمبراطوريتها سجل متصل للنجاح العسكرى ونجاح نظامها الإداري ، أما الخاضعون لها فنادرا ما نسمع صوتهم ، فنحن نسمع عادة صوت مؤيديها الذي وصل إلينا من خلال الكتّاب والمؤرخين الرومان ، أو أولئك التابعين لها من أمثال المؤرخ الإغريقي بوليبيوس Polybius ، والمؤرخ اليهودي يوسف Josephus . ولكن هناك استثناءين مسن هده القاعدة: يتمثل الأول في الإغريق الذين نعرف عنهم ونُعْجب بهم اليوم كثيرًا بسبب مواصلة الإبداع الأدبى والفلسفي لقرون طويلة في أثناء خضوعهم للحكم الروماني ، والثاني عن سكان وادى النيل القدماء الذي لا يُعرف عنهم اليوم سوى مجموعة محددة من المعلومات ، ولم تأت المعرفة من خلال إنتاجهم الأدبي - الذي كان قليلاً وكان يمكن أن يرسم صورة ويقدمها عنهم - ولكن من خيلال مئات الآلاف من أوراق البردي وقطع الفخار (الأوسيتراكا ostraca) التي ترجع للعصر الروماني، وكُشف النقاب عن كم منها يقدر بمئات الآلاف، تم استخراجها من أطلال المدن والقرى القديمة في السنوات القليلة الماضية هناك . إن هذه الوثائق التي تم الكشف عنها وصلتنا بحالتها الأصلية التي كتبت بها، غير مزيفة ، ولم يقم أحد من الكتاب القدامي بترجمتها. إن هذا السبجل الحافل الذي تقدمه هذه الأوراق لم يتوفر لأي ولاية رومانية أخرى ، وترتب على ذلك قيام الصلة الحميمة والمباشرة بيننا وبين سكان وادى النيل: في حياتهم الخاصة، وفي الطريقة التي يفكرون بها، وفي ممارستهم لأعمالهم ، وفي علاقتهم بإدارة بلادهم، وعلى الرغم من استفادة مصر وتاريخها من هذا المصدر الفريد من المصادر المادية ، فإن كتابة تاريخ مصر مازالت تدور في إطار القالب التقليدي من خلال دراسة نظم الحكم الرومانية . ولذلك فإن هذا الكتاب يتناول

الموضوع بطريقة مختلفة ، من حيث اعتماده في المقام الأول على المصادر المادية الملموسة . وهو يُعنى بأفراد الشعب في المقام الأول ، أولئك الذين كتبوا تلك الأوراق الخاصة أو الرسمية ، والذين تظهر شخصياتهم من خلالها . ومن أجل ذلك فإننا نحاول أن نجيب في هذا المؤلف عن السؤال التالى :

#### ما نوع الحياة التي كأن يعيشها سكان مصر خلال العصر الروماني ؟

إن مثل هذه النظرة إلى الطبقات الشعبية لا يمكن أن تقدم لنا من أى مكان أخر في دوائر العالم اليوناني والروماني . حقيقة ، إن مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين تقدم لنا قاعدة عريضة من المعلومات الفكرية المادية لذلك العصر ، وقدمت النصوص اليونانية واللاتينية - التي بدأ يُكشف عنها منذ عصر النهضة وحتى الأن - فيضاً من المعلومات التي يمكن للدارسين من خلالها معرفة أشياء تتجاوز مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين : إذ استطعنا أن نتتبع مصادرهم وقضاياهم ، ونعرف جوانب القوة والضعف في مؤلفاتهم، ونشرح أهدافهم ونميز أغراضهم ، إلا أنه بالإضافة إلى كل ما تقدم تجمعت لدينا مصادر أخرى تضم معلومات هائلة عن آلاف النقوش الحجرية - بعضها دُون على ألواح برونزية - التي دونت باليونانية واللاتينية تم العثور عليها في أنحاء متفرقة من الإمبراطورية الرومانية ، وبدأ أهميتها من شواهد قبور متواضعة ، وأختام طينية ، لتصل إلى القرارات الرسمية والإمبراطورية ، ولكنها لم تلق سوى اهتماماً متواضعاً من الدارسين الكلاسيكين ، الذين كانوا يركزون على دراسة أعمال المؤلفين القدماء ، وارتفع إلى مستوى مصدر ضخم لا يمكن تعويضه من مصادر دراسة التاريخ وارتفع إلى مستوى مصدر ضخم لا يمكن تعويضه من مصادر دراسة التاريخ وارتفع إلى مستوى مصدر ضخم لا يمكن تعويضه من مصادر دراسة التاريخ والعضارة الإغريقية والرومانية .

وتتميز مصر بكونها فريدة بين دول البحر المتوسط التي قدمت لنا مصادر هائلة من المعلومات التي دونت على أوراق البردي التي كان يتم تصنيعها في مصر ويستخدمها العالم القديم. وقد اختفت هذه الأوراق التي استخدمها العالم القديم – فيما عدا مصر

إذ حللتها رطوبة التربة ، أما مصر فقد حفظت رمال صحرائها الجافة هذه الأوراق بين خرائبها الأثرية حين قام الحفارون وعلماء الآثار بكشف عشرات الآلاف منها ، والآلاف من قطع الأوستراكا ، وهي تلك الشقافات الفضارية التي سجلت رسائل عليها . وهي تغطى الفترة الزمنية من بداية الألف الثالثة قبل الميلاد حتى نهاية الألف الأولى الميلادية . حقيقةً عثر على أوراق متفرقة من أوراق البردي في أنحاء العالم خارج مصر كانت لها ظروف مناخية مشابهة لمصر ، مثل تلك الوثائق التي عثر عليها في صحراء الأردن ، وصحراء النقب في إسرائيل ، وهي ترجع إلى العصر الروماني والعصر البيزنطي المتأخر، كما عثر على ملف من البردي يتضمن تعليقًا على أشعار للرثاء في أحدى مقابر مقدونيا يرجع تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد ، بالإضافة إلى عدد من كتب مكتبة هيركولانيوم Herculaneum التي تفحمت وتحجرت بفعل ثورة بركان فيزوف الشهير الذي يقع بالقرب منها عام ٧٩ م . وفي ربيع عام ١٩٨١ أوردت الأنباء نبأ الكشف عن ملف صغير من أوراق البردي عثر عليه في إحدى مقابر أثينا يرجع تاريخه إلى عام ٥٥٠ / ٤٠٠ ق . م . ونظرا لحالة الملف السيئة فلم نستطع أن نعرف عنه شيئًا حتى الآن ، وتأتى أهميته من كونه يعد أقدم نص عن الكتابة الإغريقية القديمة . وهكذا تظل مصر فريدة في عدد ما عثر عليه فيها من أوراق البردي ، بالإضافة إلى العدد الهائل من سلسلة الحوليات البردية التي عثر عليها هناك .

بدأ الرحالة والضباط الأوروبيون منذ عام ١٧٧٠ يحملون معهم عند عودتهم إلى بلادهم من مصر نماذج من أوراق البردى القديمة ، بل لقد حمل بعضهم معه ملفات منها مكتوبة بالهيروغليفية واليونانية . ومع نهاية عام ١٨٧٠ بدأ عصر الكشف المكثف عن أوراق البردى ، وقد ظهر كنز منها في سوق العاديات في القاهرة لأول مرة عندما عثر فلاحو الفيوم على آلاف من تلك الأوراق المسجلة باليونانية واللاتينية والقبطية والعبرية والسريانية والفارسية والعربية عند قيامهم بالبحث في أكوام السماد في خرائب القرى القديمة ، ووصل الجنزء الأكبر من هذا الكنز إلى المتاحف الأوروبية عندما قام قناصل دول إنجلترا وفرنسا وألمانيا باغتنام الفرصة لشرائها . أما نصيب

الأسد منها فقد حصلت عليه النمسا الذي بلغ مجموع الأوراق البردية في مكتبة متحفها القومي - مكتبة المتحف الإمبراطوري سابقًا - حوالي ١٠٠٠٠٠ ورقة بردية. كتب حوالي ٧٠/ من هذه الأوراق باللغة اليونانية .

وفي عام ١٨٨٧ أسست في إنجلترا لأول مرة لجنة لتمويل الكشف عن الآثار خي مصر Egypt Exploration Society وتسمى الآن Egypt Exploration Fund منذ في مصر وأصبحت مسئولة منذ ذلك التاريخ عن إجراء الحفائر فيها . وبدأت عملها منذ عام ١٨٩٥ لعدة مواسم متصلة ، حيث قامت بإجراء الحفائر في الخرائب التي ترجع للعصر الهللينستي والروماني، ونشطت هذه اللجنة في عملها عندما أشرف عليها اثنان من الشباب المتخصص في الدراسات الكلاسيكية في كلية الملكة Queens College في جامعة أكسفورد وهما : جرنفل B.P. Grenfell ، وهنت A.S. Hunt ، اللذان قاما بتطوير أدواتهما بنفسيهما ، واستعانا بعلم الموازين والمقاييس الطبيعية والوسائل العلمية – المتاحة في ذلك الوقت – وكشفت حفائرهما عن الكثير مما يستحق المشاهدة، من بينها الأوراق البردية التي تمكنا من نقل الآلاف منها إلى جامعة أكسفورد .

كانت منطقة البهنسا التى تبعد حوالى مائتى كليو متر صعودا على مجرى النهر (جنوبى) القاهرة ، هى أكثر المناطق ثراء فيما كشفت عنه حفائر جرنفل وهنت ، لقد تمكنا منذ بداية موسم حفائرهما الأول من العثور على مصادر أثرية مهمة عندما قاما بإجراء الحفائر الأثرية في عاصمة إقليم البهنسا Oxyrhnchite nome وبدأ عملهما بالحفر في جبانة الإقليم ، ولما كانت حفائرهما فيها مخيبة للآمال فقد انتقلا منها إلى عاصمة الإقليم . وعلى الرغم من تقارير جرنفل المتزنة التي كان يقوم بإرسالها إلى اللجنة في إنجلترا فإننا يمكننا أن نحس بمشاعر الإثارة التي كانت تتملكه في أثناء فترة الكشوف حيث يقول :

"عندما قمنا بالتحرك شمالاً إلى مناطق أخرى ، أصبح نهر البردى جارفًا ، حتى أصبح من الصعوبة بمكان مجاراته .... لذا استأجرنا رجلين لصناعة صناديق من القصدير لحفظ الأوراق فيها ، وتمكنا خلال الأسابيع العشرة التالية من الانتهاء منها

بصعوبة ، ولم يكن أمرًا نادرًا العثور على أعداد كبيرة من البردى متجمعة معا خصوصًا فى ثلاثة أكوام من التراب ، كانت الأعداد هائلة مما دفعنا إلى الاعتقاد بأنها تمثل جزءًا من دار الوثائق العامة المحلية التى استخدمت لحقب زمنية متتالية. وكان أضخم ما تم العثور عليه فى الفترة من ١٨ إلى ١٩ مارس فى ثالث هذه الأكوام ، أوراق أرشيف يرجع للعصر البيزنطى ؛ ففى يوم ١٨ مارس وصلنا فى الحفر إلى طبقة سميكة تضمنت أغلب الملفات ، وكان يعمل فى المستودع اثنا عشر رجلاً وصبيا لحفظ ما تم استخراجه ، وأصبح من الصعوبة بمكان أن نحصل على السلال الكافية لوضع الأوراق فيها ، وفى نهاية اليوم استطعنا الحصول من البهنسا على ٣٦ سلة من الحجم المطلوب . وبعض الأوراق التى عثر عليها كانت محفوظة بطريقة جيدة ، وتراوح طول بعضها بين ثلاثة وعشرة أقدام ، وهى تمثل أطول اللفافات التى وقعت عيناى عليها، وقد قمت أنا وهنت بوضع البردى فى الحقائب الفارغة التى كانت تحت أيدينا بعد فقد قمت أنا وهنت بوضع البردى فى الحقائب الفارغة التى كانت تحت أيدينا بعد تناول طعام العشاء الساعة التاسعة ، واستغرق العمل حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالى . ثم قمنا فى مساء اليوم التالى بإعادة العمل وذلك بإفراغها فى ٢٥ سلة أخرى" (١) .

وإلى جانب البردى الذى عثر عليه فى أماكن عديدة – فى مصر العليا بصفة عامة وفى الأماكن الفقيرة منها بصفة خاصة – تم العثور على كميات كبيرة من الأوستراكا المدونة بنوع الحبر القديم نفسه المصنوع من السناّج ، الذى كان يستخدم فى الكتابة على أوراق البردى .

ويلاحظ على الكتابة المدونة على الأوستراكا أنها كانت قصيرة تتضمن قوائم بأسماء ، وخطابات ، وواجبات مدرسية ، بالإضافة إلى إيصالات خاصة بالضرائب ، وإذا قمنا بتجميع المعلومات التى تضمنتها ، فيمكن أن تضيف قيمتها إلى ما تقدمه أوراق البردى . وينبغى أن يوضع فى الاعتبار أن استخدام هذه الأجزاء الصغيرة من الشقافات ، لم يكن الهدف منه حفظها لمدة طويلة ، ولكنها استخدمت نظرًا لرخص

Egypt Exploration Fund Archelogical Report, 1896 -1897, pp. 5.9. (1)

تكاليفها . حقيقة، يبدو أن البردى لم يكن مرتفع الثمن فى بلد صناعته وإنتاجه ، وكان يمكن شراؤه والحصول عليه بسهولة، ولكن هذه الشقافات كان يمكن الحصول عليها من أى منطقة من المناطق التى تلقى فيها المخلفات ، وبالتالى لم تكن تكلف المرء شيئًا .

وتعد أكوام المخلفات أكثر المناطق ثراء للحصول على البردى القديم ، فهى عبارة عن مستودعات لكل أنواع مخلفات الورق ، وصولاً إلى الملاحظات الشخصية على الوثائق الرسمية والكتب . وبالإضافة إلى ما تقدم ، تم العثور على أعداد كبيرة منها بين أطلال المنازل والمبانى المنهارة .

أما البردى الذى عثر عليه فى الجبانات فقد استخدم فى المقام الأول بصفته عادة من عادات الدفن التى كانت شائعة لعدة قرون ، خصوصًا فى إقليم الفيوم ، حيث كان يستخدم فى تغليف مومياوات التماسيح (\*) والأفراد كطبقة من الكرتون المصنوع من البردى بدلاً من تغليفها بطبقة من نسيج الكتان كما جرت عليه العادة ، وفى بعض الأحيان غلفت المومياوات بطبقة واحدة من ذلك الكرتون ، وفى أغلب الأحيان غلفت بعدة طبقات ملتصقة لضمان مزيد من الصيانة والحفظ لها وكذلك لتغطية سطحها بالرسوم، واستخدمت الآن الطرق الكيميائية لفصل هذه الطبقات عن بعضيها البعض دون أن يؤثر ذلك فى الكتابة المدونة عليها . واتضح من النصوص المدونة على تلك الأوراق أنه لم تستخدم فيها الأوراق التى لم تكن هناك حاجة إليها فحسب ، بل صفحات من كتب تم فصلها واستخدامها ، والملاحظ أن أوراق مثل هذه الكتب كانت فى حالة جيدة ، ولذلك يبدو أنها كانت نوعًا من أنواع الهدايا الجنائزية (؟) وشاع استخدام أوراق البردى فى عملية التحنيط فى العصر البطلمى ، ولكنها لم تستمر لفترة طويلة فى العصر الرومانى، ولا نعرف السبب وراء ذلك (\*\*) .

وقد نتج عن الحفائر الأثرية التى قامت بها بعثات كثير من الدول ، وأيضًا عن طريق شراء أوراق البردى من أسواق العاديات أن تجمعت أعداد طائلة منها : كبيرة وصغيرة، وكذلك من قطع الفخار (الأوستراكا) في المتاحف العامة والجامعات (وبعضها

<sup>(\*)</sup> كانت عبادة التمساح ضمن العبادات الرئيسية في الفيوم . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> ربما لتغير عادات الدفن نظرًا لبدء انتشار الديانة المسيحية في مصر منذ مطلع القرن الأول الميلادي. (المترجمة)

فى المكتبات الخاصة) لكل من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر نفسها . وكما ذكر "جرنفل" فإن هذا البردى الذى تم العثور عليه يتراواح فى حجمه من شذرات صغيرة جدا إلى ملفات كاملة ، ويمثل النوع الأخير ملف كامل عثر عليه فى قرية كرانيس ومحفوظ الآن فى جامعة ميتشيجان، ويتكون من ١٠٠٠ سطر (\*). وعدد قليل من هذه الأوراق مكتوب باللغة اللاتينية، وهى عبارة عن سجلات للجيش الرومانى المحتل ، وعثر على عدد قليل منها مكتوبًا باللغة المصرية بالخط الديموطيقى ، وهو الشكل المتأخر المبسط للكتابة المصرية القديمة . أما بقية وثائق العصر الرومانى فهى مسجلة باللغة اليونانية التى أضحت اللغة الشائعة Sangua Franca فى شرقى البحر المتوسط منذ حملة الإسكندر المقدوني على الشرق ، وكان الإسكندر قد خلف بعد موته فى الحكم ابنه من الناحية الاسمية ، ولكن الحكم ال فى حقيقة الأمر إلى اثنين من كبار قدادته العسكريين حيث أسس بطلميوس الحكم البطلمى فى مصر ، وأل الحكم فى سوريا إلى الأسرة السليوقية .

وفوجئ الرومان عندما قاموا باحتلال المنطقة واحدة وراء الأخرى بمدى تقدمها ورقيها الحضارى ، ومن ثم لم يجدوا حاجة إلى التدخل فيها وإثارة مشاعر سكانها بالقيام بتغيير عاداتهم ، ومارسوا فيها سياسة – متعقلة ، متسامحة غير مبالين بمصالحهم الخاصة كما يرى البعض – يمكن اعتبارها السبب الرئيسى في استمرارية حكمهم الطويل لها.

وبعد أن سلطت الأضواء على هذا الكم الهائل من أوراق البردى وقطع الفخار (الأوستراكا) أصبح أمام المتخصيصين في الدراسات الكلاسيكية نوعا من أنواع التحدى الرائع ، وعاد العلماء بدراستهم لأنواع الخطوط Palaeography لألف عام إلى

<sup>(\*)</sup> نشر هذا الملف في مجموعة بردى ميتشيجان في المجلد رقم (٤) وقامت المترجمة بدراسته دراسة تفصيلية حيث تمكنت من حل مشكلة العملة التي كانت تحصل بها ضريبة الرأس Laographie في قرية كرانيس Karanis في إقليم الفيوم، وقد نشرت ذلك في رسالة الدكتوراه الخاصة بها التي تحمل عنوان : كرانيس في العصر الروماني دراسة اقتصادية اجتماعية في ضوء الوثائق البردية ٣٠ ق.م ١٨٤م . والتي حصلت بها على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة مع مرتبة الشرف الأولى عام ١٩٧٦ . (المترجمة)

الوراء من تاريخ المخطوطات المعروفة في العصور الوسطى . إن هذه المخطوطات التي وضيعت تحت الأضبواء تبدأ من الكتب المدونة بالخط المنمق المتناسق ، إلى ما دونه الكتاب المهرة بالخط الدارج المبسط Cursive ، وتلك الخطوط التي دونها أنصاف المتعلمين لتصل إلى الكتابات التي دونت بطريقة المخربشات والتي يصعب فهم محتواها، وهكذا تضاعف عبء العمل في نشر البردي المسجل باللغة العامية التي كتبها غير المتعلمين: من ناحية الترجمة لامتلائها بالأخطاء الإملائية والنحوية، مما أدى إلى نمو فرع أخر من الدراسات الكلاسيكية ، وفي السنوات الأولى منذ بداية عملية الحفر والتنقيب بدأ "جرنفل" و"هنت" في نشر النصوص التي بين أيديهما من الوثائق الأدبية والرسمية بطريقة محمومة ولكنها ماهرة ، حتى أنه كان من الصعوبة بمكان مناظرتها ، فهما يعتبران مم كل من "كينون " F.G. Keynon من المتحف البريطاني ، و"فيلكن" U. Wilcken ومساعديه في برلين الرواد الأوائل الذين وضعوا أسس علم جديد في الدراسات الكلاسيكية ، ألا وهو علم دراسة أوراق البردى . وفي أثناء قيامي بكتابة هـذا المؤلّف في أكتوبر عام ١٩٨١ كان قد تم نشر ٣٤٣٠ ملفًا ووثيقة بردية نشرت في ٤٨ مـجلدا من مـجمـوعة بردي البهنسا The Oxyrhynchus Papyri التي تعد من أضخم المجموعات ، ولا يزال نشرها يتوالى تباعا ، كذلك تم نشر ٢٥٠٠٠ وثيقة بردية من العصر الروماني في مجموعات متفرقة ، ويبدو أنه لا يزال هناك ضعف هذا العدد الذي لم يتم نشره حتى الأن (\*).

وفى الجانب الآخر فإن الوثائق الرسمية أو تلك التى لها صفة تعاقدية جرت العادة على أن يتم تأريخها، ولكن فى حالة وصول هذه الوثائق غير كاملة فإن التاريخ يفقد منها. كذلك كان يمكن أن تصل إلينا الوثيقة كاملة ، ولكنها غير مؤرخة وذلك فى حال كونها مسودة أولية أو نسخة من وثيقة ، ويتم تأريخ الوثيقة بذكر سنة حكم الإمبراطور الرومانى ، ثم ذكر الشهر واليوم ، ويتم حساب السنة الأولى من حكم الأباطرة منذ

<sup>(\*)</sup> ومن عام ١٩٨١ وحتى عام ١٩٩٧ تم نشر حوالى خمسة آلاف بردية، طبقًا لما ورد ذكره في الكتاب الجامع لأوراق البردي .sammelbuch = S.B (المترجمة)

اليوم الذي يبدأ فيه الإمبراطور تولى مهام منصبه - مما يعنى أن تاريخ يوم تولى الإمبراطور لعرش الإمبراطورية كان معروفًا في مصر، أما من الناحية العملية فكان يتم هذا بعد مضى فترة تتراوح من شهر إلى أربعة أشهر من توليه السلطة - إلى نهاية السنة الجارية طبقًا للتقويم المصرى، أما السنة الثانية من تولى الإمبراطور السلطة والسنين التي تليها فكانت تبدأ من اليوم الأول من السنة المصرية الجديدة وهو اليوم الأول من شهر توت، الموافق ٢٩ أغسطس من السنة الرومانية، وهذا يعنى أن التواريخ المذكورة في هذا الكتاب تتفق مع تقويمنا المذكور أو الذي أضيف إليها.

ويمكننا أن نلخص ما تقدم بأن نقول: إن أوراق البردى اليونانية واللاتينية والأوستراكا قدمت وما زالت تقدم لنا معلومات لا مثيل لها عن الحضارة القديمة ، وأضافت إلى الكتب الكلاسيكية المعروفة منذ عصر النهضة عدة كتب أخرى كانت مفقودة ، وقليل من هذه الكتب وصل إلينا كاملاً ، ويتمثل أغلبها في عدة شذرات ، كذلك تم إضافة بعض الشذرات إلى الأعمال المعروفة والتى تسبق زمنيا بألف عام مخطوطات العصور الوسطى الموجودة . أما الغالبية العظمى من أوراق البردى فهي أوراق غير أدبية ووثائق ، وقليل منها مثل النقوش حفظت سجلات شعبية ومراسيم ، وتشريعات ، وسجلات رسمية من مختلف الأنواع ، وبقية الأوراق تتضمن الكتابات التي تدور في الحياة اليومية كتلك الكتابات التي مازال يكتبها اليوم الناس العاديون على الأوراق مثل: الحسابات، والعقود، والخطابات، والملحوظات، والمذكرات اليومية، والتدريبات ، والمخربشات ، وهذه المصادر تقدم لنا نظرة قريبة عن "الأغلبية الصامتة" من الرجال والنساء والأطفال في المنطقة الوسطى والدنيا للمجتمع في حياتهم اليومية. إننا نرى المحكومين في المصادر الأدبية من خلال عينى المؤلف، وفي الثوب الذي يعرضه لهم ، أو الشرح الذي يقدمه عنهم ، ونقرأ في النقوش ما تريد الحكومة أو الأفراد أن يحفظوه للمستقبل، كما كان الأثر يُشيِّد برؤية على المستقبل مثلما هي على الحاضر، أما البردي فهو المصدر الدنيوي الوحيد والباقي الذي حفظ رسالته كما هي في الظروف الخاصة التي أحاطت بها ، ويمكننا أن نطلق عليه ما تسميه فرجينيا وولف Virginia Woolf " لحظة الوجود " ، فنحن يمكننا فقط من خلال هذه

الأوراق الإمساك بهذه اللحظة الحيوية في شئون الحياة ، ونكون على صلة مباشرة بالظروف وبالناس ، فنحن نقابلهم ليس كشخصيات كتاب أو في مسرحية ، ولكن من خلال شروطهم هم وجها لوجه ، أفرادًا وجماعات .

إن الفصول التى يتضمنها هذا الكتاب تدور فى إطار زمنى يبلغ مداه حوالى ثلاثمائة عام: من عام ٣٠ ق.م وحتى عام ٢٨٥ م، أى منذ فتح "أوكتاڤيوس " لمصر وحتى نهاية عصر نظام المواطن الأول Principate ، الذى أسسه بعد أن منح لقب أغسطس ، أما الفترة الزمنية التى أعقبت عام ٢٨٥ م التى يطلق عليها : عصر الحكم الفردى Dominate والتى كان الحكم فيها بيد أباطرة رومان ، فحدثت فيها تغييرات دستورية أسرعت بها فى اتجاه العصر البيزنطى ، وتلك قصة أخرى .

الفصل الأول وصول الرومان

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### الأسرة البطلمية

بزغ فجر منتصف أغسطس لعام ٢٠ ق.م. كأى يوم آخر فى صيف مصر الحار، ولكن فى هذا اليوم نفسه بدأ الرومان يحواون أنظارهم نحو ملكتهم عندما استطاعت إحدى وصيفاتها المخلصات أن تهرب لها وسيلة الانتحار وهى حية سامة من نوع الكوبرا التى كانت تصور على غطاء الرأس الملكى المصرى ، وإذا جاز لنا أن نصدق الشعراء الرومان أمثال "فيرجيل" Virgil و "هوراس" Horace و "بروبرتيوس" Propertius فإن وصيفة الملكة كليوباترا هربت إليها زوجا من الحيات السامة قامتا بلاغها فى فإن وصيفة الملكة كليوباترا هربت إليها زوجا من الحيات السامة قامتا بلاغها فى ذراعها الأيسر ، ويصر فريق آخر على أنها لاغتها فى ذلك الجزء العارى من الجانب الأيسر من الصدر ، وهكذا فإن هناك كثيرًا من التفاصيل الجانبية مازالت تدور حولها الخيسة من الصدر ، وهكذا فإن هناك كثيرًا من التفاصيل الجانبية مازالت تدور حولها التى لقبت بـ "ثيافيلوباتور" Thea Philopator (أى الإلهة المقربة إلى أبيها) ، والتى تعد التى لقبت بـ "ثيافيلوباتور" Thea Philopator (أى الإلهة المقربة إلى أبيها) ، والتى تعد منذ هزيمتها على يد الإسكندر المقدونية الأصل التى حكمت مصر قرابة ثلاثة قرون منذ هزيمتها على يد الإسكندر المقدوني (١) . أما "أوكتافيوس" أغسطس الفاتح الجديد ، الذي كان قد اعتزم أن يعرض الملكة في موكب نصره كان يسخر من نصره، وابتلع فقد تفرس بسرعة في جسدها المسجى أمامه، الذي كان يسخر من نصره، وابتلع فقد تفرس بسرعة في جسدها المسجى أمامه، الذي كان يسخر من نصره، وابتلع

<sup>(\*)</sup> يعنى اسم كليوباترا Cleopatra : ربة التاريخ المحببة إلى أبيها . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> يكافأ القائد الروماني الذي يحقق النصر العسكري بامتيازين مهمين: يتمثل الأول في الحصول على لقب إمبراطور Imperator، والثاني في الاحتفال بانتصاره ودخول روما في موكب نصر كبير Triumphus، وقد نظم القانون والعرف كلا الامتيازين، أما الامتياز الأول وأعنى لقب إمبراطور فهو لقب شائع يطلقه الجنود على قائدهم ومعناه القائد الأعلى المظفر، ولم يكن في استطاعة القنصل =

مرارة خيبة أمله ، وشرع ينظم شئون الحكومة ، وقبل نهاية شهر أغسطس كانت مصر "قد أضيفت رسميا إلى إمبراطورية الشعب الروماني" ، بهذا الإعلان الموجز والذكى الذي لم يتجاوز كلمات خمس: Aegyptum imperio populi Romani adieci سـجلها بنفسه في نقشه الذي دونه في أواخر حياته والمعروف باسم أثر أنقرة (\*) . إن أوكتافيان الذي أصبح منذ الآن يلقب بأغسطس Augustus يشير إلى الأسباب

 استخدامه كجزء من ألقابه الرسمية إلا إذا تمكن من إحراز نصر عسكري كبير على الأعداء ، ووضعت عدة شروط لكي يتمكن القائد من احتفاله بانتصاره في موكب نصر كبير داخل مدينة روما Triumphus منها أنه لابد من عودة الجيوش المنتصرة مع قائدها ، ولقد منع هذا الشرط كثيرًا من القادة المظفرين من الاحتفال بنصرهم والزهو به داخل مدينة روما ، حيث أرغمتهم الدواعي العسكرية على تسليم قواتهم إلى خلفائهم في المنصب بعد انتهاء مدى حكمهم ، ولحل هذه المشكلة كان يستبدل بموكب النصر الكبير موكب أخر صغير Ovalio، ومن شروط الاحتفال بموكب النصر الكبير ألا يكون هذا الانتصار مجرد سحق لتمرد المواطنين أو العبيد لأن مثل هذه الانتصارات كانت تعطى حق الاحتفال بموكب نصر صغير، بل لابد من أن يكون انتصارًا كبيرًا على الأعداء وأن يكون قد قتل منهم ما لا يقل عن خمسة ألاف واختار بعض القناصل الاحتفال بموكب نصرهم فوق جبل ألباء وفضل أخرون الاحتفال يه فوق تل الكابتول ، لكي يزهو كل واحد منهم بسلطته العسكرية في داخل المدينة In Domi. وفي هذه الحالة كان لابد من موافقة السناتو والشعب على منح القنصل حق ممارسة سلطة الأمير يوم العسكري على قواته العسكرية لمدة يوم واحد داخل المدينة ، وفي الواقع كان في إمكان مبجلس السناتو أن يرفض إعطاء القنصل - صاحب الموكب - المال اللازم للإنفاق على الاحتفال العسكرى الكبير، وفي ختام الاحتفال بموكب النصر يتم تنفيذ حكم الإعدام في كبار أسرى الحرب من الزعماء والقادة وسط تهليل الشبعب الروماني المحتشد لمشاهدة الاحتفال ، وبعد أن يكونوا قد ساروا في موكب النصر مكيلين بالأغلال مهلهلي الثياب حفاة الأقدام وهذا ما كانت تخشاه كليوباترا وفضلت عليه الانتحار بكبرياء الملوك. (المترجمة)

(\*) سجلت هذه العبارة في أعمال المؤله "أغسطس" Res Gestae Divi Augusti المشهور باسم أثر أنقرة Monumentum Ancyranum والتي أتم أوكتافيوس كتابتها قبيل وفاته عام ١٤ م ، بشهور قليلة ويصف العلامة "مومسن" هذا النقش بأنه غرة النقوش اللاتينية -Titules Inter Lations Primari في تاريخ الفترة الأخيرة من عصر الجمهورية أو فترة الانتقال من الجمهورية إلى us وذلك الأهميته في تاريخ الفترة الأخيرة من عصر الجمهورية أو فترة الانتقال من الجمهورية إلى الإمبراطورية (٤٤ - ٢٧ ق.م) وعصر أغسطس من ٢٧ ق.م ١٤ م ، ويتضمن النقش سجلاً بألقاب أغسطس وسلطاته ومناصبه التي قبلها والتي رفضها ، وسياسته المالية والعمرانية ، وسياسته العسكرية وفتوحاته ، وكان أغسطس قد أمر بتدوينه على عمودين مستطيلين مغطي كل منهما بلوحات من البرنز وإقامتهما أمام ضريحه في ساحة الإله مارس Compus Martius خارج حدود مدينة روما -Pomeri وإقامتهما أمام ضريحه في ساحة الإله مارس المعام في أنقرة مكتوب من صورتين ، واحدة سالاتينية والأخرى باليونانية ، واكتشفت نسخة أخرى يونانية غير كاملة في بلاة أبوالونيا بيسيديا باسيا الصغرى، وأخيراً اكتشفت نسخة ثالثة في شكل شذرات باللاتينية في أنطاكيا Antiocheea ، وعن =

الحقيقية للحرب الأهلية التى شنها ضد "أنطونيوس" والتى قادت استيلاء روما على مصر، إن هذا التعبير الموجز يقدم لنا لمحة عن حقيقة أن العلاقات المصرية الرومانية كان لها تاريخ طويل سابق(\*).

بعد وفاة الإسكندر الأكبر وتقسيم إمبراطوريته ، كانت مصر من نصيب بطلومايوس Ptolemaios – أو بطليموس كما يكتب في اللغة الإنجليزية – الذي نجح في تحويلها من ولاية خاضعة لمقدونيا إلى مملكة اعتلى عرشها ، وتمكن من إضافة عدة أقاليم أخرى إلى ملكه، وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروما منذ عام ٢٧٣ق.م. أي قبل عامين من هزيمة الملك "بيروهس" ملك إيبروس Epirus ، صاحب الانتصار المعروف ، على يد الرومان وإرغامه على إنهاء غزوه لإيطاليا . ويبدو أن هذه الأنباء هي التي دفعت بطليموس الثاني الملقب بـ "فيلادلفوس" Philadelphus (المحب لأخته والتي تزوجها) أن يقوم بإرسال سفارة إلى روما لتبادل علاقات الود والصداقة معها . أما الممالك الهلينستية الأخرى فقد كانت سعيدة بتجاهل تلك الأحداث التي كانت تدور في شرقى البحر الأبيض المتوسط ، لقد تنبأ "فيلادلفوس" بأن روما سوف تصبح في خلال الأجيال الثلاثة القادمة سيدة العالم المعروف في ذلك الوقت . واستفاد البطالمة

CIL., III,2 (1873, PP796799; E.G. Hardy, -: ترجمة الوثيقة نفسها والتعليق عليها راجع ; F.W. Shipley, Velleius Pateoculus Pes Gestae Divi Augusti (1924); Sandy, Latin Epigraphy, 2nd edit. Rev, by S.F Campbell, Cambridage 1927, pp. 258 276; R. H. Barrow, A Selection of latin Inscriptions, Oxford 1934; J.D. Bewly, Numismatic Commentary on the Res Gestae of Augustus, USA. 1938.

#### أما أوفى الكتب فهي:

J, Gage, Res Gestate Divi Rugusti, Pub. Fac. Univ. Strassburg. Textes 5J 2eme ed Paris 1950; N. Lewis and Reinhold, Roman Civilization, Vol. III, New York 1955.

(\*) عن تطور العلاقة بين مصر والجمهورية الرومانية منذ القرن الثالث قبل الميلاد وحتى فتح أغسطس لها راجع: أمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية في ضوء الوثائق البردية ، الطبعة الثانية جدة ١٩٨٣ ص ١١ ~ ص ٣٢ وما يليها ، وراجع أيضًا عن الدراسة الحديثة التي قام بوضعها أحد كبار المتخصصين في العصر وهو الأستاذ فرانك ولبانك الذي تشرفت بالتلمذة على يده لفترة عندما كنت أدرس لمرحلة الدكتوراه في جامعة كمبريدج Cambridge البريطانية وهي : .W. (المترجمة) . Wallbank, The Hellenistic World, Cambridge

الأواخر من بعد نظره ، وثاقب فكره ، إذ أخذت روما تنشر نفوذها في الشرق منذ القرن الثاني قبل الميلاد ودخلت في صراع مع الممالك الهللينستية الواحدة وراء الأخرى. أما مصر التي احتفظت منذ فترة طويلة بصداقة الرومان ، والتي لم تقف قط إلى جانب أعدائها ، فقد قامت روما بمساعدتها ومد يد العون لها عند الحاجة ، هذا العون الذي أخذ يتطور ليأخذ شكل الحماية بالتدريج ، فقبل أن تعتلى "كليوباترا" عرش أسلافها ، كانت مصر لا تزال دولة مستقلة من الناحية الشكلية ، ولكنها كانت تدور في فلك روما من الناحية الفعلية .

إن الإشارات الطفيفة التى تشير إليها المصادر تمكننا من تتبع المراحل التى مرت بها مصر : من دولة هللينستية قوية إلى ولاية تابعة لروما ، فعندما كان الإنتاج الزراعى الإيطالي يعانى من الخراب الذى ألحقه به "هانيبال" عند غزوه لإيطاليا كان الرومان يمكنهم الحصول على مساعدة مصر من الغلال .

وعندما اعتلى عرش مصر "بطليموس" الخامس - المقلب بالإله الظاهر إبيفانيس Epiphanes - بعد خمس سنوات من التاريخ المشار إليه ، وكان صبيا في الخامسة من عمره ، حدثت اضطرابات في الإسكندرية بسبب المكائد والدسائس أدت إلى وقوع الصراع الدموى في شوارع المدينة ، وإذا اتجهنا بأنظارنا نحو المملكة السلوقية في سوريا نرى ملكها "أنطيوخوس" الثالث Antiochos وجد في ظروف مصر وأحوالها فرصة أرسلتها له السماء لتمكنه من تمزيق إمبراطورية البطالمة ، فقام بحصار فينيقيا واستولى عليها، ثم واصل الجيش السورى زحفه حتى وصل إلى بوابة مصر الشرقية ، وكانت روما قد انتهت لتوها من حربها ضد "هانيبال " ، لذلك أسرعت بالتدخل وأصدرت أوامرها "لأنطيوخوس" بأن يرفع يده عن مملكة تقع في دائرة وصايتها طبقًا لأخر وصية أوصى بها والد الملك بطليموس الضامس للرومان (٢) ، لقد انحنى "أنطيوخوس" الداهية أمام إنذار الرومان الأخير عسال على الناهمين الخامس الخامس الخامس الخامس الخامس الماك النتصاراته خارج مصر ، واختتم الوضع الراهن status quo بأن زوج ابنته الملك الخطيموس" الخامس .

وبعد مضى جيل أخر اعتلى العرش البطلمى صبى صغير أخر هو "بطلميوس" السادس فيلوماتور Philomator (حبيب أمه) ، ولما كانت روما مشغولة فى ذلك الوقت بحربها ضد الملك "برسيوس" Perseus المقدوني ، أقدم "أنطيوخوس" الرابع على غزو مصر وأسر ملكها ، وأعلن نفسه ملكًا على كل أراضى النيل ، وعندما كان يقيم فى معسكره الذي أقامه على مقربة من الإسكندرية عام ١٦٨ م ، وصلت إليه أنباء انتصار الرومان وسحقهم برسيوس فى معركة بدنا Pydna. هنا ظهر "جايوس بوبيليوس لايناس" Gaius Popillius Laenas على المسرح مدعومًا بقرار من مجلس السناتو الرومانى ، ثم تتابعت فصول المسرحية الدرامية كما صورها لنا المؤرخ الإغريقى المعاصر "بوليبيوس" Polybius قائلاً (\*) :

«سلم لايناس "أنطيوخوس" قرار السناتو الذي يأمره فيه بإنهاء حربه فوراً ضحد "بطلميوس" وبسحب جيشه في مدة محددة إلى سوريا ، فلما قرأ الملك الرسالة طلب مهلة للتشاور مع أصدقائه بخصوص التطورات الأخيرة ، هنا قام "بوبيليوس" بفعل حازم اتسم بالعجرفة الزائدة والكبرياء أمام كل الحاضرين ، فرسم بعصا كان يحملها في يده ، وكانت مقطوعة من كرمة زيتون ، دائرة حول "أنطيوخوس" وأمره أن يجيب على رسالة السناتو قبل أن يغادر الدائرة ، حينئذ تراجع الملك إلى الوراء من عنف هذا التصرف ، وبعد تردد قصير أذعن بأنه سيفعل كل ما يطلبه الرومان منه» (٢) .

وصلنا الآن إلى نقطة فاصلة فى تاريخ العالم الهللينستى السياسى ، ولكى نستوعب ذلك لسنا فى حاجة إلى فطنة أو ذكاء أو نظرة شمولية ، كما أنه لم يكن هناك سر خفى على المعاصرين المتميزين إذ ذكره المؤرخ "بوليبيوس" فى كلمات عديدة فى فصله الافتتاحى لمؤلفه التاريخى الكبير ، ومنذ الآن فصاعدا أصبح البحر المتوسط بحيرة رومانية ، وأصبح من يعيشون حوله ينظرون إلى روما على أنها المتحكمة فى مصائرهم .

<sup>(\*)</sup> من أهم الدراسات التي كتبت عن بوليبيوس ثلك التي قام بها الأستاذ فرانك وولبائك وهي على النحو التألى:
F. Wallbonk, Polybius, vol. I Cambridge 1973, vol., S Cambridge 1990. (المترجمة)

بعد طرد "أنطيوخوس" من مصر قامت المنازعات بين "بطلميوس" السادس وأخيه الصغير ، وأنهى مجلس السناتو الرومانى تلك المشكلة بالإبقاء على الأخ الأكبر على عرش مصر بعد أن فصلوا عنها قورينة Cyrenaica (برقة ، ليبيا الآن) (\*) ، وجعلوها مملكة مستقلة ليحكمها أخوه الصغير ، وبعد مضى سنوات قليلة ادعى ملك قورينة أن أخاه دبر مؤامرة لاغتياله لكى يحكم مملكته ، ولكنه تمكن من القضاء عليها بمهارة و إذا كان هناك ثمة مؤامرة حقيقية – وقام بكتابة وصية أوصى فيها بملكه للرومان، وعثر على هذه الوصية مدونة على أحد نقوش قورينة ، ولكن هذه الوصية لم توضع موضع التنفيذ لأن كاتبها آل إليه حكم مصر بعد موت أخيه وتولى عرشها تحت اسم "بطليموس" الثامن يورجيتيس الثانى Eurgetes – أى الخير – وحمل أيضًا لقب فيسكون Physkon (أى صاحب البطن الضخم (potbelly ) ، ويعد عهده من أطول عهود البطالة إذ حكم نحو ٤٥ عامًا .

ونتج عن ازدهار مدينة الإسكندرية الاقتصادى أن استقر بها كثير من التجار والبحارة الرومان، كما قام كثير من رجال الدولة الرومانية برحلات سياسية لزيارة معالمها الأثرية، وعثر على بردية ترجع إلى عام ١١٢ ق.م، في خرائب إحدى القرى التي تبعد حوالى مائة كيلو متر عن موقع تمثال أبي الهول والأهرامات الكبرى تتضمن التعليمات التالية التي أصدرها أحد كبار الموظفين في الإسكندرية حيث يقول:

«سوف يقوم لوكيوس مميوس Lucius Memmius عضو مجلس السناتو الرومانى ، والذى يشغل مركزًا رفيعًا ، برحلة من الإسكندرية إلى إقليم الفيوم Arsinoite nome لمشاهدة المنطقة ، لذلك يجب استقباله استقبالاً حارا ، كما يجب أن تعد دور الضيافة في الأماكن المناسبة ، وأن تكون المراسى البحرية المؤدية إليها منتظمة في عملها، كذلك ينبغي إعداد الهدايا المذكورة في القائمة لكي تقدم له في كل مرسى ، وأن يكون أثاث كل دار من دور الضيافة معدا لاستقباله ، وينبغي إعداد طعام جيد "لبيتوسوضوس" كل دار من دور الضيافة معدا لاستقباله ، وينبغي إعداد طعام جيد "لبيتوسوضوس" بعمل الترتيبات الضرورية لكي يشاهد قصر التيه Labytrinth وإعداد القرابين

(\*) برقة في شرق ليبيا الآن ، فهي إحدى ولاياتها وليس كل ليبيا كما يقول المؤلف . (المترجمة)

والأضاحى ، باختصار ينبغى القيام بعمل اللازم لتحقيق الراحة الكاملة له واستقباله استقبالاً حارا ....» ، فقدت بقية أجزاء البردية (٤) .

أصبح واضحًا الآن مدى ازدياد اهتمام الرومان بمصر من الناحيتين التجارية والسياسية ، ولكن حركة روما قُيدت لبعض الوقت نتيجة لاستمرار مشكلتى النزاع الداخلى على السلطة في روما وحروبها الخارجية ، وتمكنت مصر خلال هذه المرحلة من أن تدير شئونها الداخلية دون التدخل من جانب الرومان لمدة بلغت ثلاثين عامًا ، ثم سرعان ما التقى المسار السياسي لكل من مصر وروما مرة أخرى عام ٨٠ ق.م. فعندما كان القائد "سلا" Sulla يحارب بقواته في الشرق ، أخذت روما تزيد من سيطرتها على مصر ، وفي العام نفسه ؛ عام ٨٠ ق.م توفي الملك "بطلميوس التاسع " سوتير Soter الثاني دون أن يخلف وراءه ذرية من الذكور ، لذلك قام "سلا" بملء الفجوة واختار أحد أمراء الأسرة البطلمية ونصبه على العرش ، وهكذا أصبح هذا الملك تحت حمايته.

وأصبح هناك منذ الآن فصاعدا ظلً دائم للتدخل الرومانى فى شئون مصر التى غدت ألعوبة فى يد الساسة الرومان . ففى عام ٥٨ ق.م. لجأ "بطلميوس" الحادى عشر المقب ب أوليتيس Auletes (الزمار) – لمهارته فى العزف على المزمار – إلى زيارة روما، تمكن فيها من الحصول على تأييد القائد "بومبى" الذى أشار عليه بالاستعانة بصديقه "جابنيوس" فى غزو مصر وأعاد الزمار على عرشها عام ٥٤ ق.م. ثم قام "بطلميوس" بتعيين جايوس رابيريوس بوستوموس Gaius Rabirius Postumus وزيرًا للية مصر – وهو أحد الذين اقترض منهم الملك البطلمي الأموال في أثناء فترة وجوده في روما – ولتبرير ذلك ادعى بطلميوس أنه لم يكن قادرًا على إدارة شئون مصر المالية، كما قام الملك بدفع رشوة مالية كبيرة لجابنيوس (بلغت ١٠٠٠٠ تالنت) كان الملك قد وعده بها إذا قام بمساعدته في العودة إلى عرش مصر . ولكن الملك البطلمي عجز عن أن يسدد الديون الأخرى التي سبق أن اقترضها من الدائنين الرومان .

ولا نستطيع أن نعرف على وجه التحديد من الذى استفاد من تعيين رابيريوس وزيرًا لمالية مصر ، ولكننا نعرف من خطب شيشرون Cicero (\*) التى ألقى فيها التهم

<sup>(\*)</sup> رئيس الجمهورية الرومانية عام ٦٣ ق.م ، والخطيب الروماني المفوَّه والأديب والمحامي ، بلغ النثر اللاتيني العصر الذهبي في عصره . (المترجمة)

على كل من جابنيوس ورابيريوس ، أن الأول عاد إلى روما حيث حوكم وتمت إدانته بتهمة الرشوة وحكم عليه بالنفى ، أما الثاني فقد برئ من التهمة نفسها .

عندما توفى بطلميوس الزمار فى عام ١٥ ق.م. تولى عرش مصر طبقًا لوصيته كل من ابنته الكبرى كليوباترا السابعة ، وكانت فى الثامنة عشرة من عمرها ، ومعها أخوها بطليموس وكان فى حوالى التاسعة أو العاشرة من العمر ، وجعل بطلميوس الزمار الرومان أوصياء على تنفيذ وصيته . واشتعلت الحرب بعد سنتين ، ليس فقط بين "قيصر" Caeser و"بومبى" واستعلى المذبين الملكيين المتنازعين فى مصر. ومات "بومبى" فى العالم التالى عام ٤٨ ق.م ، أما قيصر الذى كان يتعقبه فقد وصل مصر . ومات بطيلموس الثانى عشر عندما هزمت قواته أمام قوات قيصر ، وحل مطه أخوه الأكبر بطلميوس الثانى عشر ، ليكون شريكًا فى الحكم مع أخته كليوباترا السابعة ، وكان مجرد طفل صغير. بعد تلك الفترة المشحونة بالأحداث ، أمضى قيصر مدة شهرين فى مصر ؛ أمضاها فى حضور الاحتفالات والاستمتاع ، حيث حمل الصندلُ الملكى كلا من قيصر وكليوباترا فى رحلة غرام نيلية شاعرية وسط عجائب سياح مصر (\*)

عندما غادر قيصر مصر كانت كليوباترا تحمل ابن قيصر ، وفي عام ٤٦ ق.م وصلت روسا مع زوجها الملك البطلمي الصبي ، وطفلها الذي أطلق عليه اسم "بطليموس" واكنها كانت تفضل – كما نفضل نحن – أن تطلق عليه اسم قيصرون لامون واكنها كانت تفضل . وأقامت الأسهرة الملكية في ضيعة قيصر على تل جانيكولان Janiculan عبر نهر التيبر وسط روما. هناك اختطلت مشاعر المجتمع وتضاربت تجاهها لتصبح مزيجا من الاحتقار والمتعة وبعد مضي شهر من اغتيال قيصر رأت كليوباترا أنه من الحكمة أن تغادر روما لتعود مع أسرتها إلى مصر .

وكان غرام أنطونيو وكليوباترا قد استمر نحو عشر سنوات (٣٠-٤٠ ق.م) وعناصر تلك القصمة الرومانسية التي خلدتها الأغاني والقصص لا حاجة لتناولها هنا .

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفصيلات عن الصراع السياسي في روما ، والصراع على العرش في مصر ، راجع : مصر في عصر الرومان ، ص ٢٩ - ٢٢ . (المترجمة)

ولكن ما هو ليس معروفًا على الملأ أن كليوباترا حملت ولدين تؤامين وبنتا من أنطونيو من خلال زواج موثق ... وكان كل من أوكتافيان وأنطونيو يتنافسان على السيطرة على روما ، ولذا فإن اختيار أنطونيو لمصر ومصادر الشرق (بالإضافة) إلى زوجة مصرية (كليوباترا) كان يجعل منه مسيطرًا عى نصف العالم الروماني الغنى بالرجال والكنوز.

قبل حوالى عشر سنوات مما حدث كتب الشاعر الرومانى الكبير فيرجيل انشودة فى مجموعة قصائده الرعوية العاشرة Ecloge يقول فيها "لقد هزم الحب الجميع"، على أن سهام كيوبيد أثبتت أنها أضعف فى المباراة أمام قوات قيصر أوكتافيان العسكرية (٥) . فقد هزمت كليوباترا وأنطونيوس فى سبتمبر من عام ٣١ ق.م. فى معركة أكتيوم البحرية غربى بلاد الإغريق ؛ بسبب الخلاف الذى حدث على وضع خطتهم العسكرية . وفر الاثنان عائدين إلى مصر ، وقام أوكتافيان بتعقبهما ، لذلك فضلا الانتحار على الوقوع فى يد المنتصر : أنطونيوس أولا ثم كليوباترا بعد ذلك . وأبقى المنتصر على حياة أبنائهما الثلاثة ، وقامت أوكتافيا شقيقة أوكتافيان – وزوجة أنطونيوس السابقة – بالإشراف على تربيتهم. أما قيصرون فتخلص أوكتافيان منه، أطونيوس السابقة – بالإشراف على تربيتهم. أما قيصرون فتخلص أوكتافيان منه، المناقيصر يمثل خطورة كبيرة عليه .

هكذا أصبحت مصر في عام ٣٠ ق.م في يد الفاتح الروماني دون وجود أي مطالب بعرش البطالمة ، وقام "أوكتافيوس" بوضع الترتيبات التي كان لابد من اتخاذها في مصر من حيث : تعيين حاكم روماني عليها ، وتنظيم جهازها الإداري ، إلى جانب وضع جيش لاحتلالها وضبط الأمن فيها .

#### مصر في العصر الروماني

ومنذ عام ٢٧ ق.م أخذ الحاكم الرومانى يسير بخطى حذرة لوضع مظلة على اسم "أوكتافيان" وإبراز لقب "أغسطس" ، الذى احتل المرتبة الأولى في سلسلة الذين نطلق عليهم اسم الأباطرة الرومان . هذا على الرغم من اختيار أغسطس لقب المواطن

الأول princeps له وخلفائه من بعده. وحكم أغسطس ٤٤ عاما، قام فيها بإجراء العديد من الإصلاحات الدستورية والاجتماعية في المجتمع الروماني، وأعاد تنظيم هيئة النبلاء بعد النكسة الكبيرة التي أصيبت بها. ولا تزال الطريقة التي أدار بها مصر تثير جدلاً كبيرًا بين الباحثين ، ولكن هناك ثمة أمور معينة متفق عليها على النحو التالى :

ظلت القاعدة العريضة من جماهير الفلاحين من الشعب المصرى تمارس حياتها في قراها دون حدوث تغييرات جوهرية، فيما عدا الإحساس بوطأة الضرائب؛ لأن الرومان كانوا أكثر كفاءة في تحصيلها من الحكومة البطلمية الضعيفة . وفيما عدا ذلك واصلت الحياة في القرى المصرية سيرها بالطرق التقليدية ، واصل نهر النيل فيضانه السنوى ، بمنسوبه المرتفع في بعض الأحيان ، والمنخفض في أحيان أخرى ، كما أنه كان يتناسب مع حاجة المحاصيل للرى في أحيان ثالثة . وأدرك المصريون أن الحاكم الجديد – الذي يقيم بعيدًا – لن يتدخل في تغيير نمط حياتهم ، وأنه مثله في ذلك مثل الحكام البطالمة ، بل أيضًا ملوك الفرس قبلهم؛ لذلك اعتبروا حكم أغسطس بداية لحقبة جديدة من الفراعنة الأجانب . وواصلوا بناء معابدهم وزخرفتها على طرازهم المصرى طوال حقبة المواطن الأول التي بلغت ثلاثة قرون من الزمان . وظهر الأباطرة على رسوم جيث كانوا يرتدون الزى الفرعوني ، ويضعون التاج المصري على رحوسهم ، ووضعوا إلى جانب كل منهم اسمه في خرطوشه ، وتردد النقوش الهيروغليفية المسجلة لهم ألقاب التشريف التي اعتاد المصريون إطلاقها على فراعنتهم مثل "ابن رع" ، و"المقرب إلى بتاح وإيزيس " ... إلخ.

وجعل النظام الإدارى وإدارته المحلية والمركزية من مصر منذ عصر أغسطس ولاية رومانية ، وتمثل واجب مصر الأول فى نطاق الإمبراطورية الرومانية فى تغطية ثلث احتياجات الشعب الرومانى السنوية من الغلال لإطعام مدينة روما ، وحتى يضمن أغسطس عدم حدوث اضطراب لهذا المورد المهم جعل مصر فى وضع أصبحت تبدو فيه كأنها تابعة للخزانة الإمبرطورية . وعلى عكس الولايات الرومانية الأخرى التى كان يحكمها طبقة الحكام وصلوا إلى مرتبة نائب القنصل Proconsul ، أسندت مصر إلى حاكم أقل أهمية لقب بالوالى Prefect ، يقوم الإمبراطور بتعيينه لكيون نائبًا له . وينتمى

هذا الوالى إلى طبقة الفرسان الرومانية (\*) ، وهى الطبقة التى ينتمى إليها "أغسطس فى الأصل ، والتى أصبحت منذ بداية توليه الحكم بمثابة العمود الفقرى والمعقل القوى الذى يؤيده . وحرم أغسطس على أعضاء السناتو الرومانى والفرسان اللامعين زيارة مصدر إلا بإذن من الإمبراطور . ربما يظن البعض أن السبب الذى دفع أغسطس لاتضاذ هذه الإجراءات يرجع إلى أن الزيارات المتكررة لمصر من أصحاب المناصب الرفيعة فى روما، والذى يشغل واليها درجة أدنى منهم تقلل من مكانته فى نظر من يقوم بحكمهم، ولكن الدافع الأول وراء وضع القيود السابقة إنما يرجع فى حقيقة الأمر إلى منع ذوى الطموح السياسي من المعارضين لأغسطس من أن يفكروا فى إمكانية اتخاذ مصر قاعدة لمعارضتهم السياسية والعسكرية كما فعل أنطونيوس من قبل . واحتل والى مصر مكانة رفيعة بين المصريين، ونظروا إليه على أنه كان نائبًا عن ملوكهم الفراعنة الذين كانوا يقيمون بعيدًا فى روما .

أبقى أغسطس على أقسام مصر الإدارية وأقاليمها الثلاثين Nomes، التى يحكم كلا منها مدير Strategos . وبدلاً من أن يغير أغسطس فى شكل مدير الإقليم غير فى مضمون سلطته .

كان المديرون يجمعون في العصر البطلمي بين السلطتين الإدارية والعسكرية ، لذلك قام أغسطس بسلبهم الجانب العسكري من اختصاصهم ، وأبقى على الجانب المدنى منه ، أما السلطة العسكرية فجعلها من اختصاص القوات الرومانية فقط . إن هذه القوات التي كانت تنتشر انتشارًا إستراتيچيا في الولاية لم يكن جنودها من طراز جنود البطالمة ، الذين كأنوا في الأصل جنودًا ومزارعين في أن واحد ، يعيشون مع عائلاتهم في أراضيهم الزراعية التي وزعها عليهم الملك البطلمي (\*\*) ، أما الجنود الرومان فكانوا يعيشون في معسكرات حصينة ، وقلما كانوا يغادرونها ، إذ وضع

<sup>(\*)</sup> Ordo Equester وهي الطبقة الاجتماعية الثانية بعد طبقة النبلاء في المجتمع الروماني ، وكان يشترط للانتماء إليها نصابًا ماليا محددًا منذ سنة ١٢٢ ق.م وهي تمثل طبقة رجال المال والأعمال . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> عن الجيش في العصر البطلمي راجع : إبراهيم نصحي ، مصر في عصر البطالة ، القاهرة ١٩٨٠ الطبعة الخامسة ، جـ ١ ، ص ٣٨٥ – ٤١ . (المترجمة)

أغسطس فرقة عسكرية بالقرب من الإسكندرية ، والثانية وضعها فى بابليون (فى مصر القديمة حاليًا) عبر النيل قرب منف ، ثم قام بتوزيع وحدات أخرى على الأماكن المهمة مثل الحدود ، والمناجم ، والمحاجر ، والطرق الرئيسية ، ومستودعات الغلال .

إن الحكومة المدنية التى أسسها أغسطس ، وطورها خلفاؤه من بعده كانت رومانية الملامح ، شغلت وظائفها – ما عدا العليا منها – الطبقات المحلية ، وكانت اليونانية وليست اللاتينية هى لغتها المحلية . وكان يوجد فى الإسكندرية من بين موظفى الوالى بعض الضباط والكتبة يتحدثون اللغتين معًا bilingual وهؤلاء هم الذين كانوا يقومون بعملية ترجمة الأصول والمراسلات التى يصدرها الأباطرة والولاة من اللاتينية إلى اليونانية ليتم نشرها فى الولاية . كذلك استمرت بعض الألقاب البطلمية فى العصر الرومانى ، ولكن أدخل عليها بعض التعديلات مثلها فى ذلك مثل مناصب مديرى الأقاليم ، أما فيما عدا ذلك فنشأت بعض المناصب الجديدة ، واستحدثت ألقاب جديدة طبقًا للحاجة إليها ، ووضعت بعض تنظيمات جديدة لمعالجة بعض النواحى الاقتصادية والاجتماعية والدينية المهمة .

وبعد أن استغرقنا في رسم حدود الصورة وإطارها ، وحتى لا نستطرد إلى مزيد من التفصيلات ينبغي الآن أن نوجه اهتمامنا لشعب ولاية مصر الرومانية لنتتبع أحوال معيشته .

## الهوامش

(۱) أثبت سكيت T. C. Skeat في مـقـاله الذي نشره في T. C. Skeat في T. C. Skeat في الموافق (۱) أن أقرب الاحتمالات لذلك اليوم الذي انتحرت فيه كليوباترا ، هو الموافق للعاشر من شهر أغسطس ! ولما كان التقويم الروماني قد سقط منه في تلك الفترة يومان فإن هذا يعني العاشر من شهر أغسطس طبقًا لتقويمنا الحالي، ويستشهد على ذلك بأقوال الشعراء الرومان من أمثال:

Virgil , Aeneid, Book 8, verse 697' Horace , Odes, Book 1 , no. 37; Propertius, Odes, Book 3 no. 11.

وتم الاستشهاد هنا من الفقرة ٢٧ من وثيقة أغسطس والتى اقتبس اسمها من كلماتها الافتتاحية على أعمال المؤله أغسطس Res Gestae Divi Augusti ونقش نصها على أعمدة باب ضريح أغسطس فى روما ، وتم نقش نسخ منها أرسلت لكل عواصم الولايات الرومانية . ولم يعثر على نقش روما ، ولكن عثر على نقش كامل تقريبًا فى أنقرة Ankara فى تركيا . (كانت أنقرة عاصمة ولاية جلاتيا الرومانية Galatia )، بالإضافة إلى عدة شذرات منها وجدت فى بعض عواصم الولايات الشرقية.

- . Justinus , Roman History, Book 34 Sect. 2. (٢) وهو كاتب من القرن الثاني الميلادي .
- (٣) Polybius, Histories, Book 29, ch .27 وثبت حديثًا من نشر إحدى البرديات أن أنطيوخوس Polybius, Histories, Book 29, ch .27 كان يزمع القيام بغزو كامل لمسر . ومن الواضع أن ذلك كان يسبب مشاكل للرومان أكثر من الغزو R.S. Bagnal , Classical. World, 76 (1982 3), 14
  - P. Teb. 33 = W. chr. 3 = select Papyri, 416 (1)
  - . Aenid, Book 8, Verses 687 88 . أه) هذا الاقتباس من فرجيل

الفصل الثانى الطبقات والسكان، أو عديد الوضع الطبقى

فى روما عام ١٠٠ م كتب "بلينى" Pliny الصغير - ذلك الرومانى النبيل المثقف، وأحد رجال الدولة المرموقين - إلى الإمبراطور الرومانى تراجان Trajan قائلاً:

« إننى أتقدم لك يا سيدى بجزيل الشكر لمنحك كاتبى "هاربوقراط" الجنسية الرومانية ، وقد ذكَّرنى بعض الأفراد من الذين لهم دراية أكثر بالمجال القانونى ، بأنه كان يجب على أن أحصل لهاربوقراط على الجنسية السكندرية أولاً لأنه مصرى الأصل .. لذلك فأرجوكم منحه الجنسية السكندرية حتى يمكنه الاستفادة من منحكم من الناحية القانونية » .

### ورد عليه الإمبراطور قائلاً:

«حيث إننى أتتبع سياسة الأباطرة السابقين ، فإن سياستى تقتضى بعدم التهاون فى منح الجنسية السكندرية ، ولكن حيث إنك حصلت بالفعل على الجنسية الرومانية لكاتبك "هاربوقراط" ، لذا ينبغى عليك أن تخبرنى عن الإقليم التابع له حتى يمكننى أن أكتب إلى صديقى "بومبيوس بلانتا" Pompius Planta والى مصر بخصوص هذا الأمر»(١) .

من هذين الخطابين المتبادلين يتضح لنا شكل البناء الاجتماعي لمصر في العصر الروماني ، لقد أخذت الهندسة الاجتماعية شكلاً هرميا ، حصلت فيه طبقة القمة على أكثر الامتيازات ، وتكونت هذه الطبقة من قليل من الرومان الذين كانوا يقيمون في مصر . ويلى هذه الطبقة ، طبقة أخرى أكثر عدداً ولكنها أقل امتيازاً ويشكلها الإغريق ساكنو المدن واليهود قبل أن تسقط عنهم امتيازاتهم، وارتكزت هاتان الطبقتان اللتان احتلتا القمة على قاعدة عريضة وعميقة من بقية السكان : تضم الفلاحين ، والصناع ، وملاك الأراضي، والتجار . وقليل منهم من كان يتمتع بالثراء ، وأكن أكثرهم كانوا فقراء حيث كان الوضع يسمح اسكان المدن بالحصول على بعض الامتيازات ، أما القرويون

فلم يكن لهم حق التمتع بأى ميزة ، وباختصار فإن تلك القاعدة الشعبية العريضة التى كانت الحكومة الرومانية تنظر إليها بازدراء وبدون تمييز كانت تطلق على أصحابها اسم: المصريين .

وكان من الصعب اجتياز العوائق التى وضعت لمنع التحرك من طبقة إلى أخرى إلا باستثناء من الإمبراطور . أما طبقة السكندريين تلك الطبقة الثرية المشهورة فقد كوفئ أهلها بتمييزهم فى جنسيتهم مثل الرومان . وعلى أى حال كانت هناك ثمة قرابة بين مواطنى العاصمتين العالميتين ، وجرت العادة على أن الطبقة الثرية فى جميع ولايات الإمبراطورية الرومانية كانت تؤيد الرومان . أما الحكام، الذين كان هدفهم الرئيسى المحافظة على استقرار الأوضاع الاجتماعية ، فلم يكن لديهم ما يدفعهم إلى تشجيع المصريين على التحرك من وضعهم الذى حدد لهم فى إطار الصورة .

وفى عام ٢١٢ م قام الإمبراطور "كاراكالا" بمنح الجنسية الرومانية لكل المقيمين بين حدود الإمبراطورية الرومانية بجرة قلم . أما قبل ذلك فلم يكن لمصرى أن يحصل على الجنسية السكندرية أو الرومانية دون استثناء من الإمبراطور(\*) .

#### الرومان

حمل حاكم الولاية لقب والى مصر: Praefectus Aegypti وكان بمثابة نائب عن الإمبراطور الذي يرسله من روما ؛ لذلك كان يعمل بالطبع على إرضائه ، وتراوحت مدة شغله لمنصب بين سنة وثلاث سنوات ، وقلما بلغت أربع أو خمس سنوات . وكان الوالى والموظفون الرومان يقيمون في الإسكندرية ، ويقوم الوالى بمغادرتها مرة كل عام في رحلة لمدة أربعة أو خمسة أشهر، يصطحب فيها موظفًا أو أكثر من مرء وسيه الرومان لزيارة مدينتين : إحداهما في الدلتا والثانية في مصرالعليا ؛ حيث يعقد المحاكمات الجنائية الكبرى ، ويتسلم الالتماسات التي يقدمها له السكان المتضررون

<sup>(\*)</sup> بخصوص استفادة المصربين من هذه المنحة الإمبراطورية من عدمه راجع : مصر في عصر الرومان المعترجمة ، ص ١٣٠ و ص ٢٣٦ . (المترجمة)

ويفحص حسابات موظفى الإدارة المحلية وإجراءاتهم . وتعتبر هذه الزيارة التشريفية من وجهة نظر شعب الولاية بمثابة حضور رمزى للحكومة التى تقيم عادة بعيداً فى العاصمة ولا يشاهدونها .

وتمثلت رموز الحكم الرومانى التى كان يشاهدها السكان بصفة دائمة فى الجنود الرومان الذين يعسكرون فى الولاية ، وتكون جيش الاحتلال فى أغلب فترات الحكم الرومانى من فرقتين legiones من المواطنين الرومان ، بالإضافة إلى عدد من القوات المساعدة auxilia تتكون من سكان الولايات – مع قليل من الرومان – تحت قيادة ضباط رومان . وتراوح العدد الإجمالى لتلك القوات العسكرية بين سبعة عشر ألفًا ، وثمانية عشر ألفًا . أما القوات المساعدة فكانت تضم مشاة وفرسانا وقوات بحرية تمركزت فى الإسكندرية للقيام بعملية الإشراف البحرى والنهرى . ونستطيع أن نستخلص من أوراق البردى عددًا آخر من أفراد الوحدات الذين تمركزوا فى الأماكن الإستراتيجية على طول البلاد ، وكانوا يقيمون فى بعض الأحيان فى معسكراتهم ، وفى أحيان أخرى كان يسند إلى فرد أو مجموعة منهم القيام بعمل معين . ويمثل هذه الفـرق المساعدة تلك التى تمركزت لأول مرة عبر النهر فى إقليم أبوللونوبوليس الفـرق المساعدة تلك التى تمركزت لأول مرة عبر النهر فى إقليم أبوللونوبوليس خمسة وعشرين عامًا من الك التاريخ ما زالت فى معسكرها هناك . وقد رأيناها بعد خمسة وعشرين عامًا من وحدات مئوية centuria ، وثلاث وحدات عشرية ، و٣٦٣ جنديا من قواة المشاة ، و١٧٤ فارسيًا ، و١٨ جملاً (٢) .

لم يكن يسمح لغير الرومان بالخدمة في الفرق الرومانية التي بلغت مدتها خمسة وعشرين عامًا ، أما القوات المساعدة التي كان يكافأ المسرحون منها تسريحًا مشرفًا بالحصول على الجنسية الرومانية ؛ فبلغت مدة الخدمة فيها سبعة وعشرين عامًا . وعلى أي حال فإن جميع الطرق المؤدية إلى الحصول على الوضع المميز ، بما في ذلك طريق الخدمة العسكرية الطويل ، كان موصدًا أمام جماهير الشعب المصري ، واستمر هذا الوضع حتى نهاية القرن الثاني عندما وجدنا عددًا من أفراد القوات المساعدة ينتمون إلى عواصم الأقاليم المصرية (الفصل الثالث) ، وترجع جنور هذه الفئة إلى طبقة الإغريق الذين استوطنوا مصر في أثناء العصر البطلمي ،

أما من ناحية الجانب الاجتماعى المواجه لجموع الجنود فنجد أن عددًا من أثرياء الرومان كانوا يقومون بزيارة مصر - كما فعل كثير من الأوروبيين فى العصر الحديث - ليتمتعوا بمناخ الجاف للاستشفاء من بعض الأمراض، سواء أكان ذلك حقيقة أم وهما.

وفى النهاية أخذت أعداد الرومان الذين استقروا فى مصر بصفة دائمة فى تزايد، وحصل بعض أفراد من العائلات السكندرية على الجنسية الرومانية ، وكان أغلبهم من الجنود المسرتين من الخدمة العسكرية ، واتبع الأباطرة الرومان على مدى قرن ونصف قرن من الزمان سياسة تجنيد جنود من سكان الولايات ووضعهم فى وحدات عسكرية متمركزة فى ولايات ومناطق أخرى غير مواطنهم ، وترتب على ذلك أن جنوداً من الذين يرجعون لأصول أجنبية وخدموا فى مصر فى أثناء فترة شبابهم ، كانوا يستقرون فيها بعد تسريحهم ، لأنهم شعروا بأنها موطنهم ، كما كانوا قد تزوجوا وأنجبوا أطفالاً حتى قبل ثلاثة قرون من الاعتراف بزواج الجنود فى أثناء مدة خدمتهم ، هؤلاء الأطفال وتلك الزوجة كان يتم الاعتراف بهم بعد تسريح الجنود تسريحاً مشرقًا من الخدمة العسكرية . أما التغيير الذى تم فى عهد الإمبراطور هادريان ١٧٧ – ١٣٨ م ، والذى يتمثل فى سياسة التجنيد المحلى للجنود ، فقد ترتب عليه أن أصبح الجنود المسرحون المقيمون فى مصر ترجع جذورهم منذ منتصف القرن الثانى إلى طبقة سكان المدن الذين اتخذوا طريقهم خلال تطوعهم وتأدية الخدمة العسكرية ما يؤهلهم للدخول إلى الغالم الرومانى (\*) .

وكان يمكن للجندى المقتصد غير المسرف أو المغامر أن يقوم بعد تسريحه بعمل مشروع اقتصادى ويصبح من أصحاب الثروة ؛ لأنه لم يكن يحصل على مكافأة

<sup>(\*)</sup> يمنح الجنود المسرحون من القوات المساعدة أو الأسطول عند تسريحهم تسريحًا مشرفًا بعد خدمة ٢٥ عامًا في القوات المساعدة ، والمسرحون من الأسطول classes بعد ٢٦ عامًا (ثم ارتفعت الخدمة منذ منتصف القرن الثاني إلى ٢٦ عامًا في القوات المساعدة ، و٢٧ عامًا في الأسطول) حق الجنسية الرومانية Civitas لهم ولأبنائهم وأحفادهم السابقين واللاحقين ، ومنح هذا الحق لهم ولأبنائهم اللاحقين فقط منذ حوالي سنة ١٤٤ م . فضلاً عن حق الزواج الكامل الأهلية conubium . والمعروف أن الزواج كان محرما في الأصل على الجنود طوال مدة الخدمة العسكرية حتى رفع هذا الحظر عام ١٩٣ م، ويمقتضى حصول الجندي على حق الزواج يصبح أبناؤه الذين أنجبهم وينجبهم من امرأة غير رومانية ومانيي الجنسية مثل أبيهم .

التسريح فحسب (التى كانت تبلغ ١٢٠٠٠ دراخمة للجندى المسرَّح فى الفرقة ، وأقل من ذلك بالنسبة إلى الجندى المسرح من القوات المساعدة والأسطول) بل يبدو أنه خلال فترة خدمة الجندى العسكرية التى كانت تصل لربع قرن من الزمان كان يفرض عليه أن يدخر جزءًا من راتبه .

وفى أثناء خدمة الجندى العسكرية والبوليسية والأعمال الأخرى المرتبطة بها كان يمكن للرجل الذى يدخر مبلغًا نقديا أن يجد فرصًا عديدة لاستثمارات قصيرة أو طويلة الأجل ، وأن يحصل على عائد سريع منها ، ومن بين هذه الاستثمارات شراء العبيد وبيعهم ، والحصول على فوائد فى أعمال متعددة يأتى فى مقدمتها القروض المالية ، التى كان عائدها الشهرى يبلغ ١٪ مما يؤدى إلى الزيادة السريعة فى رأسمالها . وسجل أحد الجنود أنه قام بشراء نول للنسيج يبلغ ثمنه ١٣٠٠ دراخمة، وهو مبلغ كبير حتى فى أوقات التضخم الاقتصادى، كما امتلك قائد مائة Centurion مركبًا نهريا صغيرًا تزن حمولته ٠٠٥ أردب غلال (حوالى ١٢ طنًا ونصف) واستأجر له أحد البحارة ليقوم بتشغيله . ولدينا وصية لقائد مائة Centurion أخر من سلاح الفرسان يذكر فى قائمة ممتلكاته قوائم بأملاك عسكرية وشخصية

والبراءة العسكرية diplomata Militarie التي كان يحصل عليها الجندي المسرح هي صورة من شهادات كانت تصدر في روما بمقتضى مراسيم إمبراطورية Constitutiones ، وهي عبارة عن لوحين مستطيلين من البرونز (١٩٠٨ بوصة) موصول أحدهما بالآخر diptycha بسلك مضفور يمرر بين ثقبين (أو أكثر) بحافة اللوحين ، وثقبين آخرين في الوسط ، وكانت الشهادة تحرر من صورتين إحداهما على الوجه الداخلي «Scriptura Interior والأخرى على الوجه الخارجي Scriptura Exterior ثم يطوي اللوحان ويضع سبعة من الشهود أختامهم على أحد الوجهين الخارجيين عند السلك المار بثقبي الوسط، ويوقع كل منهم باسمه أمام ختمه ، وكان القصد من ذلك حفظ النص الداخلي سليماً والرجوع إليه في حالة الطعن بأن النص الخارجي قد تناولته يد بالتحريف أو التزييف ، ويبلغ عدد ما عثر عليه من براءات عسكرية حوالي ١٩٠١ براءة من جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية . وقام بجمعها الأستاذ تسلهاوف وعلق عليها في مجلد واحد هو المجلد السادس عشر من مجموعة النقوش اللاتينية عام ١٩٣١ ونشر لها ملحقاً في عام ١٩٥٣ .
 لا Nesselhauf Diplomata militaria, CIL, XVI, 1936; Supplementum to CIL, xvo, 1955 وعن الموضوع ذاته راجع : عبد اللطيف أحمد على ، مصادر التاريخ الروماني ، القاهرة ١٩٦٤ ، (المترجمة)

عديدة ، إضافة إلى مبلغ نقدى يقدر بثمانى قطع من العملة الذهبية ومائة وتسعين تالنت ونصف من الفضة (وهذا المبلغ يساوى أكثر من مليون دراخمة والمعروف أنه فى أثناء فترات التضخم المالى كان يتم حساب الدراخمات بالألف وبعشرة الآلاف) ، واحتفظ بجزء قليل من هذه الأموال النقدية فى صندوق متين ، والجزء الأكبر منها فَرقه بين خمسة عشر قرضاً .

وحتى يفكر الجندى – عند التقاعد – فى التخطيط لمستقبله كان أول ما يحرص عليه أن تكون أوراقه سليمة . ولدينا على سبيل المثال وثيقة من مدينة قيصرية بفلسطين مؤرخة فى ٢٢ يناير عام ١٥٠ م عثر عليها فى الفيوم ، حملها إليها أحد الأطراف أصحاب الشئن ، تشهد الوثيقة بئن الجنود الاثنين والعشرين المذكورة أسماؤهم فيها قد سرّحوا من الفرقة تسريحًا مشرفًا وليس من وحدة من الوحدات المساعدة .

ولدينا بردية أخرى ضمن مجموعة بردى أوسلو Oslo نشرت في عام ١٩٨٧ مؤرخة بيوم ١٠ ديسمبر عام ١٤٩م، وهي من نوع الوثائق نفسها الخاصة بامتيازات الجنود المسرحين، والوثيقة عبارة عن خطاب أرسله أحد الموظفين الرومان يأمر فيها كاتب الإقليم بأن يعطى شهادة لجندى أتم خدمته العسكرية، ويؤكد له فيها إعفاءه من دفع ضريبة الرأس Laographia (٢).

أما الخطوة التالية التى يقوم بها الجندى المسرح عندما يضمن سلامة أوراقه بالإضافة إلى تمتعه بالثروة فتمثلت فى السعى للحصول على المشروع المناسب ، وهنا كانت الأفضلية للمشروع الذى يجمع بين المنطقة التى سيقيم فيها الجندى وتلك التى يستثمر فيها أمواله . وتوضع الأوراق التى بين أيدينا اتجاه الجنود إلى التركيز على القرى الكبيرة المزدهرة ؛ ففى قرية فيلادلفيا بالفيوم Philadelphia بلغ عدد الجنود خمس الملاك فيها فى أوائل القرن الثالث، وعلى النقيض من ذلك تأتى قرية سكنوبايو نيسوس Soknopaiou Nesos التى تبعد عن الأولى نحو خمسين كيلو متراً من جانبها الغربى (فى اتجاه الشمال) والواقعة فى الإقليم نفسه ، فلم نجد فيها أراضى من تلك التى هى موضوع حديثنا ، كذلك لم تشر وثائقنا أو تلك المتعلقة بها إلى وجود مالك رومانى واحد بين ملاك أراضيها الزراعية .

ويرجع ذلك إلى وقوع هذه القرية في المنطقة الخلفية للإقليم ، على حافة الصحراء خارج إطار وسائل الري (1) .

وكما توقعنا ، بدأ بعض الجنود يبحثون عن المنطقة التى سوف يقيمون فيها قبل أن يتم تسريحهم بعام أو عامين ، ونرى ذلك بوضوح فى خطاب مؤرخ من عام ١٣٦ م وفيه كتب جندى يتوقع تسريحه بعد مضى سنة أخرى إلى أخيه الذى سرح قبله من الخدمة العسكرية وعاد إلى موطنه فى قرية كرانيس Karanis فى إقليم الفيوم قائلاً:

« أبعث إليك مع تحياتى توصيتى "لترنتيانوس" Terentianus حامل هذه الرسالة والمسرق تسريحا مشرفًا من الخدمة العسكرية ، وأرجو أن تعرفه على أهل القرية حتى لا يعتدوا عليه ، فهو يملك مالاً ويرغب فى الإقامة هناك وعرضت عليه أن يستأجر منزلى لمدة سنتين ، هذا العام والعام الذى يليه نظير مبلغ ستين دراخمة ، وأن يستأجر حقلى نظير ستين دراخمة أخرى ، وأرجو أن تشترى بهذا المبلغ ؛ مبلغ ١٢٠ دراخمة كتانا من أصدقائنا تجار الكتان فى المعبد ...» وبقية الوثيقة تذكر تفصيلات أخرى غير مرتبطة بموضوعنا (٥) .

نحن لا نعرف شيئًا عن حياة "ترنتيانوس" بعد ذلك أكثر من كونه أنه لابد أن يكون قد استقر في كرانيس . وعندما قامت بعثة أثرية من جامعة ميتشجان بالحفر في كرانيس في الفترة بين ١٩٣٤ و١٩٣٤ عثرت على مجموعة من خطاباته في أحد المنازل نعرف منها أن ترنتيانوس كان نفسه ابنا لجندي مسرح وإنه خدم في الأسطول الذي كان يتمركز في الإسكندرية .

وعندما نقرأ بين سطور الخطاب السابق نتبين أن القروبين لم يكونوا دائمًا يرحبون بالجندى ، ولم يعتبروا وجوده بينهم نعمة . وكان ذلك يتوقف على شخصية الجندى وسلوكه ، ولذلك حرص كاتب هذا الخطاب على التأكيد عليه بوضوح ، حتى يمكنه بمساعدة أخيه أن يضع قدميه على الطريق الصحيح . ويمكننا أن نتفهم الأسباب وراء عدم ترحيب القرويين بالجنود سواء العاملين في الجيش أو المسرحين منه؛ لأن العادة جرت عند انتشار الوحدات العسكرية في الأقاليم ونزولهم إلى القرى

أن يقوموا بإلزام الأهالي بتقديم أشياء معينة لهم مثل الإيواء والسكن والطعام والضرائب وهكذا ، ومع أن مثل هذه المطالب كان مصرحًا بها من قبل الإدارة إلا أن الجنود كانوا يبالغون فيها حرصًا على مصالحهم الخاصة، وكان هؤلاء الفلاحون المروعون بلا حول ولا قوة لوضع حد لابتزاز الجنود لهم (انظر الفصل الثامن) . وعندما يسرح الجندي كان يقرر أن يعيش بينهم جارًا مسالًا ، بل ربما يصبح رجلاً من رجال البر والإحسان ، أما إذا كان على عكس ذلك ففي هذه الحالة يصبح عبنًا على المجتمع الذي يعيش فيه ، فعلى سبيل المثال فإن إعفاءه من العديد من الضرائب والخدمات التي كانت تفرض على غير الرومان كانت تثير امتعاضهم دون شك ، ليس فقط بسبب وضعه الطبقى المميز الذي منح له ، ولكن أيضًا لأن هذا الوضع سيزيد نسبيا من تلك الأعباء الملقاة على جيرانه الذين لا يتمتعون بأية امتيازات ، وأثبتت التجارب أكثر من ذلك ، إذ أن هؤلاء القادمين الجدد كانوا يصرون على ممارسة امتيازاتهم إلى النهاية ، وكانوا يتعالون على المصريين والإغريق المصريين الذين يعيشون بينهم . إن الطريقة التي كان يتصرف بها الجنود المسرحون وضعت حواجز نفسية واجتماعية بينهم وبين جيرانهم من ذوى الأصول المتواضعة. ولدينا بردية ترجع إلى عام ١٦٢م وهي عبارة عن شكوى تقدم بها جندى مسرح وهو "جايوس يوليوس نيجر" Niger ، وحقيقة أن فحوى الرسالة مفقود بسبب ضبياع مقدمتها ، ولكننا نقرأ في الجزء المتبقى منها والذي حفظ حفظًا جيدًا نيجر وهو يقول: " إن الإصابات التي أصابتني واضحة ، وحيث إنني رجل روماني يعاني من هذه الإهانة التي لحقت به على يد المصريين ، فإنني أطالب ... "، وقد اكتشفت واقعة مماثلة لهذه منذ عدة سنوات سابقة ، إذ لدينا قُسم وقعه مقدموه أقسموا فيه بحياة جلالة الإمبراطور قيصر "تيتوس أيليوس هادريانوس أنطونينوس بيـوس " Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius أنهم سـوف يقـدمـون الشـهادة الصحيحة التالية: إنه في أثناء وجودنا في قرية فيلادلفيا Philadelphia في الفيوم التابعة لقسم هيراكليدس Herakliedes ، وعند معبد القياصرة شاهدنا إجراءات القبض على "جايوس مايفيوس أبلليس" Gaius Maevius Apelles وهو جندي مسرّح من قسم أبيان Appian حيث قام اثنان من قوات الحرس بضربه وجلده بالحبال

والسياط بأمر من "هييراكس" Hierax مدير الإقليم ، ونحن نشهد على جلده في قرية في الأدلفيا ١١ فبراير ١٥٢ م . ثم توقيع سبعة من الشهود الرومان .

إن هذه القضية تعد أكثر من أى قضية أخرى إثارة لمشاعر الرومان ، وذلك فى ضوء الاعتزاز التقليدى بأن أول قانون صدر عقب تأسيس الجمهورية الرومانية عام ١٠٥ ق . م. كان ذلك الخاص بمنع "أى حاكم رومانى magistratus (\*) من إصدار حكم الإعدام أو الجلد على المواطن الرومانى دون إعطائه فرصة الاستئناف" ، نحن هنا نجد مجرد موظف فى ولاية يعتدى على مواطن رومانى بطريقة حرمت على كبار حكام روما: إلى أين إذن كان يتجه العالم (٦) ؟

احتل بعض الجنود مكانة مرموقة في مجتمعاتهم الجديدة التي اختاروها لإقامتهم ، ليس فقط بسبب تمتعهم بالجنسية الرومانية ، ولكن بسبب ثروتهم التي امتلكوها أيضاً . وكانوا أثرياء قياسًا على مستوى القرى منذ اللحظة الأولى لوصولهم إليها . فمنذ اللحظة الأولى للطهورهم على مسرحها شرعوا في الحصول على أراض ، واستثمرها أغلبهم في الزراعة والمشروعات المرتبطة بها ، ولدينا تفاصيل عن مثل هؤلاء الأثرياء ، منها مجموعة كبيرة من أوراق لوكيوس بيللينوس جمللوس -Lucius Bellenus Gemel منها الذي أقام في الفيوم بعد تسريحه عام ٨٠ م ، وعند وفاته بعد ثلاثين عامًا من وصوله كان يبلغ حوالي السابعة والسبعين أو أكثر وكان يمتلك أراضي في قرى عديدة يقع بعضها بالقرب من قرية يوهيميريا Euhemeria ، وأخرى على الأقل ، ديونيسياسBionysias والرخ ميث ابتعدت إحداها عن محل إقامته في كرانيس وكان يساعده وكلاء في إدارة أملاكه حيث ابتعدت إحداها عن محل إقامته في كرانيس بخمسين كيلو مترًا ، وتناول إشرافه على أملاكه أدق التفاصيل ، وقام باستئجار سبعة وعشرين عاملاً للعمل في أحدى مزارعه في أثناء موسم الحصاد ، وكان يمتلك معصرة وعشرين عاملاً للعمل في أحدى مزارعه في أثناء موسم الحصاد ، وكان يمتلك معصرة

<sup>(\*)</sup> عن القانون والحكم الروماني راجع : أمال الروبي نظم الحكم عند الرومان ، جدة ١٩٨٧ ، ص ١٥-٧٤ . (المترجمة)

العصر الزيتون أيضًا ، وقام بإرسال عشر دجاجات لتقديمها في احتفالات أعياد ساتورناليا Saturnalia وقدم عجلاً للتضحية به في أحد الأعياد ، مما يدل على مدى ثرائه، وتكونت أسرته من ابنة وثلاثة من الأبناء الذكور ، ومثل هذه الأسرة كانت تعد دعامة أساسية في المجتمع المحلى .

لدينا نموذج آخر كالذى سبق أن قدمناه خاص بشخص يدعى "جايوس يوليوس نيجر" Niger الذى أقام عند تسريحه عام ١٥٤م من قوات الفرسان فى كرانيس ، وكان يبلغ فى ذلك الوقت السابعة والأربعين من العمر، واشترى فيها منزلاً له فناء ين بمبلغ ٨٠٠ دراخمة . وإذا قمنا بمقارنة ثمنه بالأسعار المناظرة فى ذلك الوقت نرى أنه كان يدل على ثراء صاحبه . وعاش "نيجر" فى هذا المنزل حتى وصل سن الواحد والثمانين ، وعاصر وباء الطاعون الذى انتشر فى جزء كبير من الإمبراطورية الرومانية عام ١٧٠م ، ومن بينها مصر . وخلال فترة إقامته فى كرانيس استطاع أن يضيف إلى أملاكه أملاكه أملاكا أخرى لها قيمتها من بينها أراض زراعية فى عدة قرى . وألت هذه التركة بعد وفاته إلى ابنيه ، وبعد موت ابنيه آلت الثروة إلى أرملة أحد أبنائه حيث يبدو أن الابن الثانى لم يكن له زوجة أو أبناء .

### إغريق المدن واليهود

ضمت مصر التى ألحقها أوكتافيان بالإمبراطورية الرومانية بين حدودها ثلاث مدن (Polis) إغريقية الطابع ، تمتعت بحكم ذاتى مستقل وعدة امتيازات أخرى ، وتبدأ سلسلة هذه المدن بمدينة "نقراطيس" Naucratis الواقعة فى غربى دلتا النيل ، التى أسسها أحد فراعنة القرن السادس قبل الميلاد؛ اعترافًا منه بفضل التجار والجنود المرتزقة الإغريق ، ثم الإسكندرية ذات الميناء البحرى العظيم ، التى أسسها الإسكندر الأكبر عام ٢٣١ ق.م ، وبئتى بعد ذلك مدينة بطلمية Ptolemais التى أسست بعد جيل من تأسيس الإسكندرية وتقع على بعد ١٢٠ كيلو مترًا شمالى غربى مدينة طيبة عاصمة الفراعنة ، وقد حملت اسم بطلميوس مؤسسها وأول حكام العصر الهللينستى الجديد .

ثم قام الإمبراطور هادريان في عام ١٣٠ م بتأسيس مدينة أنتينوبوليس Antonius في مصر الوسطى تخليدًا لذكرى صديقه أنطونيوس Antonius ذلك الشاب الوسيم الذي كان يصاحب الإمبراطور بصفة دائمة ، والذي غرق في مكان بالمدينة في أثناء قيام الإمبراطور برحلة نيلية ، أسس الإمبراطور هذه المدينة بالطريقة التقليدية للمدن الإغريقية ، فكانت لها حكومتها التقليدية ، إضافة إلى بعض من نظم البلديات الرومانية ، ومنح سكانها عدة امتيازات تتناسب مع وضعهم ، وكان من بين مؤسسيها من السكان بعض مواطني مدينة بطلمية الذين لا نعرف على وجه التحديد سبب وجودهم هناك : هل يرجع ذلك إلى أنه تم إغراؤهم بامتيازات المدينة أم أنه تم اختيارهم وإرسالهم إلى هناك ؟

أما ملكة مدن شرقى البحر الأبيض المتوسط ، وعاصمة الثقافة فى العالم الهلينستى، وملتقى طرق التجارة بين العالم الإغريقى الرومانى وبلاد الشرق والجنوب، التى تردد عليها العرب والأحباش والهنود، والتى استضافت أفرادًا من جميع الجنسيات : المتواضعين منهم والمشاهير ، فهى مدينة الإسكندرية التى كثيرًا ما برزت صورتها فى الأدبين الإغريقى واللاتينى ، هذا على الرغم من أنه لم يتبق من مصادرها التاريخية المعاصرة غير عدد قليل من النقوش . أما وثائقها البردية فقد فقدت نتيجة لرطوبة تربتها الواقعة فى منطقة الدلتا ، وعلى الرغم من ذلك فلدينا عدد قليل من وثائقها تم حفظها بسبب تفحمها بطريق الصدفة البحتة (\*) ، وفيما عدا العدد القليل من مخلفاتها الأثرية فإن بقية آثارها التى صنعت من مواد متينة اختفت لتعاقب الأجيال فى سكناها . ونعرف من تخطيطها الطوبجرافى جزيرة فاروس Pharos وفنارتها التى كانت إحدى عجائب الدنيا السبع ، ولدينا أيضًا بعض المعلومات عن حدودها ، إضافة إلى معرفتنا بحقائق عن ميناعها ، وبلغ عرض الطريق الرئيسى فيها ثلاثين متراً الى معرفتنا بحقائة إلى رصيف من الجانبين تراوح عرضه بين ستة وسبعة أمتار تم رصفه بالإضافة إلى رصيف من الجانبين تراوح عرضه بين ستة وسبعة أمتار تم رصفه بالإضافة إلى رصيف من الجانبين تراوح عرضه بين ستة وسبعة أمتار تم رصفه بالإضافة إلى رصيف من الجانبين تراوح عرضه بين ستة وسبعة أمتار تم رصفه

<sup>(\*)</sup> هناك بعض أوراق البردى من مدينة الإسكندرية وهي التي كانت ترسل إلى الأقاليم وحفظت هناك بسبب جفاف التربة ولكن عددها قليل ، (المترجمة)

بالأحجار. وطبقًا لما ذكره ديودور فقد بلغ عدد سكانها من الأحرار في عصر أغسطس بالأحجار. وطبقًا لما ذكره ديودور فقد بلغ عدد سكانها من الأحرار في عصر أغسطس مدارية مذا يمكننا أن نقول إن المجموع الكلى للسكان بلغ حوالي نصف مليون في ذلك الوقت .

ومعلوماتنا عن مدينتى نقراطيس وبطلمية خلال عصر المواطن الأول ضئيلة ، أما مدينة "أنتينوبوليس" فهى على العكس من ذلك ، وقدم لنا البردى الذى تم كشفه خلال مائة السنة الأخيرة كمّا كبيرًا من المعلومات وخصوصًا عن بنائها السياسى وامتيازات مواطنيها .

يتمثل العنصر الرئيسى الذى اشتركت فيه المدن الإغريقية الأربعة فى تسجيل مواطنيها فى قبائل وأحياء – وهى الرابطة التى تمثل حلقة الاتصال بينها وبين المدن الإغريقية القديمة من الناحية الدستورية – وجاء معهد التربية (الجمنازيوم) ليمثل الخاصية الثانية المميزة لها ، والذى وضح بجلاء فى منظماتها دليلا على استمرار وجود تقاليد المدينة الدولة Polis الإغريقية . وترتب على استمرار هذا التقليد القديم توالى سكان المدن الإغريقية المصرية فى شغل منصب مديرى معهد التربية (الذى يشرف على إمداد المعهد بالزيت لاستخدامه فى الإضاءة والتدليك) ومنصب الرقباء يشرف على إمداد المعهد بالزيت لاستخدامه فى الإضاءة والتدليك) ومنصب الرقباء عليهم ) . على أى حال لقد بدأت الرياضة الشعبية تتركز الآن فى المدرجات الرومانية عليهم ) . على أى حال لقد بدأت الرياضة الشعبية تتركز الآن فى المدرجات الرومانية رياضات المصارعة والملاكمة والجرى والأنواع التقليدية للألعاب الإغريقية الأخرى لأبطال الرياضة والملاكمة والجرى والأنواع التقليدية للألعاب الإغريقية الأخرى بالتدريج إلى متفرج على الطريقة الرومانية .

قام مواطنو المدن الإغريقية بانتخاب أعضاء مجلس الشورى Boule – الذى يعد العنصر التقليدى للحكومة المحلية فى المدن الإغريقية – من بينهم ، وقاست الإسكندرية لأكثر من قرنين خلال الحكم الرومانى من عدم السماح لها بوجود مجلس للشورى ، ولقد سن "أوكتافيان" كما قيل لنا هذه السياسة نوعًا من عقاب مواطنيها لموقفهم

العدائى من قيصر أولاً ثم منه بعد ذلك . وهناك إشارة فى إحدى البرديات يمكن أن تدل على أن كلا من مدينتى "نقراطيس" وبالمثل "بطلمية" احتفظتا بمجلسى شوراهما (٧). ومنحت مدينة أنتينوبوليس مؤسسة الاستقلال الذاتى – مجلس الشورى – منذ بداية تأسيسها ، وأخيرًا حصلت الإسكندرية على مجلسها عام ٢٠٠ م ، عندما قام الإمبراطور "سيبتيموس سيفروس" Septimus Severus بمنحها – وجميع عواصم الأقاليم – حق إقامة مجلس للشورى فيها ، ورغم ابتهاج السكندريين بهذه المنحة فإن الغصة سيرعان ما أصابتهم عندما رأوا مدينتهم المجيدة توضع على قدم المساواة مع بقية المدن الإقليمية الأخرى .

تمتع سكان المدن الإغريقية الأربعة بامتيازات كبيرة من الناحية الاقتصادية ، وتمتع غير المواطنين بالامتيازات التجارية التي وفرتها مدينة الإسكندرية لهم . أما الإعفاء من ضريبة الرأس فيها فلم يتمتع به غير مواطنيها مثلهم في ذلك مثل الرومان . ومن المعروف أن هذه الضريبة كانت تمثل عبئا ماليا باهظًا بالنسبة إلى باقي سكان الولاية ، إلى جانب كونها رمزًا للخضوع . وبالإضافة إلى ما تقدم ، يبدو أنه كان يسمح خلال القرن الأول من العصر الروماني لمواطني المدن الإغريقية الأربعة دون المصريين بشراء أراضي الدولة عند بيعها ، وليس لدينا أدنى شك في أن عددًا من مواطني الإسكندرية وأنتينوبوليس (وربما نقراطيس ويطلمية أيضًا) امتلكوا مساحات من هذه الأراضي ، بل تمكن بعضهم من تكوين ضياع واسعة انتشرت في أنحاء متفرقة من القطر وعلى بعد مئات الكيلو مترات من المدن التي يعيشون فيها (\*) . وتمتعت الأراضي التي كانت تقع في إطار مدينة الإسكندرية بإعفاء ضريبي ، وحينما كانوا يمتلكون هم وأفراد أسرهم ممتلكات كان يتم إعفاؤهم من الخدمات الإلزامية كانوا يمتلكون هم وأفراد أسرهم ممتلكات كان يتم إعفاؤهم من الخدمات الإلزامية Liturgies

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفصيلات عن هذا النوع راجع: أمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، ص ١٦١ - ١٦٦ . (المترجمة)

وأخيرًا وليس بآخر سمع لمواطنى المدن الإغريقية بالضدمة فى الفرق الرومانية ، و كانوا يتحولون إلى مواطنين رومان بمجرد تسجيل أسمائهم فيها ، فى حين لم يكن يسمح لسكان مصر - كما سبق أن ذكرنا - إلا بتسجيل أسمائهم فى القوات المساعدة والأسطول ، وكان يسمح لهم بالحصول على الجنسية الرومانية بعد مضى أكثر من ربع قرن من الخدمة العسكرية فيها .

وفى الواقع فإن مجرد الإقامة فى المدينة لم تكن تجعل من سكانها مواطنين بصفة تلقائية ، حيث إن فرص العمل التى قدمتها أغرت السكان المحليين والأجانب على القدوم إليها ، وزاد من عدد سكانها وجود العبيد والعمال والمصريين من الشرائح كافة ، وهم الذين قاموا بتغطية احتياجات مواطنيها من الخدمات ، وإلى جانب ذلك لوحظ وجود مجموعة أخرى من السكان فى مدينة الإسكندرية أكثر من غيرها ، وأعنى بذلك اليهود الذين سوف نتحدث عنهم فى المرحلة التالية .

بعد سفر خروج اليهود هناك الآن ما يدل على وجود اليهود في مصر منذ منتصف القرن السادس قبل الميلاد ، ولدينا مئات من أوراق البردى وقطع الفخار التي دونت باللغة الآرامية من القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد تشير إلى استقرار اليهود في منطقة الشلال الأول من نهر النيل ، حيث كانوا يقومون بحراسة حدود مصر الجنوبية لحكامها الفرس في ذلك الوقت ، ونقرأ في هذه الوثائق الآرامية عن زواجهم وطلاقهم ، واقتتائهم العبيد وتحريرهم لهم (وكان بعضهم يحمل أسماء مصرية ، وأخرون يحملون أسماء سامية)، وعن قيامهم بمد قوات حرس الحدود بما تحتاجه من طعام، كما نتقابل مع تفصيلات أخرى لحياتهم اليومية، مثل إقامة الدعاوى في قضايا مختلفة، ونقل ملكية المنازل والأراضي إما عن طريق الهبة أو بالبيع ، وقروضهم المالية النقدية (التي بلغ عائدها السنوى ٢٠٪) والعينية التي لدينا نموذج منها حيث كانت تنضاعف في خلال عشرين يومًا ، ولا يثير دهشتنا أننا نعرف أنه كان لديهم معبد تقاموه لعبادة يهوه على جزيرة الفنتين ، أما الأمر المثير لبعض الدهشة فيتمثل في أنهم عبدوا في هدذا المعبد آلهة أخرى إلى جانب إلههم يهوه ، وفي هذا إشارة مبكرة عبدوا في هدذا المعبد آلهة أخرى إلى جانب إلههم يهوه ، وفي هذا إشارة مبكرة

فيما يبدو ودلالة على استعدادهم التوفيق بينهما ، هـذا التوفيق الذي وضح بجلاء خلال العصرين الهللينستي والروماني .

انتشرت بعد ذلك مجتمعات اليهود وازدهرت في مصر ، وسمح لهم البطالمة بأن يعيشوا وفقًا لتعاليم ديانتهم ، ورغم أنهم كانوا يمارسون حياتهم بالطريقة التقليدية ، فإنهم لم يكونوا متزمتين خصوصًا في حياة مدينة مثل الإسكندرية حيث تأثروا بالثقافة الإغريقية ، كما أن القصة التقليدية للترجمة السبعينية للتوراة في مدينة الإسكندرية في القرن الثالث أصبحت مقبولة بصفة عامة على الرغم من شك بعض الدارسين المعاصرين فيها . وفي خلال الحقبة الأولى من القرن الأول قبل الميلاد استغرق "فيلون" المعاصرين فيها . وفي خلال الحقبة الأولى من القرن الأول قبل الميلاد استغرق "فيلون" باللغة اليونانية مازلنا نقرأه إلى اليوم ، وشرح في هذا المؤلف الضخم للقراء من غير اليهود كتب التوراة بأسلوب وعرض يتفقان مع العقلية الهللينية .

ذكر "فيلون" في أحد كتبه أنه كان يعيش في مدينة الإسكندرية في عصره مليون من اليهود ، ومما لا شك فيه أن هذا الرقم كان مبالغًا فيه ، وربما هو من قبل المبالغة اللغوية ؛ حيث نعلم أن سكان المدينة كان يبلغ عددهم حوالي نصف هذا الرقم (راجع ص ٤٨ من الكتاب) . وكانت الإسكندرية مقسمة إلى خمسة أحياء احتل اليهود حيا كاملاً منها (\*) . وأبقى "أغسطس " لليهود جميع امتيازاتهم التي تمتعوا بها في العصر البطلمي تقديرًا منه لمساعدتهم له ، وكان من بينها مجلس شيوخهم Gerousia في الوقت الذي حرم فيه السكندريين من مجلس شوري المدينة Boule ، ولذلك لا يثير دهشتنا أن يشعر اليهود نتيجة لهذه الظروف السابقة بأنهم أصبحوا سكندريين لهم حق المساواة مع الإغريق ، منها حقهم — على سبيل المثال — في دخول الجمنازيوم الذي يعد المركز الجوهري للسياسات الإغريقية . وواجه السكندريون موقف

<sup>(\*)</sup> كان كل حى من أحياء الإسكندرية يحمل حرفًا من الحروف الأبجدية اليونانية ألفا ، بيتا ، جاما ، ثيتا ، دلتا ، والحي الأخير هو حى اليهود ، (المترجمة)

اليهود بعداء سافر ، وأدى هذا الحقد الدفين إلى إشعال التورة (\*) وقيام مذبحة فى عام ٣٨ م . وعقب أحداث هذا الشغب الدامى رأينا وفود كل من الإغريق واليهود المتنافسين يلجأون إلى الإمبراطور "كاليجولا" فى روما لعرض قضيتهم ، وقام الوفدان بزيارة الإمبراطور "كلوديوس" Claudius خلال الشهر الأول من توليه المنصب عام ١٩٨ وأجابهما بوضع قاعدة شهيرة (محفوظة فى وثيقة بردية حصل عليها المتحف البريطانى عام ١٩٢١) حيث أمر فيها كلا الجانبين بالاكتفاء بالوضع الراهن كما هو Status Que وأن يعيشا فى سلام ، وورد خطاب خاص بأحد السكندريين فى وقت سابق من السنة نفسها فى معرض الحديث عن سلسلة من التعليمات خاصة بشئون العمل ملحوظة على النحو التالى:

# " أنه ينبغى أن يكون على حذر من اليهود مثل كل فرد آخر " (<sup>٨)</sup> .

لقد بترت امتيازات اليهود بحدة بعد ثوراتهم في القرنين الأول والثاني ، ففي عصر الثورة الأولى عندما قام اليهود الفارين من فلسطين بمحاولة إثارة المقاومة في كل مكان عقب سقوط "أورشليم" وتدمير المعبد اليهودي عام ٧٠ م ، ظل يهود مصر على ولائهم للرومان، على الرغم من سلب كنوز معبدهم الرئيسي في "لينتوپوليس" Leontopolis بالقرب من "ممفيس" وتدميره، وخشيت السلطات الرومانية من أن يحل هذا المعبد محل معبد "أورشليم" ويصبح مركزاً لإثارة السخط ضد الرومان ، وفرض الرومان ضريبة على اليهود لإصلاح ما تم تدميره ، وهي ضريبة نصف شاقل shekel (تساوي على الذكور للمانين ولكن الرومان ضاعفوا هذه الضريبة أربع مرات وأصبحت تفرض على الذكور البالغين . ولكن الرومان ضاعفوا هذه الضريبة أربع مرات وأصبحت تفرض على جميع أفراد الأسرة (بما فيهم العبيد) منذ أن يبلغ الطفل سن الثالثة ، وخصص دخلها لإصلاح معبد جويتير كبير آلهة الرومان ، الذي كان قد تم تدميره في أورشليم نتيجة لأحداث ثورة اليهود ، وجاءت هذه الضريبة نوعًا من العقاب أكثر من كونها ضريبة تعويضية، والدليل على ذلك استمرار تحصيلها في القرن الثاني بعد فترة زمنية طويلة من تعويضية، والدليل على ذلك استمرار تحصيلها في القرن الثاني بعد فترة زمنية طويلة من

<sup>(\*)</sup> عن الصراع الدامى بين السكندريين واليهود في العصر الروماني ، راجع كتاب المترجمة ، مصر في عصر الرومان ، ص ٧٢ وما يليها . ( المترجمة )

فرضها ، بعد أن تم بناء معبد جوبتير الذى خصصت الضريبة فى الأصل من أجله . على أى حال فإن الظروف السابق عرضها لم تقلل من حق اليهود فى " أن يعيشوا وفقا لنظم أسلافهم ".

وعلى العكس من ثورة اليهود الأولى التي اندلعت في فلسطين وانعكست آثارها على يهود مصر بعد ذلك ، كانت مصر هي موطن ثورة اليهود الثانية ضد الرومان . وترجع جذور اندلاعها إلى العداء المستمر والأعصاب المتوترة والمناوشات المستمرة بين الإغريق واليهود في الإسكندرية ، وربما يرجع السبب المباشر لاشتعالها إلى انتهاز اليهود فرصة انسحاب بعض وحدات من قوات الرومان العسكرية من مصر لحاجة الإمبراطور "تراجان" إليها في حربه ضد الفرس . وانفجرت الثورة في عام ١١٥ م في كل من مصر وقورينة ، ثم سرعان ما امتدت إلى قبرص وفلسطين وبلاد ما بين النهرين . وبيدو أنه تم القضاء عليها في الإسكندرية على وجه السرعة ، أما خارجها فلم تطفأ نيرانها إلا بعد فترة قصيرة من اعتلاء الإمبراطور تراجان عرش الإمبراطورية عام ١١٧ م. وقامت قوات المخربين من اليهود بنشر الخراب والدمار لمدة بلغت ثلاث سنوات في أنحاء مصر: من الدلتا إلى "طيبة"، وتشهد مجموعة من أوراق البردي التي عثر عليها في أماكن متفرقة من مصر على ضراوة الصدام ، وعلى أعداد القتلى ، وهؤلاء الذين أرغموا على ترك ديارهم ، وذلك الخراب الذي لحق بالأراضى الزراعية والمنشأت والمبانى نتيجة لهياج اليهود . وتدل النقوش التي عثر عليها في قورينة على الطرق التي قطعت ، والمنشأت التي أحرقت . ولدينا خطاب شائق كتبه أحد مديري الأقاليم المصرية إلى والى مصر في ٢٨ نوفمبر ١١٧ م يطلب فيه إجازة لمدة ستين يومًا حتى يستطيع أن يضع الأمور في نصابها .. "ليس فقط بسبب الإهمال الذي أصاب مصالحي ، ولكن لأننى فقدت كل ما أملك في قرى إقليم هرموبوليس Hermopolis Magna ، ولذلك يجب أن أقوم بنفسى بإعادة الأمور إلى نصابها ، وفي حالة قبولكم لطلبي سوف يمكننى عند العودة لعملى أن أقوم بتأديته بروح معنوية مرتفعة".

وبعد حوالى مائة عام من نهاية هذه الثورة كانت مدينة البهنسا Oxyhnchus لا تزال تحتفل بذكرى الانتصار عليها وذلك "للحماس والإخلاص والصداقة التى أبداها شعبنا للرومان فى حربهم جنبًا إلى جنب ضد اليهود ، من أجل ذلك لا نزال نحتفل حتى اليوم كل عام بذكرى الانتصار عليهم" (١) .

وفى عام ١١٧ م انتهت مقاومة اليهود نهائيا فى مصر ، ولكنهم ثاروا مرة أخرى فى فلسطين وطنهم القومى بعد سبعة عشر عامًا (\*) ثم كانت آخر محاولة عنيفة أبداها الميهود لسبر غور الرومان تلك التى قادها المصلح الاجتماعى "باركوشبا" (أى ابن النجم) Barkochba ، وبالرغم من النغمة الماسونية المبالغ فيها لهذه الحركة التى تم القضاء عليها بعد ذلك ، فلم يعد لليهود أية مقاومة ضد الرومان خلال الفترة الباقية لوجودهم فى مصر ،

#### المصريون

إذا كنت أحد سكان مصر ، ولم تكن رومانيا ، فسواء كنت أحد مواطنى المدن الإغريقية الأربعة أو يهوديا ، فأنت فى نظر الحكومة الرومانية مصرى . ليس من المهم أن تكون منحدرا من سلالة الذين خدموا فى الجيش استة أو سبعة أجيال ، تلك الطبقة التى كانت لها حقوق توارثتها ، وكانت تقيم فى مصر منذ العصر البطلمى ، وذهب الأن امتيازهم الطبقى . إن أولئك الذين كانوا ينحدرون من سلالة مميزة ، وكانوا يشيرون باعتزاز إليها فى بياناتهم لتدل على أصواهم الإغريقية المقدونية ، كأن يكون الفرد منهم من "كوس" Coas أو من "كريت" أو تستالى الأصل . أصبح الجميع فى سجلات الحكومة الآن مصريين ليس أكثر من ذلك ، ولدينا قرينة معاصرة لاشك فيها تؤكد هذه الحقيقة ، حيث لاحظ المؤرخ "ليفيوس" T. Livius الذى كان يكتب تاريخه فى أثناء حكم أغسطس " أن المقدونيين انحدروا إلى مستوى المصريين " (١٠) .

وعندما يجتمع السكان غير المتجانسين في أصولهم فإنهم سرعان ما يتجمعون معًا، ويكون لهم وضع سياسي وقضائي محدد ، كما أنهم سرعان ما ينشئون طبقة اجتماعية تضمهم في إطار المجموع الكلي للسكان . وفي عصرنا الحديث عندما يوجد

<sup>(\*)</sup> إن فلسطين هي وطن أهلها من المسلمين والمسيحيين واليهود وليست وطنا قوميا لليهود فقط . (المترجمة)

مثل هذا التمييز فإنه يعتمد على قاعدة من اختلاف اللون والبشرة كما هو الحال فى منطقة الكاريبى . أما بالنسبة إلى جماهير المصريين فى أثناء الحكم الرومانى فكانت الهللينية هى حجر الزاوية . وشاع الزواج بين المصريين والذين انصدروا من أصل الإغريق خصوصًا فى الريف ، هنا كان الأبناء يحملون أسماء من كلا الطرفين (وسوف نجد نماذج على ذلك فى هذا الكتاب) . وإذا سجل الفرد باسم مصرى ، وأراد أن يقوم بتغييره إلى اسم إغريقى كان لابد من الحصول على إذن من السلطات الرومانية المختصة . ففى ٢٧ أغسطس عام ١٩٤ م قدم الطلب الآتى :

« إلى سعادة كلوديوس أبوللونيوس Cleaudius Apollonius مدير الحساب الخاص ، من يودايمون بن باؤيس وتياتريس Eudaimon son of Paois and Tiathres من يودايمون بن باؤيس وتياتريس Nesyt أتقدم برجاء الموافقة على تغيير اسمى إلى يودايمون بن هيرون ودديمى Eudaimon son of Heron and Didyme بدلاً من اسمى الذى أحمله كابن لباؤيس وتياتيريس . ولن يترتب على هذا التغيير أى ضرر بالمصالح العامة أو الخاصة ، كما أننى سوف أستفيد من ذلك ، مع خالص تحياتى ، قام يودايمون بتسليم الطلب [ ثم التاريخ ] » ،

كتب في أسفل الطلب: " يسمح له بذلك حيث إنه لن تترتب عليه أي أضرار بالمصالح العامة أو الخاصة " (١١) .

أصبحت جميع الأمور الخاصة بالوضع الطبقى والعلاقات بين الطبقات تدخل فى نطاق اختصاص مدير حساب الإمبراطور الخاص . ورأينا هذا الموظف (الرومانى الذى كان يعينه الإمبراطور) يقوم بتنفيذ مجموعة من القواعد العديدة والمحددة ، وبجمع الفرامات والمخالفات المالية . وقد نُشر ملف من أوراق البردى كان يوجد فى المتحف المصرى فى برلين الشرقية عقب الحرب العالمية الأولى ويتضمن مئات من هذه القواعد ، وإذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه القواعد نرى أنها لا تترك مجالاً لأدنى شك فى أن القاعدة الأولى التى وضعها "أغسطس" ثم حافظ عليها خلفاؤه من بعده لمدة مائتى عام تتاخص فى الإبقاء على التمييز الطبقى بين السكان ومنسع الاندماج

فيما بينهم الأطول مدة ممكنة ، أي أنه اتبع سياسة فرق تسد Divide et Impera . إن اختيار عدة فقرات من هذه الوثيقة الطويلة لهو كفيل بتوضيح ذلك ،

نسخة من قانون التنظيمات التي وضعها المؤله "أغسطس" لإدارة الحساب الخاص، مع الإضافات التي أضيفت إليها من حين إلى آخر من قبل الأباطرة ومجلس الشيوخ الروماني والولاة ومديري الحساب الخاص:

٨ - إذا أضيفت العبارة التالية إلى وصية مواطن رومانى "يجب الاعتراف بأى تعديل أكتبه باليونانية على الوصية "، هذه العبارة تعد لا قيمة لها لأنه مُحرم على المواطن الرومانى أن يكتب الوصية باللغة اليونانية .

١٨ - يتم مصادرة الإرث الذي يتركه الإغريق للرومان ، أو يترك من قبل الرومان
 للإغريق ، بأمر من فسباسيان المؤله ، ويحصل الذين كشفوا عن هذه الحالة على نصف
 المبلغ المصادر .

٣٨ - يعد الأبناء الذين تم إنجابهم من أم إغريقية وزوج مصرى مصريين ويسمح لهم بالحصول على ميراث والديهم .

٣٩ - إذا تزوج رومانى - رجلا كان أو امرأة - بإغريقية أو إغريقى، أو مصرية أو مصرية أو مصرية أو مصري، يحصل أبناؤهما على الوضع القانوني الأدنى .

٤٢ – يعاقب من يطلق على نفسه ألقاب غير صحيحة بمصادرة ربع أملاكه
 ويعاقب بالمثل من بتستر عليه (\*) .

٤٣ – إذا سبجل مصرى والده المتوفى بالسبجلات على أنه رومانى يعاقب بمصادرة ربع أملاكه .

٤٤ - إذا قام مصرى بتسجيل ابنه بين فئة الشبيبة Ephebe في المدينة يصادر سدس ممتلكاته .

(\*) يبدو أننا اليوم في أمس الحاجة لمثل هذا القانون ، (المترجمة)

20 – إذا تزوج إغريقى من مصرية وتوفى دون ذرية ، تؤول جميع أملاكه إلى الخزانة ، ويصادر ثلثا أملاكه إذا كان لديه أبناء ، أما إذا كان لديه ثلاثة أبناء أو أكثر من زوجة إغريقية فتؤول كل أملاكه إليهم ، أما إذا كان لديه اثنان فقط فيحصل كل واحد منهما على ربع أو خمس أملاكه ، ويصادر نصف أملاكه إذا ترك ابنا واحداً .

٤٩ - يحرم على العبد الذي حرره رجل سكندري الزواج من سيدة مصرية .

١٥ - إذا تزوج رجل منحدر من أب سورى وأم إغريقية من امرأة مصرية يحكم
 عليه بغرامة مالية .

٣٥ - تعاقب السيدات المصريات المتزوجات من جنود مسرحين من الخدمة
 المسكرية واللاتى يدعين أنهن رومانيات بعقوبة انتهاك الوضع القانونى .

٤٥ - يصادر ربع ممتلكات الجنود الذين يدعون أنهم رومان قبل الحصول على
 التسريح القانوني (١٢).

يختلف المؤرخون اختلافا كبيرًا في تفسير إجراءات أوكتافيان أغسطس السياسية، ولكن أكثر المعجبين به في هذا القرن يتفقون على أن مجموعة قواعد وقوانين مدير الحساب الخاص Idios Logos يجب أن تعد "أداة التعسف الضريبي" ، حقيقة إن المطحونين والفقراء في جميع أنصاء الإمبراطورية الرومانية لم يكونوا في وضع يحسدون عليه .. أليس كذلك ؟ ولكن من الواضح أن الشعب المصري كان الاستثناء الوحيد من بينهم الذي عومل بهذه المعاملة القاسية ، إن سياسة الرومان تجاههم كانت تحاول كبح جماحهم لمنعهم من الثورة . إن محاولة فهم الدافع الذي دفع أغسطس إلى وضع هذه القواعد تحتاج إلى التأمل والتفكير العميق ، ولكي نؤكد ذلك ينبغي أن يكون في ضوء الأدلة التي يمكن أن نتلمسها . منذ بدأ الرومان إحراز انتصاراتهم البحرية في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد بدأ تأثرهم بالحضارات الأجنبية (والإغريقية على وجه الخصوص) ، هكذا بدأ الرومان يصابون بعقدة كراهية الأجانب (والإغريقية على وجه الخصوص) ، هكذا بدأ الرومان يصابون بعقدة كراهية الأجانب

كان كاتو Cato الرقيب هو صاحب العبارة المشهورة التي تنادى "بتدمير قرطاجة"، وهو المحرك الأول لسياسة كراهية الأجانب، بالإضافة إلى أنهم نظروا إلى الحضارة الشرقية بازدراء خاص ، وبمرور الوقت ظهر "أوكتافيان" على المسرح ، وبعد مائة عام من عصر "كاتو" كانت الصورة التي طبعت في أذهان الرومان عن مصر أنها الأرض التي ينمو فيها الفسق والفجور نموا خرافيا، الأرض التي يحكمها ملوك بدناء أشرار، واصلوا فجورهم بزواج الأخت بأخيها ، إضافة إلى ذلك فإن قصة غرام أنطونيوس وكليوباترا - وعلى العكس من ذلك تم التغاضي والصفح عن قيصر - سلمت لأوكتافيان سلاحا دعائيا جاهزًا استطاع أن يستخدمه بمهارة بالغة . أما إيطاليا فقد كانت تخشى قرنا آخر من الحرب الأهلية المتكررة ، لذلك قام "أوكتافيان" مناديا - ذلك النداء الهزلى - إن هذه الحرب لن تكون حربًا أهلية أخرى (ضد أنطونيوس) ولكنها جهاد ضد الخطر الأجنبي الذي يهدد كل ما هو روماني .... وزادت دعاية "أوكتافيان" التي فاقت كل مقاييس الذوق واللياقة من حجم كليوباترا ، وعندما طلق أنطونيوس زوجته "أوكتافيا" Octavia شقيقة أوكتافيان بتحد، أصبح لا يوجد حدود للقذف وانتشار الشائعات . حتى "هوراس" Horace (\*) ذلك الشاعر العاطفي لحق هو الآخر بموكب الجنون ووضع أغنية عن "الملكة المجنونة ، تلك الشبح المميت ، التي تقود بفجور غير عادى عصابة من الأغنياء لتدمير الكابيتول والإمبراطورية". وبالرغم من كل الاعتبارات التي تداخلت في تنظيم أغسطس ووضعه لقواعد الحكم الروماني في مصر، فإن القواعد التي وضعها لكبح جماح الشعب المصرى في نُظم مدير الحساب الخاص تعد متطابقة تمامًا مع سياسة التفرقة العنصرية للعالم القديم ، وتعكس موقف الشعب الروماني العدائي تجاه مصر التي وصلت إلى قمتها في إعداد حملاته العسكرية والدعائية ضد كليوباترا (١٢).

وفى عام ٢١٢ م أصدر الإمبراطور كاراكالا Caracala منشوره الشهير الذي منح بمقتضاه الجنسية الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية (فيما عدا المستسلمين الذين

<sup>(\*)</sup> عن الشاعر هوراس راجع : أحمد عتمان ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية ، القاهرة بدون طبعة ٢٤٠ ~ ٢٥٢ . والمرجع من أحدث الدراسات التي وضعت في أدب العصر الإمبراطوري في روما ، (المترجمة)

هناك اختلاف كبير بين الباحثين حول تعريفهم) . ويمكننا أن نستشف الدوافع التى حركت الإمبراطور لإصدار هذا المنشور ، ولكن هناك شيئًا واحدًا أوضحه لنا البردى: إن التغيير كان نفسيًا وظاهريًا ولم يحدث تغيير جوهرى في بنية مصر الاجتماعية ، أو في العلاقات بين الطبقات أو الضوابط التي كانت تحكمها ، وكان الأمر بالنسبة إلى المصريين في المدن والقرى على النحو التالى :

Plus ça : كلما كانت هناك رغبة في التغيير ، ظل الوضع على ما هو عليه : change, plus ça reste la même chose .

## الهوامش

- Pliny , Letters , Book 10 , nos. 6-7 (۱) ولكى يصف وظيفة رجل مثل هاربقراط فقد استعار الرومان الاصطلاح اليوناني الذي يترجم "طبيب التدليك" .
- (٢) ترد البيانات الخاصة بالفصيلة cohort في المصدر التالي : Select Papyri 401 من المصدر التالي : BGU. 696 = Select Papyri
- (٣) تم نشر وثيقة أوسلو البردية في : -yrology, Americal studies in Papytology, 23(1981), 329. وقد دونت الوثيقة السابقة باللغة اللاتينية وهي من مجموعة 1026 . PSI. 1026 . وكان كل جندي مسرح من الفرقة أو القوات المساعدة يحصل على براءة برونزية Diploma مكتوبة باللغة اللاتينية ، تشهد بتسريحه المشرف ومنحه الامتيازات المترتبة على ذلك . والمعروف أن رجال الفرقة الرومانية مواطنين رومان في الأصل ! أما هـؤلاء الجنود فلم يكونوا مواطنين رومان عندما بدأوا خدمتهم العسكرية ، ولكن تم بعد ذلك ترحيلهم إلى قوات الفرقة ، وحيث إن قوائم تسجيلهم سوف توضح أنهم كانوا ملتحقين بالقوات المساعدة لذلك شعروا بحاجتهم الشهادة ترضح وضعهم . وهناك ترجمة الوثيقة الخاصة بهم وهي 1026 . PSI منشورة من PSI . 1026
- D. H. Samuel. Proceedings of : نشرت البيانات الخاصة يسكنوبايونيسوس مع التعليق عليها في (٤) نشرت البيانات الخاصة يسكنوبايونيسوس مع التعليق عليها في (٤) the XVI International Congress of Papyrology, American Studies in Papyrology ,

  (٤) نشرت البيانات الخاصة بالدراسات المحادر الخاصة بالدراسات المبكرة الأماكن أخرى ، (1981) 389-403 المحادر الخاصة بالدراسات المبكرة الأماكن أخرى ،
  - SB. 9636 . (a)
- (٦) وهذه الوثائق هي : SB. 11114, and SB 7523 = Select Papyri, 254 أمــا الفــقــرة التي تم الاستشهاد بها هنا فهي مـن شيشـرون في دراسته عن الجمهورية ,Cicero , On the Republic Book 2, ch. 52 .
- (۷) ورد الدليل على وجود مجلس للشورى في مدينة بطلمية في الوثيقة التالية SB. 9016 والتي تتضمن وثائق من عامي ٤٨م و ١٦٠م.
- P. Lond. 1912 = Select papyri 212 = Corpus Pap- عن الترجمة أخرى وردت في yrorum Judicarum, 153 مع الترجمة والتعليق المفصل ، وهناك ترجمة أخرى وردت في yrorum Judicarum, 153 ما خطاب السكتدريسين فقد نشر في = 1079 = Select Papyri, 107 = . Corp. Pap Jud . 152
- (٩) الوثائق التي تم الاقتباس منها هي على النحو التالي: - P.Giss. 41 = W. Ch. 18 = Select Papy النحو التالي: (٩) الوثائق التي تم الاقتباس منها هي على النحو التالي: ٢١, 298 and P. Oxy. 705 = W.Chr. 153 التي نتجت عنها رهي منشورة في : Corp. Pap. Jud. 435-50 .

- History of Rome, Book, 38, ch. 37 (1.)
  - W. Chr. 52 = Select Papyri, 301 (11)
- BGU. 12110 (۱۲) هناك فقرة كبيرة مأخوذة من 3-89. R II, PP. 380-3
- T. Rice Holmes, The Architect of the Roman . المقتطفات الواردة في هــذه الفـقــرة من (١٢) Empire II, P.; R m Syme, The Roman Revolution, p.275; Horace, Odes, Book 1, no. 37.

الفصل الثالث

مدن الأقاليم، أو "مقابلة صغار الأعيان "

تنقسم مصر التى أضافها أغسطس الشعب الرومانى إلى ثلاثين وحدة إدارية تدعى أقاليم nomoi ، وقد نُقل الاصطلاح اليونانى الأخير – الاصطلاح نفسه – إلى حروف اللغة الإنجليزية nomes . لقد أبقى أغسطس وخلفاؤه على التقسيم السابق لمصر ، ولكنه سحب من مديرى الأقاليم اختصاصاتهم العسكرية ، ويتم تعيينهم على يد والى مصر Prefect ، ويعملون بالتالى وفقًا لمشيئته . كان لكل مدير مساعد يحل محله في أثناء غيابه ، ويلقب بالكاتب الملكى، واستمر استعمال هذا اللقب الذي كان ولا يزال مستعملاً منذ العصر البطلمي.

وكان لكل إقليم noma عاصمته metropolis التي تتمركز فيها إدارته ، واختلفت هذه الأقاليم في أسمائها وحجمها وعدد سكانها ، وانعكس هذا التباين فيما تم العثور عليه من بقاياها الأثرية في أثناء الحفائر التي أجريت فيها ، وفي ما تم العثور عليه من أوراقها البردية . ومن الصعوبة بمكان معرفة عدد سكان تلك الأقاليم ، وكشفت الحفائر الأثرية في مدينة منف Memphis أن تخطيطها العام كان كمترى - بيضاوي - الشكل ، بطول بلغ خمسة كليو مترات ، أحيط بمساحة بلغت حوالي كيلو متر مربع . وتكونت مدينة "هرموبوليس" كان أكثر من هذه المساحة بحوالي مرة ونصف ، وهذا لا يعني بأي حال أن عدد سكان مدينة "هرموبوليس" كان أكثر من سكان مدينة "منف" بمرة ونصف . حقيقة لدينا عدة مقاييس ، واكنها متغيرة وغير معروفة ولا نستطيع أن نتحكم فيها . وعلى سبيل المثال : ما المساحات التي خصصت فيها للمباني العامة ؟ أو المنشأت الدينية ؟ وتشير البقايا الأثرية للبهنسا إلى أن مسرحها كان يضم عددًا من المقاعد تكفي لاستيعاب عدد من الأفراد يتراوح بين ثمانية آلاف واثني عشر ألفًا – ولكن هل يمكن أن نستنتج من هذا الافتراض ، بوضع حد أدني ، وحد أعلى للعدد الكلي لسكان المدينة ؟ إننا لو قمنا بذلك فسوف نصطدم بحشد هائل من الأسئلة التي لن نتمكن من الإجابة عنها . وتأتي الصـعـوبة الرئيسـية من أننا مسرد من الأسئلة التي لن نتمكن من الإجابة عنها . وتأتي الصـعـوبة الرئيسـية من أننا من الأسئلة التي لن نتمكن من الإجابة عنها . وتأتي الصـعـوبة الرئيسـية من أننا

لا نعرف الشريحة الاجتماعية التى خصص لها هذا المسرح من بين شرائح المجتمع ، هل هم كل البالغين من الذكور ؟ كما أننا لا نعرف ما إذا كانت المسرحيات اليونانية تقدم على هذا المسرح أم أنه خصص للمتحدثين باليونانية في عواصم الأقاليم ؟ إنه من الصعوبة بمكان الإجابة عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى غيرها كثيرة .

وعثر على وثيقة من إحدى عواصم الأقاليم المصرية خاصة بإحصاء للمنازل تم فيها في عام ١١٦ م، وهي على النحو التالي :

« من هيراكيون Hierakion كاتب المدينة ، الترتيبات الأمنية للشوارع الرئيسية وشوارع المدينة .

- من شارع حمام السيدات إلى منزل فانائيس بن سيسؤيس Phanais son of من شارع حمام السيدات إلى منزل فانائيس بن سيسؤيس Sisois حتى عطفة أونوفريس Onnophris تاجر الزيت: ١٢٣ منزلاً ،

إنتايوس بن هليدوروس Antaios son of Helidoros رئيسا ، باريتوس احن Paaretos son of

هيروجيوس الصنفير بن توتسيمس Hergeus son of Thotsymis من معبد orsenouphis son of Pe- إلى منزل أورسينوفيس بن بيتوزريس Serapais إلى منزل أورسينوفيس بن بيتوزريس tosiris ومنزل خايراس Chairas الرسام: ١٢٩ منزلاً.

باخوموس بن هــيراكيون Pachomos son Hierakion رئيسا ، فيمــوليــلوس Pangor Sauis son بن سياس Pangor Sauis son وبانجورسايوس بن بساخيس of Psachis أعضاء شرف .

- من بداية معبد أبوللون وأفروديت الإلهة العظيمة ، إلى مكان الاحتفال بالموكب : Antaios son of Psentarpsais رئيسًا ؛ انتايوس بن بسنتاربسايس Hasies son of Kolloutechmis وبيتيموثيس بن ميسيس بن كلوتيخميس Peteimouthes Son of Miysis

المجموع الكلى = ١٢٧٣ منزلاً (١)، وتم تسجيل عشر حالات بالطريقة السابقة ، وإذا كانت هذه الوثيقة إحصاء كاملا للمدينة كما هو واضح من العنوان الذي يظهر عليها ،

فيفترض هنا أنها تناظر مثيلاتها من عواصم الأقاليم الأخرى. إلا أن مدينة هرموبوليس كانت على خلاف ذلك ، إذ بلغ عدد منازلها ٧٠٠٠ منزل ، واستخرج هذا الرقم من ترميم لوثيقة بلغ عدد المنازل الواضحة فيها ٤٠٠٠ منزل . والواقع أننا نعرف الكثير عن الهيكل التخطيطي لهرموبوليس نتيجة للحفائر التي تمت فيها بعد عشر سنوات من الحرب العالمية الثانية. وأحيطت المدينة بسور من الطوب اللبن، ويقع النطاق الديني في الجزء الشمالي منها ، وكانت أسوارها سميكة بشكل غير عادي إذ بلغ سمكها حوالي ٢٥ متراً ، فكانت تبدو كمعبد محصن ، وفي النطاق الديني الذي بلغ عرض واجهته خمسين مترًا ، بعمق بلغ أكثر من مائة متر ، كان يوجد معبد الإله هرميس Hermes ، الذي اشتق منه اسم المدينة ، وهو الصورة الهللينية للإله المصرى توت Thot ، وبداخله كان يقع معبد أغسطس ، وبالإضافة إلى هذا المعبد الشخصي في النطاق المقدس فمن المحتمل أنه كان يوجد بالقرب منه مقر الحامية المحلية ، وربما أقامت فيها أيضًا بعض العائلات المحلية التي لم تكن لها صلة بالشعائر الدينية . وكان الشارع الرئيسي في المدينة يحدد الحافة الجنوبية للنطاق الديني ، ويبدأ من بوابة القمر في الجانب الغربي إلى بوابة الشمس في الجانب الشرقي ، ويواصل سيره باتجاه ميناء المدينة النهرى ، حيث يعبر منها إلى موقع مدينة أنتينوبوليس Antinopolis ، وغير الإمبراطور هادريان اسم هذا الشارع العريض (أو على الأقل الجزء الشرقى منه) من شارع سيرابيس إلى شارع ذكرى أنتينوس المتوفى Antinous ، ثم يواصل الشارع امتداده بزاوية إلى اليمين نحو الجنوب حتى يقترب من معبد هرميس ، وكانت نقطة تقاطع هذين الشارعين الرئيسيين محور أنشطة المدينة ، فكان يوجد فيها السوق الرئيسى ، حيث المنشات العامة الضخمة ، ومعابد كل من أنتينوس ، وهادريان ، وسيرابيس النيل، وأفروديت، والحظ Fortune، وأثينا. وخصص الجزء الجنوبي من المدينة السكني، وكشفت الحفائر عن وجود اثنين من الحمامات العامة، وجمنازيوم بحمام خاص كان هدية من الإمبراطور هادريان، وعدة منازل أخرى فخمة تفتخر بحماماتها الخاصة، وبالإضافة إلى كل هذه المزايا في هرموبوليس كانت بها حديقة عامة وبحيرة(٢).

أما العاصمتان اللتان نعرف منهما معلومات أفضىل مما تقدم فهما مدينتا الفيوم Arsinoe والبهنسا Oxyrhynchos . وقد تمكنا من خلال آلاف الوثائق البردية التي عثر

عليها في البهنسا والقرى القريبة منها أن نعرف معلومات ضخمة عنها مثل أسماء الاقسام الرئيسية في المدينة ، وأسماء عدد من شوارعها . ونستطيع أن نحدد وجود ومكان بعض مؤسساتها مثل الجمنازيوم ، والحمامات العامة ، والمسرح ، والبنك الذي كان قانمًا عند مذبح سيرابيس ، وعشرين معبدًا أخر ، وكنيستين ترجعان لنهاية القرن الثالث الميلادي . ويوجد ملف لأوراق البردي في المتحف البريطاني يتضمن حسابًا خاصا بالدخل والنفقات قام المشرفون على تزويد المدينة بالمياه بتسجيله عام ١٦٢ م ، ومنه نعلم أن مدينة الفيوم زودت بالمياه الجارية في بعض أجزائها على الأقل في خزانات تُضخ المياه إليها من أحد فروع النيل بواسطة خط أو أكثر من الطنابير وألات خزانات تُضخ المياه يتراوح بين ستة أفراد وعشرين فردًا يعملون صباحًا ومساءً منها من عدد من الرجال يتراوح بين ستة أفراد وعشرين فردًا يعملون صباحًا ومساءً بوميًا ، وكان ضمن المستهلكين للمياه من يدفع من ه ، ١ إلى أكثر ٤٠ دراخمة يوميًا ، وكانت المعامات العامة ، ومصنع البيرة الواقع بالقرب من معبد سيرابيس ، ومعبد ومكان لصلاة يهود طيبة (مما يشير إلى احتمال وجود على الأقل معبد أخر لهم ومعبد ومكان الصلاة يهود طيبة (مما يشير إلى احتمال وجود على الأقل معبد أخر لهم المدينة) من بين المستهلكين للمياه ، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت المنازل في المدينة) من بين المستهلكين للمياه ، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت المنازل في المدينة قد تم توصيل مياه المدينة إليها أم لا (٢٠) .

# الأعيان وامتيازاتهم

إن أكثر ما نقابله من خلال أوراق البردى هم أولئك الأفراد الذين يقيمون في عواصم الأقاليم ، وسبق أن رأينا خلال الفصل الثاني أن جميع سكان المدن بمن فيهم أولئك الذين يدعون انحدارهم من نسل إغريقي خالص قد أنزلتهم الحكومة الرومانية إلى مرتبة المصريين ، وعلى الرغم من ذلك فإن مواطني عواصم الأقاليم حكما كانت الأرستقراطية المحلية تسمى نفسها - تشبثوا باعتزاز بروابطهم - سواء كانت حقيقية أو خيالاً - بالثقافة الهللينية ، وصاغوا حياتهم والجو المحيط بهم بطريقة تشبه الحياة في المدن الإغريقية الأربعة ، خصوصاً الإسكندرية ، وذلك بقدر ما أتاحته لهم إمكانياتهم ، واحتفظوا بالألعاب الإغريقية وأعياد الآلهة اليونانية بطريقة تجاوزت

حد الحكمة والتبصر . ومع نهاية القرن الثانى عانت كثير من عواصم الأقاليم من العجز المالى فى مواجهة نفقاتها الجارية ، وجرت محاولات لوضع حلول تقضى بتخفيض النفقات ، واتُهم أصحابها بقصر النظر من قبل أولئك المتمسكين بالمظاهر ، والذين رأوا أنه لا ينبغى أن يلجئوا إلى هذه الوسيلة إلا إذا كانت هى الحل الأخير . وقام أحد رجال البر فى عام ٢٠٠ م برصد وقف خصص للإنفاق على مباريات الشبيبة السنوية بحيث تكون على المستوى نفسه كتلك التى تجرى فى مدينة أنتينوبوليس . وفى الواقع لقد كان هناك تمسك بالمظاهر الهللينية حتى خلال فترة المشاكل السياسية والاقتصادية فى الحقبة الأخيرة من القرن الثالث .

وبدلاً من تخفيض هذه النفقات استمر مواطنو عواصم الأقاليم في إضافة جديد عليها يتطلب نفقات طائلة . وعلى سبيل المثال أنشأوا في البهنسا طبقة شرفية تتكون من مائتين من مواطني عواصم الأقاليم من ذوى الامتيازات ، تضاف نفقاتهم إلى النفقات العامة ، وكونوا منهم مجلسًا الشيوخ يذكرهم ببلاد الإغريق في عصرها الكلاسيكي . وأدخل في البهنسا وبعض عواصم الأقاليم الأخرى – ولا نستطيع أن نقول جميعها – نظام توزيع هبات القمح المجاني لعدد من أفرادها ، ولا شك في أن هذا التصرف الأخير كان محببًا إلى قلوبهم ، الذي كان سمة مميزة ليس فقط للإسكندرية وأنتينوبوليس ولكن لروما أيضًا (٤) .

ولا يثير دهشتنا أن مواطنى عواصم الأقاليم الذين عرف عنهم التعلق بحياة المدن الإغريقية قاموا بنبذ كل ما هو قروى ومصرى ، إذ كتب أحدهم من البهنسا وكان يزمع زيارة أصدقاء له وأسرهم بعد أن عاش بعيدًا عنها لمدة عام قائلاً: "ربما تظن أننى أصبحت بربريا أو مصريا غير متحضر" ، وكتب له ذلك مؤكدًا أنه لم تحدث له مثل هذه التغييرات (٥) .

وبالرغم من أن الوثائق التى لدينا من عواصلم الأقاليم تقدر بالمسات فإننا لا نستطيع أن نحدد تحديدًا مؤكدًا ما المقصود بعبارة: "مواطنى عواصم الأقاليم" metropolites ، وعبارة: "الذين هم من عاصمة الأقاليم". لقد تكونت هذه الطبقة

فيما يبدو من أولئك المنحدرين من نسل طبقة الإغريق الذين أغراهم البطالمة بالاستيطان في مصر. ولكن هل تكونت هذه الطبقة من هؤلاء فقط أو أنهم كانوا نواتها ؟ كما أننا لا نعرف على وجه التحديد ما إذا كان أولئك الذين نتجوا من الزواج المختلط بين المصريين وغيرهم كانت تضمهم هذه الطبقة أم لا؟ وهل كان تسجيل الإقامة في عاصمة الإقليم يتبعه بالتالى الحصول على حقوق مواطنيها ؟

إن الإجابة المؤكدة عن هذين السؤالين هي بالنفي ؛ لأنه اتضح من الوثائق أنه كان يتم تسجيل مواطني عواصم الأقاليم من الذين انحدروا من والدين ينتميان إلى الطبقة نفسها (وبناء على ذلك كان يحق لمواطني عواصم الأقاليم أن يعترفوا بأنهم ما زالوا يمارسون حياة مدينة الدولة الإغريقية القديمة والتي كانت أشهرها أثينا في عصر بركليز الذهبي) ، وبناء على ما تقدم فإن المصريين المقيمين في عاصمة الإقليم ، والأبناء الذين أنجبوا من زواج مختلط كان محرَّمًا عليهم الحصول على مواطنة عاصمة الإقليم .

ويدور السؤال الآن على النحو التالى: هل كانت طبقة مواطنى عواصم الأقاليم طبقة متجانسة ؟ يبدو أن الأمر لم يكن كذلك ، فلدينا مجموعة من "١٤٧٥ من المستوطنين " فى الفيوم ، ومن هرموبوليس والبهنسا " وطبقة الذين ينتمون إلى معهد التربية " ، ويبدو أن مثل هؤلاء كانوا فئة مميزة أكثر من كونهم طبقة انبثقت من خلال طبقة مواطنى عواصم الأقاليم .

وإذا حاولنا أن نعرف أصل ومغزى المشار إليهم بـ "١٤٧٥ من المستوطنين في الفيوم" فإننا لا نستطيع إيجاد تفسير لهذه المشكلة ، فربما يشبه هذا الاصطلاح من الناحية المشكلية اصطلاح الحد الأقصى numerus clausus الذى لا يمكن تعديه ، ولكن إذا كان الأمر كذلك فماذا يحدث إذا زاد العدد نتيجة لزيادة السكان ؟ ماذا سيكون مصير أبناء هذه الطبقة المميزة ؟ هل يظلون خارج نطاق عضويتها إلى أن يخلو مكان لهم بالوفاة ؟ وما الطريقة التي يشغل بها المكان الخالى ؟ هل لأكبرهم سنا ، أم كان يتم ذلك بالاقتراع ؟ إن جميع هذه القيود تتعارض مع حق الأطفال في أن يسجلوا في طبقة والديهم ، وأن يتمتعوا بحقوقهم عند بلوغ سن الرابعة عشرة .

وفى ضوء ما تقدم - وعلى الرغم من أنه لم يتم التأكد من ذلك - فإن التفسير المحتمل للعدد ٦٤٧٥ أنه يمثل عدد الفئة المميزة عندما تم إنشاؤها ، وبالتالى ظلت أجيالها المتعاقبة تحمل هذا اللقب المميز ، دون أن يسبب لها متاعب البحث عن التسلسل الزمنى الدقيق لهم .

خضع جميع المقيمين في مصر في أثناء الحكم الروماني فيما عدا الرومان من مواطني المدن الإغريقية واليهود والمصريين – أو بمعنى آخر أولئك الذين صنفتهم الحكومة الرومانية على أنهم مصريون – لدفع ضريبة الرأس بدءًا من سن الرابعة عشرة وحتى سن الستين (الذي بلغه عدد قليل في العصور القديمة) ، وتم تضفيض هذه الضريبة بالنسبة إلى مواطني عواصم الأقاليم وعبيدهم ، دفعها أفراد هذه الطبقة بمعدل ثمانية دراخمات في كل من هيراكليوبوليس وهرموبوليس ، ويمعدل ١٢ دراخمة في البهنسا ، وعشرين دراخمة في الفيوم ، ويبدو أن هذا التفاوت في معدلها يعكس مستوى الرخاء في هذه الأقاليم : وكانت أراضي الفيوم خصبة ومثمرة (انظر الفصل السادس)، لذا ارتفع معدل الضريبة فيها على كل رأس per capita

وعندما يبلغ الصبى المنتمى إلى هذه الطبقة سن الرابعة عشرة من يوم مولده ، يتقدم والداه بطلب رسمى لف حصه epikrsis (فحص وضعه القانوني) وتسجيله في طبقتهم ، وكان يذكر في الطلب – بالنسبة إلى مواطني عواصم الأقاليم – السنة التي قام فيها والداه بتسجيله . أما بالنسبة إلى طبقة الفيوم المميزة فكان على مقدم الطلب أن يثبت أن والديه ينتميان لطبقة ه١٤٧ من المستوطنين . وكان الوضع على عكس ذلك في كل البهنسا وهرموبوليس ، إذ جرت العادة على إثبات عضوية مقدم الطلب في هيئة الجمنازيوم من جهة أسلافه سواء من جانب الأم أو من جانب الأب ؛ ولذلك كان يتم الرجوع إلى القوائم الرسمية التي أعلنت عام ٤ / ه م ، أو تلك القوائم التي أعدت بناء على منحة خاصة من الجهات الرسمية بين التاريخ السابق وعام ٢٢ / ٣٧ م والتي أغلق بعدها الباب أمام أي إضافات جديدة ، وفي الطلب التالي الذي سلم في البهنسا في ٢٨ أغسطس عام ٢٦٠ م ويُرجِع مُقدِّمه باعتزاز أسلاف الصبى الذي كان ينتمي إلى طبقة الجمنازيوم "إلى سبعة أجيال سابقة ":

« طبقًا التعليمات الصادرة لفحص الحالات المتقدمة لمعرفة ما إذا كان المتقدمون من طبقة الجمنازيوم ، فإننى أقرر أن ابنى [فقد الاسم] ، الذي بلغ سن الرابعة عشرة في السنة السابعة من حكم الأباطرة فاليريان Valerian وجاللينوس Gallienus ولا يحمل أي علامة مميزة ، الرّمّاح في التدريبات ، والمسجل في ضاحية .... على ذلك فإننى أقر حتى يتم الفحص أن جدى الأكبر من جهة والدى هو ديونيسيوس این فیلون Dionysios son of Philon وکان مسجلاً فی ضاحیة میتروون Meteroon في فحص عضوية الجمنازيوم التي تمت في السنة الخامسة من حكم المؤله فسباسيان [٧٢ / ٧٣ م] ، طبقًا للأدلة التي قدمها ، وثبت أن جد ديونيسيوس بن فيلون كان مدرجًا في قائمة عام ٣٤ من حكم المؤله أغسطس [٤ / ٥ م] ، وأن جد جد والدى الأكبر [ فقد الاسم ] كان قد تم تسجيله في ضاحية كريت في الفحص الذي تم في عام ... من حكم المؤله دوميتيان [٨١ / ٩٦ م] ، وأن كورنيليوس Cornelius جد جدى الأكبر كان مسجلاً في ضاحية ميتروون Metroon في أثناء عملية فحص المرشحين في العام السابع عشر من حكم المؤله تراجان [١١٣ / ١١٤ م] . كما تم تسجيل جدى في الضاحية نفسها في فحص عام ... من حكم المؤله أنط ونينوس [۱۲۷ / ۱۲۱م] ؛ وتم تسجيل والدي سارابيون Sarapion في ناحية أنامفودارخس Anamphodarchs في فحص المرشحين في العام السادس من حكم المؤله ماركوس أوريليـوس Marcus Aurelius ولـوكـيـوس فـيـروس Lucius Verus [٥٦٦ / ١٦٥] . كما أننى مسجل في ضاحية كريت ... وبالإضافة إلى ما تقدم فإن جد زوجتي الكبير أبوللونيوس بن أبوللونيوس Apollonius Son of Apollonius كان مسجلاً في ناحية ... في الفحص الذي تم في العام الخامس من حكم المؤله فسباسيان ... [يلي ذلك السنة التى تم فيها تسجيل كل منهم: الجد الكبير، وجد الأب الكبير].

وأقسم بحياة أباطرتنا [أسماؤهم] أن المعلومات التي سبق تدوينها صحيحة وأن [فقد الاسم] هو ابنى الشرعي من [فقد الاسم] ، وليس ابنا بالتبنى أو ابنا مزيفا ، كما أننى لم أستخدم وثائق الآخرين ، أو لفظًا في غير موضعه ... وأقر بأنني مستعد لتحمل تبعات هذا القسم [التاريخ ، وتوقيع ثلاثة من الشهود] » (٢) .

ونشر حديثًا مجلد من مجموعة بردى البهنسا يتضمن بقايا ملف خاص يمثل هذه الطلبات ، ولدينا ثلاث عشرة وثيقة منها تحمل أرقامًا من ١٠٩ إلى ١٢٣ ، وجميعها مؤرخة بعام ١٤٩م. لذا يبدو من المحتمل (وإن كنا غير متأكدين) أن الأعداد من ١ إلى ١٠٨ ربما تكون مؤرخة بالعام نفسه ، إن تقديم أكثر من مائة طلب لإحصاء الشبيبة في عام واحد يشير إلى أن طبقة الجمنازيوم في البهنسا كانت أكبر مما يتوقع المرء(٧).

ولا يثير دهشتنا كثيرًا أن مواطنى عواصم الأقاليم ومجموعتهم المميزة كانت تنمو بطريقة ملحوظة ، وكان الزواج من خارج طبقتهم - كما لاحظنا سابقًا - يحرم الأبناء التمتع بحقوق هذه الطبقة . أما الأمر الذى يثير دهشة القارئ الحديث فإن الطلاق فى داخل هذه الطبقة أو بين العائلات وبعضها كان نادر الحدوث ، ويدخل فى إطاره الزواج بين الإخوة والأخوات . والآن لدينا دعوة لحضور مثل هذا الزواج :

\* تتقدم هيرائيس Herais بدعوتكم لحضور زواج أطفالها في منزلها غدا اليوم الخامس ، وسيبدأ الحفل في الساعة التاسعة [الثالثة بعد الظهر] (^) .

عندما بدأت تظهر بعض نماذج الزواج بين الإخوة لأول مرة على أوراق البردى استقبلت بشك كبير في بعض الأنحاء ، وبنى المتشككون رأيهم على عدم إمكانية سماح المجتمع بمثل هذا الاعتداء الصارخ على المحارم وإقراره الفسق ، على الرغم من أن بعض الأنثريولوجيين (علماء علم دراسة السلالات البشرية) كانوا يرون فيه "ظاهرة علية " في المجتمع الإنساني ، حيث يحدث أحيانًا أن ينادى الزوج زوجته بلقب "أختى" أو يطلق الصديق على صديقه لقب "أخي"، وهو أمر يماثل ما كان يحدث في الشرق الأدنى القديم . إن هذه المناقشات البارعة سوف تختفي تمامًا في مواجهة الأدلة المتراكمة من أوراق البردى العديدة – سواء كانت وثائق رسمية أو خاصة – التي تذكر فيها الزوجة أنها "أخت لزوجها ولدت للأب والأم نفسيهما " ، ووضح انتشار مثل هذا الزواج من تاريخ ديودور الصقلي ، وقامت الحكومة الرومانية باتخاذ إجراء رسمي ضد هذه العادة ، حيث نصت المادة ٢٢ من قواعد مدير الحساب الخاص على الآتى : "يصرم على الرومان الزواج بأخواتهم أو عماتهم أو خالاتهم ، ويسمح فقط بالزواج

بين أبناء الإخوة وبعضهم ". وربما كان لهذا التحريم صلة بالرجال المصريين الذين حصلوا على الجنسية الرومانية ، أو ربما حدثت عدة مخالفات منهم . ثم حرم زواج الأخت من أخيها في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية طبقًا للمنشور الإمبراطوري الذي صدر عام ٢٩٥ م(٩) .

كان الزواج بين الإخوة والأخوات فوائده من الناحية الاقتصادية اليحافظوا على أنصبتهم التي يرثونها ، وأمكن عن هذا الطريق عدم تفتيت ضياع كثيرة إلى أجزاء صغيرة . ويتضح لنا من جميع أنواع الوثائق أن أسر مواطنى عواصم الأقاليم ظلت حتى رمقها الأخير تعيش في يسر من العيش ، وامتلكت كل أسرة منها منزلاً في المدينة ، ومزرعة في الريف على الأقل ، وازدهرت مشروعاتهم الاستثمارية ، وامتلك بعضهم أملاكاً كثيرة وثروات طائلة . وبلغت الضرائب الزراعية لإحدى ضياع مواطني عواصم الأقاليم في إحدى القرى ١٥٪ من ضرائب القرية بأسرها ، وفي قائمة المرزوعات من قرية أخرى سجل المزارعون المحليون عند قيامهم ببذر الحبوب استخدامهم من ١ إلى ١٢ أردبا من القمح ، بينما استخدم لبذر الحبوب في أراضي مواطني عواصم الأقاليم ١٨ مزرعة تجاوزت مساحتها أكثر من مائة أرورا Aroura مواطني عواصم الأقاليم ١٨ مزرعة تجاوزت مساحتها أكثر من مائة أرورا Aroura (\*) ويمكن تقدير حجم العمل في أملاكه من خلال كشف حساب النفقات الشهرية لمشتريات ولتأجير العمال الذي بلغ ٢٣٠٠ دراخمة ، وبلغ الدخل الشهري أكثر من مائة أرورا ١٠٠٠ دراخمة ، وبلغ الدخل الشهري أكثر من مائة أرورا ١٠٠٠ دراخمة ، وبلغ الدخل الشهري أكثر من مائة أرورا ١٠٠٠ دراخمة ، وبلغ الدخل الشهري أكثر

كان مجال القروض المالية ، خصوصًا الكبيرة منها ، من أكثر المشروعات الاقتصادية التي عمل مواطنو عواصم الأقاليم في ميدانها ، ومن بين النماذج العديدة

<sup>(\*)</sup> الأرورا هي وحدة مقياس الأراضي عند الرومان ، وهي تساوي أربعة أخماس الفدان المصرى ، (المترجمة)

التى لدينا نلاحظ هذا القرض الذى بلغت قيمته ١٥٠٠ دراخمة ، والآخر الذى بلغ ١٥٠٠ دراخمة بفائدة شهرية بلغت ١٪ ، ومـثل هـنه الفائدة فى المبالغ الكبـيرة ينتج عنها دخل لا يستهان به ، ولذلك كان يفضل فيها أن تظل القروض مسترخية عند من قام باقتراضها لأطول فترة ممكنة . وهناك وثيقة أخرى ذات طابع مميز ، وهى تلك المؤرخة بعام ١٨٠ م ، التى قام فيها أحد أفراد طبقة الجمنازيوم الأرستقراطية بإقراض شخص مبلغ من المال بلغ مقداره ٢ تالنت أى حوالى ١٢٠٠٠ دراخمة ، وهو مبلغ كان يمكن به شراء زورقين نهريين صغيرين ، أو خمسة أو ستة من العبيد ، ولا كانت فائدة هذا القرض بلغت ٢/٣ من المعدل المعتاد فيمكننا القول إنه كان قرضاً بين صديقين . وبتحدث وثيقة ثانية عن أحد مواطنى عواصم الأقاليم الذى اقترض من خزانة البلدية – وهى الخزانة التى كان قد تم إنشاؤها قبل خمسة وعشرين عامًا للإنفاق على ألعاب الشبيبة السنوية – مبلغ ١٢ تالنت و ١٧٠٠ دراخمة ، بمعنى آخر ١٤٠٠٠ دراخمة ، ومعنى ذلك أن أملاكه كان يمكنها تغطية أكثر من قيمة القرض . وتذكر لنا وثيقة ثالثة – خاصة بأحد رجال الأعمال – أن أحد أعضاء الجمنازيوم كان يمتلك مصنعًا يعمل فيه ٢٦ نساجا (١٠) .

قام مواطنو عواصم الأقاليم بتغطية احتياجاتهم الضرورية ، ووسائل راحتهم ، وبالإضافة إلى ذلك استخدموا ثرواتهم للمحافظة على مظاهرهم الاجتماعية بطريقة واضحة ، وجرت عادة أهل البر في جميع أنحاء الإمبراطورية على إنشاء المنشآت العامة وزخرفتها ، وتقديم التسهيلات للحمامات والمقاعد والأسواق العامة .. وهكذا . وتلك النقوش التي سجلت على قواعد التماثيل التي تبرع بها أصحاب الهبات، والتماثيل التي شيدت — فقد اختفت في أغلب الحالات — والتي وجدت بأعداد كبيرة في جميع أنحاء حوض البحر المتوسط ، وجاءت أغلب هذه النقوش المهداة بمناسبة ذكرى تولى أحد رجال الخير لأحد المناصب العامة. وفي الواقع فإن مواطني عواصم الأقاليم في مصر لم يمارسوا قبل القرن الثالث تولى أي منصب من مناصب الحكم الذاتي ، ولم يصلوا إلى الحد الأدني الذي تمتعت به الجالية اليهودية ، وعلى أية حال فقد منح مواطنو عواصم الأقاليم الحد من مناصر الأقاليم الحد الأدني الذي تمتعت به الجالية اليهودية ، وعلى أية حال البلدية ،

كما سمح لهم بأن يطلقوا على هؤلاء الموظفين لقب الحكام magistrates ، واعتاد الكتاب المعاصرون على استخدام هذا الاصطلاح كما لو كانوا يمارسون نوعًا من السلطة الحكومية ، لذا يجب علينا أن نوضح أنه حتى عام ٢٠٠ – وهو العام الذى منح فيه الإمبراطور سيبتيموس سيفروس عواصم الأقاليم بعض المؤسسات الإدارية التى أنيط بها مسئوليات محددة (سوف نقوم بمناقشتها فيما بعد) – لم تكن هيئة حكام مواطنى عواصم الأقاليم هيئة حكومية ، ولكنها كانت لجنة للإشراف على بعض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع ؛ أي أنه لم يكن هناك وجود حقيقي للحكام في الواقع ، ولكن مواطنى عواصم الأقاليم كان يسعدهم من الناحية النفسية القول إنهم ينحدرون من نسل الحكام ، وامتدت سلطة مدير الإقليم الحكومية وجهازه الإداري لتشمل كل أنحاء الإقليم بما في ذلك العاصمة metropolis .

أضافت هذه المناصب لمركز مواطنى عواصم الأقاليم الاجتماعى رونقا وبهاءً ، ويرجع السبب الأول لذلك فى اللقب الذى كان يحمله من يشغل إحدى وظائفها ، ويقوم شاغل المنصب بدفع رسوم شغله وحمل لقبه والقيام بأعبائه ، ويتولى الإنفاق الكلى أو الجزئى على منصبه [وفى يوم الاحتفال بشغل المنصب تزين المؤسسة ثم تلقى خطب المديح العصماء . ويحمل الموظفون ألقابًا تقليدية ترجع إلى القرن الخامس فى أثينا ، ويوضع الغار على رأس المسئول الجديد فى حفل التعيين و كان يسمى حفل التويج] .

وعثر على إحدى الدعوات الخاصة لمثل هذا الاحتفال في البهنسا جاء فيها:
« يتقدم "يودايمون" Eudaimon بدعوتكم لتناول طعام العشاء في الجمنازيوم بمناسبة تتويج ابنه نيلوس Nilos في اليوم الأول من الشهر، وسعوف يبدأ الحفل في الساعة الثامنة [الثانية ظهراً] » (١٢).

وظل شاغل أى منصب يتمتع طوال حياته بشرف الصصول على لقبه مثل لقب مدير معهد التربية" ومنصب الكوزميتس Kosmetes ، وهكذا ، وهى العادة نفسها التى نلاحظها اليوم فيمن يقوم بشغل أحد المناصب العليا .

وتكونت هيئة حكام عاصمة الإقليم من ستة مناصب ، حملت خمسة منها الألقاب البطلمية ، وتواسمت واجباتها مع ضرورات وظروف الحكم الرومانى ، وأنشئ المنصب السادس ، وهو منصب المشرف على التموين Eurheniarch إما فى القرن الأول أو فى القرن الثانى ، ويمكن أن نميز قواعد هذه المناصب الستة وواجباتها على النحو التالى :

# رئيس معهد التريية Gymnasiarch

لم يكن شاغل هذا المنصب إداريا بقدر ما كان مسئولاً عن التموين ؛ فهو مسئول عن إدارة الجمنازيوم يومًا بيوم ، يشرف بالدرجة الأولى على تزويد المعهد باحتياجاته الأساسية من الوقود اللازم لتدفئة المياه ، والزيت الذي يستخدم في الدليك والإضاءة ، وتمثلت شارات هذا المنصب في غطاء رأس أرجواني اللون ، وحذاء مميز أبيض اللون ، ويصاحبه حرس من أربعة من الشبيبة في أثناء الاحتفالات .

## الرقيب Kosmetes

وكان يشرف على الإجراءات الروتينية الخاصة بتدريب شباب أرستقراطية المعهد أى الشبيبة ، وخصص له اثنان من الشبيبة حرسًا في أثناء الاحتفالات .

#### المدير Exegetes

يرأس مجموعة حكام العام ، وهي المجموعة التي أصبحت مع نهاية القرن الثاني الله يكن قبل هذا التاريخ - تبدو كما لو أنها بمثابة منظمة أو نقابة . أما اختصاصاته الأخرى - إذا كانت توجد لديه ثمة اختصاصات - فهي غير واضحة (١٣) وله حرس شرف يتمثل في اثنين من الشبيبة .

### المشرف على تموين الطعام Eurheniarch

تمثلت اختصاصاته فى "مد المدينة بالطعام" ، ويعنى هذا الاصطلاح من الناحية العملية مراقبة طحن الغلال ، وخبز الخبز حتى لا يحتوى إلا على الحد الأدنى من الشوائب ، ولما كان هذا الموظف لا يتمتع بسلطة بوليسية ، لذلك كانت وسيلته الإقناع وحافظة ممتلئة بالنقود لتلافى حدوث أى اضطرابات أو مشاكل عامة . وكان يتوقع منه – بالرغم من عدم وجود إلزام رسمى بذلك – أن ينفق من موارده الخاصة لحل أى نقص فى مواد التموين .

#### المشرف على السوق Agoranomos

لا نعرف إلا القليل من واجبات هذا المنصب الذى يشير إليه لقب حامله ، فقد رأينا فى وثيقة ترجع إلى منتصف القرن الثانى قيام أحد المشرفين على السوق بتأجير بعض أكشاك لحساب مجلس المدينة ، وخصص له حارس شرفى واحد .

### الكاهن الأعلى Archiereus

بالرغم من اللقب الفخم الذي أطلق على شاغل هذا المنصب فإنه لم يكن رئيسًا لمجموعة من الكهنة ، وتمثل واجبه الرئيسي في القيام بتأدية طقوس عبادة الأباطرة والأسرة الإمبراطورية ، واقتصر حرسه الشرفي على حارس واحد .

وتم ترتيب القائمة السابقة كما هو واضح طبقًا لأهمية كل منصب ومظاهر التشريف التى أضيفت إليه ، وكان يجرى فى العادة اختيار منصب أو أكثر ليتم شغله لمدة عام واحد ، وهذا يؤدى من الناحية العملية إلى قيام أكبر عدد من الأفراد فى المشاركة فى نفقات المنصب وأيضًا فى الحصول على شرف شغله ، وشغل بعض الحكام منصبهم لمدة تجاوزت العام ، خصوصًا منصب رئيس الجمنازيوم ، حقيقة ليس من الواضح شروط التقدم لشغلها ، ولكن يمكننا استنتاج بعض الحقائق من خلال

معرفتنا بالمناصب المهمة على الأقل ، منها أنها اقتصرت على أرستقراطية مواطنى عواصم الأقاليم ، فى البداية ، ثم فتحت فيما بعد أمام بقية الطبقات ، عندما أصبح من الصعوبة بمكان تقدم العدد الكافى من المرشحين لها من بين أفراد هذه الطبقة بسبب تدهور ثرواتها .

لدينا الآن مجموعة كبيرة من الحقائق توضح الآتى: إنه ابتداء من النصف الثانى من القرن الثانى الميلادى - ثم زاد الوضع بعد ذلك - تضخمت نفقات هذه المناصب وأصبحت أكبر مما يجب ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الاقتصاد المصرى - كما هو الحال فى أنحاء الإمبراطورية كافة - أصبح يعطى إشارات لا تخطئها الفراسة إلى أنه يتجه للتدهور التدريجى . ثم بدأ تردى الوضع الاقتصادى لطبقة مواطنى عواصم الأقاليم ، لذلك ظهرت موجة لتحاشى شغل المناصب الشرفية بطريقة أو بأخرى ، وتعاون أكثر من فرد فى شغلها ، ووضعت حلول أخرى لمحاولة المواحمة بين متطلبات المناصب وظروف العصر وحقائقه وعلى سبيل المثال زاد عدد شاغلى المنصب الواحد ، حقيقة كان الواحد منهم يتمتع بالتشريف بشغل المنصب لمدة عام من الناحية الاسمية لكنه كان مسئولاً عن نفقات شهر واحد فقط وربما أقل من ذلك . وفى المرحلة الأخيرة من مراحل تطور شغل هذه المناصب جادل المرشحون فى رفضها ، وربما حاول من مراحل تطور شغل هذه المناصب جادل المرشحون فى رفضها ، وربما حاول مرشحاً له فى الأصل .

ويعزو بعض المؤرخين التغيرات الجذرية من وجهة نظر "سيفروس" وسياسته الإمبراطورية ، التي كان يخالف بها سياسة أسلافه في بعض الوجوه إلى ظروف نشأته في شمال أفريقيا ، وأيا كان السبب ، فليس هناك شك في أن فترة شغله لمنصب المواطن الأول تعد علامة على بداية الحقبة التي اتجهت فيها الإمبراطورية إلى محاولة الوصول إلى سياسة المساواة بين رعاياها ، فنحن نرى هنا أنها رفعت من وضع الولايات لتقترب من ذلك الوضع الذي كانت تتمتع به إيطاليا وحدها ، ووضعت الفقراء والمتواضعين جنبًا إلى جنب مع الأخيار vis - à-vis . إن دستور مجلس شورى عواصم الأقاليم شيء لابد لنا من توضيحه ، فهو يعنى – دون شك – إضفاء مظاهر الشرف

والتكريم على عاصمة الإقليم ومواطنيها الذين أصبحوا أعضاء في المجلس . ففي المجلس الجديد ومن خلال حكامهم التقليديين الذين ظلت مناصبهم كما هي، أصبحوا يمارسون الآن مسئولية يومية في إدارة شئون مدينتهم . وعلى أية حال فلم تكن لمجالس الشورى أي سلطة تشريعية ، وكانت عبارة عن هيئة إدارية بالدرجة الأولى ، مهمتها الأساسية الإدارة والإشراف على الشئون المالية والأعمال العامة والمنشأت العامة في عاصمة الإقليم ، إضافة إلى جمع الضرائب الحكومية من كل أنحاء الإقليم .

إن تحمّل مسئوليات ضخمة كهذه المسئوليات كان يتطلب بالتالى دفع مبالغ كبيرة وقعت على عاتق أعضاء المجلس والحكام المحليين ، ومع انكماش مصادرهم المالية في نهاية القرن الثالث ، كان لا مفر أمامهم من التنازل عن هذه المناصب الشرفية لغيرهم ، ومحاولة إيجاد حل خارج حدود طبقتهم . ويتضح لنا من إحدى وثائق المتحف البريطاني التي ترجع إلى منتصف القرن الثالث محاولة حكام الفيوم تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق مواطني عاصمة الإقليم عن طريق تكليف قروبين ميسوري الحال بشيغلها ، ولكن المحاولة باءت بالفشيل ، وكنان منواطنو المدينة حتى الآن لا يزالون ينظرون باحتقار إلى القرويين المصريين ، وبطبيعة الحال قاوم القرويون هذه المحاولة التي كان الهدف منها السطوعلى مواردهم المالية ، وكانت القضية في حاجة إلى توضيح سياسة الحكومة تجاهها ، من أجل ذلك عرضت على والى مصر ، وفي إحدى مراحل عرض القضية سمعت محامى القرويين يدافع عنهم قائلاً: « إنني سوف أقوم بتلاوة قانون الإمبراطور "سيفروس" الذي يذكر فيه إنه لا ينبغي جر القروبين لشغل مناصب مواطني عاصمة الإقليم ... وتلا ذلك جميع ولاة مصر الذين حكموا طبقًا لقانونه » . وهنا رد عليه أحد محاميي المعارضين موجها حديثه للوالي قائلاً : « إن القوانين لها تقديرها واحترامها ، ولكن لكي يمكن الحكم في مثل هذه القضية ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار كيف كان يقوم الولاة السابقون بمراعاة مصالح المدن ... إنك تجلس هنا الفصل في قضية خاصة بمواطني مدينة الفيوم ، تلك المدينة التي كانت سابقًا غنية برجالها، مزدهرة باقتصادها، ولكن رجالها الآن سيتعرضون للخراب الشامل إذا شغلوا مناصبها حتى ولو لمدة يومين». وبعد قليل سأل الوالى أحد محاميي القروبين عن

رأيه في قانون سيفروس وقرارات الولاة ؟ فأجابه قائلاً: "لقد أصدر سيفروس قراره في مصر عندما كانت المدن لا تزال مزدهرة " ، هنا رد عليه الوالي ملاحظًا : "إن مناقشة قضية الازدهار أو التحول عنه مسئلة تنطبق على القرى والمدن على حد سواء " . والجزء الباقي من الوثيقة مهلهل ، ولم يحفظ لنا الحكم الذي أصدره الوالي ، ولكن من الواضح أنه جاء لصالح القرويين ، ويؤيد ذلك تلك الفقرة التي يقول الوالي فيها : " إن قوة القوانين ينبغي أن تعضد (بدلاً من معارضتها) بمضى الزمن " . وهكذا فإنه بعد مضى حوالي نصف قرن من الزمان على صدور قانون سيفروس كان ولا يزال يقوم بحماية القرويين ضد بعض الانتهاكات الإدارية من قبل مواطني عواصم الأقاليم (١٤) .

حمل عضو مجلس الشورى لقب بوليويتس Bouleutes (الجمع بوليتاى Bouleatai ويمكننا أن نقوم بفحص عدد من أعضاء المجلس من خلال الوثائق البردية التى لدينا، ويمكننا معرفة بعض أسمائهم ، ولكننا ما زلنا لا نعرف الطريقة التى كان يتم بها ترشيحهم للمجلس ، أو شروط العضوية فيه ، ولكن الشيء الذي نعرفه هو أنه إذا حصل الفرد على عضوية المجلس كان يحمل لقب العضوية طوال حياته ، وهذا لا يعنى أنه كان يشغل المنصب طوال حياته ، ومن المحتمل أنه كان يمكن شغل المنصب لأكثر من دورة ، ومن المنطقى أن نفترض أنه كان يتم اختيار أعضائه من بين أرستقراطية المدينة. ولكن هل كان الاختيار قاصراً عليهم فقط ، أم أنه كان يسمح لجميع أفراد الطبقة بشغله ؟ وكم كان عدد أعضائه ؟ إن هذه الأسئلة المطروحة لا يمكننا الآن الإجابة عنها .

يقوم عضو مجلس الشورى بدفع "رسم شرف" دخول المجلس، ويناظر الحال هنا جميع الولايات في أنحاء الإمبراطورية الرومانية. ونشرت حديثًا وثيقة ترجع إلى عام ٢٣٣م كشفت لنا أن هذا الرسم بلغ في البهنسا ١٠٠٠٠ دراخمة وأكثر، وهو مبلغ كان يمكن به شراء ستة منازل من الحجم المتوسط في المدينة أو دفع أجر عشرين عاملا زراعيا في مزرعة لمدة سنة، من هنا يتضح لنا أنه كان في استطاعة الأثرياء فقط الإنفاق على عضوية المجلس.

آن الأوان الآن لنترك حياة الأرستقراطية الرسمية ونستدير لننظر إلى نماذج من حياتهم الخاصة ومجريات أمورهم اليومية . ويتضح لنا من الوثائق المتبقية أنهم تمتعوا بسعة من العيش والرخاء في حياتهم الخاصة ، على الأقل حتى منتصف القرن الثالث مثلما كان الحال في حياتهم العامة ، فلنأخذ على سبيل المثال المنازل التي كانوا يقيمون فيها ، حيث تذكر لنا الوثائق أنها تكونت في المدينة من طابقين أو ثلاثة ، كما تقدم لنا نماذج لمنازل ذات أجنحة منفصلة أو قاعات لاستقبال الرجال والسيدات ، وأخرى مزدانة بالأروقة والمقاصير والشرفات Exedras الحصول على شمس الشتاء أو المتمتع بنسمات أمسيات الصيف الرقيقة ، وتوجه الوثائق انتباهنا إلى القباب والمظلات التي أقيمت فوق الأبواب ، بالإضافة إلى خصائص معمارية أخرى تهدف إلى إضفاء مزيد من الراحة والأناقة على المنزل ، وأدت بعضها الغرضين في آن واحد حيث استخدمت الحجرات التي تطل على الشارع حوانيت ، وهو نظام معروف لنا اليوم من خلال أطلال مدينتي بومبي Pompei وهيركولانيوم Herculaneum ، ولدينا وثيقة بردية نشرت حديثًا من الفيوم عبارة عن طلب تأجير لناصية منزل بها " ثلاثة حوانيت أمامية واثنان على الشارع الجانبي" (١٠) .

كان من النادر أن تشير الوثائق إلى مساحة الحجرات الخاصة بالأفراد أو إلى مساحة المنزل بصفة عامة ، ولكننا عثرنا على منزل صغير من البهنسا بلغت مساحته الكلية ١٥ مترًا مربعًا ، وعلى النقيض من ذلك المنزل عثرنا على منزل آخر بلغت مساحته المسطحة أكثر من مائة متر مربع ، وشيدت جدران المنازل من مادة البناء الأساسية التي كانت تستخدم في مصر منذ زمن بعيد وهي الطوب اللبن أي الطين المجفف في الشمس ، ولولا سقوط الأمطار التي تؤدي إلى تلفها لأمكن لهذه المادة أن تعمر فترة زمنية طويلة . وفي العادة كانت الجدران الخارجية تشيد من عدة صفوف متوازية من الطوب السميك ، واقتصر الأمر عادة على صفين بالنسبة إلى الجدران الداخلية ، وكثيرًا ما زخرفت برسوم لموضوعات أسطورية ودينية لونت بألوان مشرقة ، وكانت مثل هذه الموضوعات لها الأفضلية الأولى ، حقيقة إن الأحجار متوافرة في محاجر مصر العديدة ، ولكن نظرًا لارتفاع تكاليفها بالمقارنة

بالطوب اللبن استخدمت باقتصاد فى الدور الخاصة فى الأعتاب وأكتاف الأبواب فى أغلب الأحيان . وعندما تحدث إلينا أحد أثرياء البهنسا عن "منزله الحجرى" فمن المحتمل أنه كان يقصد بهذا الإشارة إلى أن جدران منزله الخارجية ومدخله قد شيدا من الحجر أكثر من كون المنزل قد تم تشييده برمته من الحجر (١٦) .

زود كل منزل فى المدينة أيا كان حجمه أو أناقته ببئر خاصة عميقة للمياه فى فنائه ، وكما تقوم الشمس بتجفيف الطوب فهى بالتالى سوف تقوم بتبخير المياه ، وبناء على ذلك فيبدو أن هذه البئر كانت تشيد من الحجر أو الطيوب المحروق الذى ربما يستخدم معه – أو لا يستخدم – الحجر على السطح .

تقع الأقسام الخاصة بالمعيشة والنوم في الدور الأرضى ، أما تلك الصغيرة التي تبنى على شكل قبو فقد خصصت الخزين ، وخصصت بعض الغرف العلوية للغرض نفسه ، ولدينا وثيقة ترجع إلى عام ٢٠٠٠ تتضمن المحتويات التالية :

# قائمة بمحتويات منزل

## في المخزن:

عدد (۱) طشت من البرونز ، وعدد (۱) كوز من الصفيح ، و (۱) فنجان صفيح ، و وميزان خشبى له يد مكسوة بالحديد ، و (۱) طشت غسيل ، و (۱) قاعدة لمبة برونزية مع غطائها .

#### في حجرات المخزن:

(۱) صحن من الصفيح ، و (۳) فناجين مع صحونها من الصفيح ، و (۱) لمبة صغيرة برونزية ، وعباءة موشاة بالخيوط الذهبية ، و (۱) لحاف سرير موشى بالذهب .

## في الغرف العلوية:

(۱) بسراد شای مسن البرونز ، و (۱) فنجسان صفیح ، و (۱) کازرولة برونز ، و (۱) مصفاة برونزیة صغیرة ، و (۲) إناء للعجن ، و (۳) سکاکین لتقلیم الأشجار ، و (۱) طبق من الصفیح ، و (۱) جرة من البرونز ، و (۱) میزان من البرونز ، و (۲) میزان خشبی بید مغطاة بالحدید ، و (۳) عباءات موشساة بالذهب ، و (۱) لحاف کتانی کبیر، و (۲) وسادة خضراء ، و (۱) لحاف ملون ، و (۲) مرتبة محشوة ، و (۱) مفرش سریر ، و (۱) سریر ، و (۱) صندوق ، و صندوق صغیر (۱) ، و إناء برونزی (۱۰) .

من المحتمل أن القائمة السابق تقديمها تتضمن الأشياء الإضافية التي لم تكن هناك حاجة لاستخدامها ، حيث خصصت الحجرات السفلى من المنزل للأدوات المستخدمة يوميا ، أما السرير والصندوق والمرتبة المذكورة في نهاية الوثيقة فيبدو أنها كانت خاصة بحجرة للزوار في الدور العلوى ، ونلاحظ أننا لم نر أي ملابس في القائمة ، ويبدو أنها وضعت في حجرات المعيشة وغرف النوم في الطابق الأرضيي . أما العباءات الأربعة التي حفظت في حجرات التخزين فيبدو أنها كانت من النوع الثقيل لذلك وضعت بعيدًا لحين الحاجة إلى استخدامها في الشتاء التالى .

يدور الآن السؤال التالى: ما نوعية الملابس التى كان يرتديها أفراد طبقتنا؟ لقد كانوا ينتعلون الصنادل والأحذية فى أقدامهم وربما كانت تصنع من خامات عديدة ؛ من لحاء البردى أو الحبود ، وربما كانت تزين بالخرز أو المواد اللامعة أو الملونة . أما الثياب التى كانوا يرتدونها على أجسادهم فهى تدل على أنهم كانوا يفضلونها ملونة وخصوصًا ذات اللونين الأخضر والأحمر ، وكان اللون الأزرق بكل درجاته هو المفضل لديهم ، وكانوا عادة ما يرتدون فوق الجسم مباشرة قمصانًا من القطن ، أما الثوب الخارجى فكان يصنع من الكتان أو الصوف ، وكان الاعتقاد السائد لفترة طويلة أن القطن بخد العصر الروماني بفترة طويلة ، ولكن لدينا ثلاث وثانق من مجموعة بردى ميتشيجان قدمت لنا الدليل على أن القطن لم يستخدم فى مصر فقط ولكنه كان يزرع بها فى القرن الثانى الميلادى على الأقل ، واستوردت مصر

المنسوجات الحريرية من الصين ، وجاء بعضها من الهند والآخر عن طريق فارس (\*) (وخصوصاً في القرون المتأخرة) زينت به ياقات وأطراف ملابس الأثرياء (١٨).

توافرت لدينا معلومات عن حجم العائلات من خلال سياق الحديث الذي كان يرد على وجه الخصوص في وثائق الوصايا والمواريث وتقسيم الثروة inter visos ، وفي وتائق التعداد التي كان يقدمها كل صاحب منزل كل أربعة عشر عامًا . ونقابل من خلال أوراق البردي بعض أسر مواطني عواصم الأقاليم كان لديها خمسة أطفال، ولكن متوسط المعدل بين طبقتهم تراوح بين ٢ و ٣ أطفال ، ويتضم من الوثائق أن معدلات الميلاد كانت أكبر من تلك الأرقام التي تشير إليها ، ومعنى هذا أن المعدل سيزيد عما ذكرناه ، ونحن لا نستطيع أن نعرف العدد على وجه الدقة لعدة أسباب ، أولاً: بسبب ارتفاع معدلات الوفيات من الأطفال، وهو أمر شائع خلال العصر القديم ؟ ثانيًا: بسبب عادة الإغريق التي درجوا عليها في التخلص بالموت من المواليد غير المرغوب فيهم ؛ ثالثًا : أن وثائق التعداد لم تكن تتضمن الأبناء الذين كبروا وتركوا منزل أبيهم ، بالإضافة إلى أن بيانات التعداد كثيرًا ما تضمنت إحصاء لواحد أو اثنين من أبناء صاحب المنزل المتزوجين وزوجاتهم ، وأبنائهم ، وفي أحيان أخرى نجد أحد والدى مقدم البيان أو بعض ذوى قربا يعيشون معه ، وفي أغلب الأحيان نجد عبدا أو اثنين ، وأوضحت الوثائق أن حوالي ٢٥٪ من أسر مواطني عواصم الأقاليم التي لدينا كان لديهم عبدان أو أكثر . وتمثل عدد أفراد أسرة كبيرة الحجم على النحو التالى : الزوج يبلغ من العمر ٥٠ عامًا وزوجته شقيقته ، وتبلغ من العمر ٤٥ عامًا ، وأربعة أبناء ذكور يتراوح سنهم بين ٩ و ٢٩ عامًا ، وابنة عمرها سبع سنوات ، وزوجة الابن الثاني وولديها (السن غير مقروء) ، وثلاثة من أبناء الأخت أو الأخ تتراوح أعمارهم بين ٣٤ و ١٩ عامًا ، وزوجة الكبير منهم مع ابنتها التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا ، ورجل يبلغ عمره ٤٤ عامًا ، ويبدو أنه كان جد هذه الطفلة لأمها مع أخته

<sup>(\*)</sup> عن حرير الشرق وتجارته راجع:

كرون (باتريشيا) ، تجارة مكة وظهور الإسلام ، ترجمة الروبي (أمال محمد) ، مراجعة بكر (محمد إبراهيم) ، المجلس الأعلى الثقافة رقم ٧٥٧ ، القاهرة ٢٠٠٥ ، صد ١٣٥ ومايليها .

وزوجته التى بلغت ٥٢ عامًا وابنهما الذى يبلغ ٨ أعوام ، وثلاثة إخوة يتراوح سنهم ما بين ٥٢ و ٢٦ عامًا لزوجة الابن الثانى لصاحب المنزل ، وزوجة وأخت أصغر هؤلاء الإخوة الثلاثة وتبلغ من العمر ٢٣ عامًا ، ويبلغ عدد هؤلاء ١٧ من البالغين وسبعة أطفال . ذكر بيان التعداد أن كل هؤلاء كانوا يعيشون في عُشر منزل في المدينة (١٩) .

تراوح متوسط حياة الفرد خلال العصر القديم بين ٢٥ و ٣٠ عامًا ، وإذا كانت الأعداد السابقة تبدو غير حقيقية ومنخفضة بالنسبة لنا فإننا يجب أن نتذكر أن معدلات الوفيات المرتفعة بين الأطفال بلغ متوسطها طبقًا لتحليلات الكمبيوتر المستمدة من بيانات خاصة بمصر في العصر الروماني توضح أنه منذ سن البلوغ ينشق عدد الأحياء إلى نصفين كل عشر سنوات ، وهذا يعني أن جميع الذين بلغوا سن ١٥ عامًا سوف يموت نصفهم ، ويظل النصف الآخر على قيد الحياة ليصلوا إلى سن ٢٥ عامًا ، مما يعني أن ربع العدد هو الذي يصل إلى سن ٢٥ عامًا ، وتوضح لنا هذه المعلومات السبب في وجود أعداد كبيرة من الأرامل في مصر خلال العصر الروماني ، ولماذا كثيرًا ما قابلنا الزواج الثاني ، والإخوة والأخوات غير الأشقاء .

ومن بين وثائق التعداد الكثيرة التى لدينا وجدنا فى وثيقتين منها فقط خاصة بإحدى أسر مواطنى عواصم الأقاليم أن عدد الإناث كان أكبر من عدد الذكور ( وفيما عدا ذلك نجد أن لديهم ابنة أو ابنتين على الأكثر) ، وظل مواطنو عواصم الأقاليم يمارسون العادة الإغريقية القدمية وهى التخلص من الأطفال غير المرغوب فيهم طبقًا لاحتياجاتهم الخاصة . أما المصريون الذين كانت عقيدتهم الدينية تمنعهم من قتل الأطفال فكثيرًا ما قاموا بإنقاذ الأطفال الذين تركوا لملاقاة مصيرهم ، وسمح القانون لهم بتبنى اللقطاء أو اتخاذهم عبيدًا لهم ، وكان يذكر دائمًا أصل هؤلاء الأطفال فى الأسماء التى يحملونها مثل اسم كوبريس Kapreus واشتقاقاته المختلفة ، وهو يعنى "الذي عثر عليه فى أحد الأكوام " ولدينا خطاب استخدم كثيرًا منذ نشر عام ١٩٠٤ ، مؤرخ فى ١٧ يونيو من للعام الأول قبل الميلاد كتب فيه شخص يدعى هيلاريون Hilarion ازوجته وأخته عندما كان يعمل فى الإسكندرية الأتى :

«أخبرك بأننى ما زات فى الإسكندرية ، ولا تقلقى إذا عادوا جميعًا وبقيت أنا فى الإسكندرية . أرجوك وأتوسل إليك أن تهتمى جيدًا بطفلنا ، وعند حصولى على مبلغ سوف أرسله إليك . وإذا أنجبت [قبل عودتى إلى المنزل] وكان ذكرًا فاحتفظى به ، أما إذا كانت أنثى فتخلصى منها . أرجو أن لا تنسى أنك سبق ووعدتنى بذلك ، أما أنا فكيف لى أن أنساك؟ أرجو ألا تقلقى علىً » .

ولَفَتَ الاتفاق الذي حُرر في الإسكندرية عام ٨ ق.م. الأنظار إلى موضوع تخلص الإغريق من الأطفال حديثي الولادة بتركهم في العراء ، حيث أقرت امرأة صغيرة السن ترملت حديثًا بعد زواج دام عامًا ونصف فقط، أنها استعادت من والدة زوجها المتوفى الدوطة التي كانت قد أحضرتها لزوجها المتوفى ، ولهذا فهى تعلن تنازلها عن أي حق لها في ميراث زوجها المتوفى ، وتضمن الاتفاق العبارات التالية :

على الرغم من أنها حامل فإنها لن تطالب بأية [نفقات] لطفلها لأنها ميسورة [ماليا] كما أن لها الحق في التخلص من الطفل والارتباط برجل أخر " (٢٠) .

ولا ينبغى أن يتبادر إلى الأذهان أنه كان يتم التخلص من الأطفال الإناث فقط ، على الرغم من أن الأدلة التى لدينا توضح أنهن عانين من هذا المصير أكثر من الذكور، ويرجع السبب في عدم الرغبة في الأنثى المولودة إلى الدوطة التى كانت تحتاج إليها عند الزواج . وعلى أي حال فإن الدوطة الكبيرة كانت شكلا من أشكال الأرستقراطية الاجتماعية ، وعلى سبيل المثال قام والدا إحدى العرائس بإرسالها إلى منزل الزوجية في عام ١٢٧م مع جهاز أنيق من ضمن محتوياته زوج من الحلقان يزن ٣ مينا sminas هي عام ١٤٧٨م مع جهاز أنيق من ضمن محتوياته زوج من الحلقان يزن ٣ مينا مجموع وزنها خمسة مينا ، وعدد ٢ ثوب خارجى ، أحدهما أحمر اللون والآخر ملون بألوان الزهر ، وروب وعباءة بلغ ثمنها ٦٠٥ دراخمة فضية (وهذا الثمن يساوى خمسة أمثال الملابس لو كانت السادة والعادية) ومبلغ نقدى بلغ ١٨٠٠ دراخمة ، وهكذا بلغ المجموع الكلى للدوطة ، ١٨٠ دراخمة .

جرت العادة على أن يتم زواج الشباب بين سن ١٨ و ٢٠ وكانت الزوجة فى أغلب الأحيان تقل عن الزوج بعدة سنوات . وقد تزوجت فتيات وقمن بالإنجاب وكن فى سن تتراوح بين ١٥ و ١٦ عامًا ، وتكشف عقود الزواج التى لدينا حتى الآن عن أنها كانت تتضمن عبارة الرغبة فى أن يعيش الزوجان معًا بدون خلافات ، وأن يضعا فى اعتبارهما حقوق الزواج ، فعلى الزوج أن يغطى احتياجات زوجته طبقًا لإمكانياته . أما بالنسبة إلى عقود زواج إغريق المدينة فكان يتم فيها تبادل الحقوق بين الزوجين ، مع ذكر تفصيلات كثيرة لحقوق الزوجة على النحو التالى :

«لا يجب عليه أن يسىء معاملتها أو يقوم بطردها خارج المنزل أو أن يسبها أو يحضر امرأة أخرى إلى المنزل ، وإذا فعل شيئًا من هذا القبيل فعليه أن يقوم بدفع الدوطة مضافًا إليها نصفها .. وعلى الزوجة أن تقوم بأداء واجباتها كاملة لزوجها ولأفراد أسرته ولا يجب عليها أن تقضى ليلة أو يوم خارج منزلها دون إذن منه ، وأن وأن لا تحتقر ولا تضر منزلها ، ولا تقيم علاقة مع رجل آخر ، وإذا حاولت وثبت ارتكابها لأى من الأخطاء السابقة فسوف يترتب على ذلك أن تفقد دوطتها » (٢١) .

يبدو أن الطلاق كان أمرًا سهلاً وشائعًا ، وعلى الخصوص بين الزيجات التى تتم بين الشباب كما هو الحال اليوم . وعندما ينتهى الارتباط بالطلاق كان على الزوج أن يعيد لزوجته كل منقولاتها ودوطتها التى أحضرتها ، وأن يعوضها نقدًا عن الهدايا التى قدمت لها - فى حالة وجودها - أو أى شىء آخر . ولم تتم جميع حالات الطلاق - كما هو الحال اليوم - بالاتفاق . ولدينا خطاب غامض بعض الشىء ويجب أن يقرأ فى ضوء أنه بمثابة اعتذار من زوج غيور لزوجته لكى يستعيدها بعد أن تركته : أما كولوبوس Kolobos "قصير الذيل" المذكور فى الخطاب فيبدو أنه اسم الرجل الذى فرت معه الزوجة .

«من سيرينوس Serenus إلى أخته وزوجته أزيدورا Isidora، إننى قبل كل شيء أتمنى المن سيرينوس Theoris أن تكونى بخير ، وإننى أدعو لك يوميا صباحًا ومساءً أمام الربة ثيوريس التي تحبك ، وأريد أن أخبرك بأنى منذ اليوم الأول الذي تركتني فيه أبكى طوال الليل ،

وأنتحب بالنهار، ومنذ أن استحممت معك في ١٢ من بابة Phaophi(\*) فإننى لم أستحم أو أدهن جسدى بالزيت حتى ١٢ هاتور Hathyr [بعد ثلاثين يومًا]، وعندما وصلنى خطابك الذى يفتت الصخر هزتنى كلماتك إلى أبعد مدى وكتبت إليك فى الحال فى اليوم الثانى عشر عما تضمنه خطابك وذكرت فى خطابك " أن كولوبوس Kolobos قد جعل منك امرأة عاهرة " ولكنه قال لى " إن زوجتك تبعث إليك بهذه الرسالة (ذكريه بذلك) وكان هو الذى قام ببيع القلادة لى، وهو نفسه الذى وضعنى على القارب، إنك يجب أن تقولى ذلك لأن الناس لا تريد أن تصدق دفاعى ، ولكن ضعى فى اعتبارك أننى سوف أكتب وأظل أكتب إليك ، أخبرينى هل ستعودين إلى الم لا " (٢٢) .

كان من الممكن أيضًا أن ينتهى الزواج على يد والد الزوجة ، الذى كان يملك الحق القانونى في هذا الإجراء ، ويرجع جذور هذا الحق إلى القانون الأثينى القديم الذى يقضى بحق الأب في فسخ زواج ابنته من زوجها ، حتى ولو كان ذلك ضد مشيئتها ؛ ليقوم بتزويجها من رجل آخر . وثبت من بعض الحالات ضعف التعامل بهذا القانون غير الإنساني في العصر الروماني ، وأصبح التعامل يتكيف مع القواعد الإنسانية ، ففي إحدى القضايا التي نظرت عام ١٨٦ والتي استمر عرضها على المحاكم لمدة سنتين وحدثت فيها مناقشات طويلة ، رفضت الزوجة أوامر أبيها بترك زوجها ، وهكذا وضعت هذه السابقة القانونية . وقام والي مصر في عام ١٨٨ بوضع قاعدة جديدة التعامل بها ، وهي "مع من ترغب المرأة المتزوجة أن تعيش" أن القاعدة التي وضعها الوالي تقضى بسؤال المرأة عن رغبتها"، عندئذ أجابت المرأة : إنها تريد أن تبقى مع زوجها " لذلك أمر ببقائها معه ، وبعد مضى حوالي عام أن عامين تقدم أحد خبراء القانون بمشورته أمام محكمة صغيرة قائلاً بغتور : منحت المرأة الوسيلة التي يمكن أن تتحرر بها من الزواج الذي تم على يد والدها ، منحت المرأة الوسيلة التي يمكن أن تتحرر بها من الزواج الذي تم على يد والدها ، ومكذا لم تعد خاضعة لسلطانه " (۱۲) .

(\*) عن الشهور المصرية القديمة راجع: أمال الروبي ، أجهزة الحكم في روما ، ص ١٠٩ . (المترجمة)

تكونت الأسرة النموذجية لمواطنى عواصم الأقاليم من: الوالدين، والأطفال، وربما بعض أفراد الأسرة والعبيد، وامتلكت كل عائلة عبدا أو اثنين، وبعضها كان يملك أكثر من ذلك العدد. أما العائلات التي امتلكت أعدادا غفيرة من العبيد فكانت تُعد استثناء من القاعدة. وعلمنا مؤخرًا أن إحدى عائلات الإسكندرية الأرستقراطية التي ارتفعت منزلتها بعد حصولها على الجنسية الرومانية كان لديها أكثر من مائة عبد امتلكهم الأب وثلاثة من أبنائه معًا (37)، عملت الغالبية العظمي من العبيد في الخدمات المنزلية، وتم تدريب بعضهم الإنتاج الحرير (الفصل السابع)، والملاحظ غياب الأدلة التي تدل على مشاركة العبيد في الإنتاج الزراعي(\*)، وهي ظاهرة عامة في المجتمعات القديمة، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الفلاحين الأجراء الذين عاش أغلبهم على الكفاف كانوا يقدمون للعمل الزراعي مصدرًا أكثر رخصًا من استخدام العبيد الذين كانوا يحتاجون إلى رأسمال لشرائهم، بالإضافة إلى نفقاتهم طوال العام، ويتمثل العامل الرئيسي الثاني، في أن طبيعة وادي النيل الضيق والنهر الخصيب الذي يجرى

(\*) لى تحفظ على ما ذكره الأستاذ نافتال لويس المؤلف عن "غياب الأدلة التى تدل على مشاركة العبيد فى الإنتاج الزراعى"، حيث اتضح من دراستى لإقليم هرموبوليس ماجينا (الأشمونين) أن أسرة إبيماخوس Epimachos وكانت من الأسر الثرية فى الإقليم وكان لديها ما لا يقل عن ستة من العبيد قاموا بأعمال مختلفة فى الضيعة ، وفى حالة عدم وجود عمل لهم فيها كان يتم إرسالهم إلى أماكن أخرى ليقوموا بالعمل فيها ، ولذا لم يظهر لنا سائق الحمير باوس Paos إلا قليلا ، ولم نر عامل البناء إلا مرة واحدة ولم يذكر أن أيا منهم تقاضى أجراً ، وكان لدى أسرة سيرابيون من الإقليم نفسه ما لا يقل عن خمسة عبيد وجرت العادة على أن يشرف على سير العمل فى الملكيات الكبيرة ناظر لها وغالبًا ما كان عبداً محرراً ، والمعروف أن راتب العبد كان أردب قمح شهريا إلى جانب كميات من الزيت والنبيذ ، راجع:

Swiderek (Anne), op - cit., p. 58, b2. 58, b2, 72-3 3103 p. Sarapion Le Archives des Sarapion et de ses fils. Une expolitation agricole aux environs d'Hermoupole Magna (de qo a 133 P.C.) ed. Y Schwartz, Caire 1981, P. 309.; Schwaetz, "La terre d'Egypte aux temps de Trajan et Hadien, Archives de Sarapion, Choronique d'Egypt, XXXIV, 1959, P. 349

أمال الروبي ، هرموبوليس ماجنا في العصر الروماني ، القاهرة ١٩٧٢ ، ص ١٢٠ وما يليها . (المترجمة )

بين صحراوين على الجانبين – على عكس السهول الفسيحة في إيطاليا وسهول شمال أفريقيا – لم تتح الفرصة لإنتاج مكثف يرتفع إلى مستوى الضياع الرومانية الكبرى Latifundia التي كانت الناحية الاقتصادية تستدعى استخدام العبيد فيها . حقيقة لقد نمت بعض الضياع الكبيرة في مصر (\*) – غير تلك الخاصة بالأباطرة – منذ القرن الثالث ، ولكن كان الشكل العام للملكية الزراعية في مصر خلال حكم المواطن الأول صغيرًا ومحدودًا ، فكانت عبارة عن وحدات يقوم بزراعتها ملاًكها أو الذين يلتزمون بزراعتها (الفصلان ٤ و ٦) .

إن ما تقدمه مصادر مصر عن العبيد واستخدامهم توضح ظروف انتشارهم فى أنحاء الإمبراطورية ، فالمعروف أنه نتيجة لحروب روما التوسعية فى القرن الثانى قبل الميلاد طرح عشرات الآلاف من الذين تم أسرهم للبيع فى أسواق العبيد ، وعندما يصبح ثمن العبد زهيدا ، فإن مالكه لم يكن يرى إلا فائدة قليلة من تربية نسل العبد ، حيث كان من المكن أن يموت الطفل قبل أن يصل إلى السن التى يستفيد منه المالك فيها ويتمكن من استعادة بعض ما أنفقه عليه ، ولكن عندما قلت الحروب خلال القرنين الأول والثانى الميلاديين ، ترتب على ذلك انخفاض شديد فى عدد الأسرى الذين يتم بيعهم ، ونتيجة لليلاديين ، ترتب على ذلك انخفاض شديد فى عدد الأسرى الذين يتم بيعهم ، ونتيجة للبردى اصطلاح "العبد الذى ولد فى المنزل " ، أو "العبد الوطنى " . وربما استخدمت البردى اصطلاح "العبد الذى ولد فى المنزل " ، أو "العبد الوطنى " . وربما استخدمت المحلية، وذلك بمقارنته بالعبد الذى يتم استيراده من الخارج والذى لا يُعرف أصله أو تاريخه على وجه التحديد . ولكن ليس لدينا ما يوضح ما إذا كان ثمن العبد الوطنى أعلى من غيره أم لا ، ولدينا عبارة ذكر نصبها بمهارة فى قواعد تنظيمات مدير أعلى من غيره أم لا ، ولدينا عبارة ذكر نصبها بمهارة فى قواعد تنظيمات مدير الصباب الخاص يتضح منها تحريم تصدير العبيد من مصر إلى الخارج .

<sup>(\*)</sup> عن نمو الضياع والملكيات الخاصة في مصر في القرن الثالث الميلادي راجع: أمال الروبي ، "نمو المكيات الزراعية في مصر في القرن الثالث الميلادي طبقًا الأرشيف إزيدوروس" ، مجلة الدراسات البردية ، جامعة عين شمس ، عام ١٩٨٧ . (المترجمة )

وظلت أعداد قليلة من العبيد تستورد إلى مصر خلال كل العصور من كل أنحاء الإمبراطورية ، ومن المناطق الواقعة خلف الحدود . ومن بين الأماكن التي جاء ذكرها في أوراق البردى : تراقيا Thrace ، وفيريجيا Phrygia ، وأوسيرونيا Osrhoenia ، وليكيا Galatia ، وبام فيليا Pamphelia ، وبلاد العرب Kycia ، وبلاد العرب وإثيوبيا Ethipoia وموريتانيا Muretania ، وسبق أن ذكرنا أنه كان يمكن التقاط المواليد الذين تم التخلص منهم بإلقائهم على "أكوام السماد " وتحويلهم إلى عبيد ، وذلك وشجعت الحكومة الرومانية الذين التقطوا هؤلاء المواليد على تحويلهم إلى عبيد ، وذلك بفرضها عقوبة على من يقوم بتبنيهم كأبناء أو بنات ، وورد في القاعدة رقم (١٤) من قواعد مدير الحساب الخاص : "إنه إذا عثر مصرى على طفل ملقى به في أكوام السماد وقام بتبنيه تصادر ربع ثروته عند وفاته " .

إن القاعدة الأخلاقية التى كان يعامل على أساسها مواطنو عواصم الأقاليم عبيدهم تشبه تلك التى نسميها اليوم بالالتزام الأدبى moblesse oblige . ويتضح لنا من خلال الوثائق أن عددًا من العبيد تم تعليمهم القراءة والكتابة ، وكان عددهم أكبر من أن يجعلنا نعتقد أنه كان نوعًا من أنواع استثمار سادتهم لهم . كذلك فإن استمرار خدمة العبيد للأسرة نفسها لمدة ثلاثة أو أربعة أجيال متعاقبة يدل على المعاملة الإنسانية التى كانوا يلاقونها ، والتى كانت أكبر درجاتها منحهم حريتهم بطبيعة الحال وكثيرًا ما تم تحريرهم على يد سيدهم أو سيدتهم فى وصيته الأخيرة أو فى اتفاقاته مكافأة لهم على خدمتهم بأمانة وإخلاص طوال حياتهم ، وعلى سبيل المثال هناك وثيقة "إخلاصهم وحنانهم "وترك لورثته" كل العبيد الآخرين وأبناءهم الحاليين أو أى أبناء يقومون بإنجابهم فيما بعد " . وجرت العادة على تحرير اتتين من العبيد خلال حياة سيدهما ، وقام بعض العبيد من الذين تمتعوا بمهارات خاصة بشراء حريتهم من سادتهم بما أمكنهم جمعه من ذلك الجزء الضئيل الذى سمح به سادتهم لهم بالاحتفاظ به من مدخراتهم ، وجرت العادة أيضًا على أن يتم تحرير العبد أو شراء حريته فى أحد المعابد تحت جناحى إله أو إلهة المعبد (٢٥) .

<sup>(\*)</sup> تقع جميع هـذه المناطق في آسيا الصغرى ، التي كانت تسمى ولاية آسيا الرومانية ، في العصر الروماني . (المترجمة )

وقبل أن ننتهى من هذا الفصل نطرح على أنفسنا السؤال التالى: ماذا يقدم البردى لنا عن الحياة الثقافية لمجتمع عاصمة الإقليم ؟ إننا نستقى معلوماتنا الأولية من خلال أوراق البردى الأدبية ، فإذا قمنا بإلقاء نظرة سريعة على قائمة النصوص الباقية لدينا نجد أنها تكشف أن جميع مؤلفات الكتاب الكبار ، وبعض كتاب الإغريق الصغار كانت لا تزال تنسخ ويعاد نسخها طوال العصر الرومانى ، ولعدة قرون بعد ذلك . ومما لا شك فيه أنه كان لها "زبون" مستعد لشراء مثل هذه الكتب أو يقوم باستعارتها ليقوم بنسخها لمكتبته الخاصة . وكان الإغريق يشيرون إلى هوميروس خلال العصور القديمة بأنه "الشاعر" ، وكان هو المفضل لديهم فى كل وقت سواء بالنسبة إلى قرائه من الكبار أو فى الفصول الدراسية فى المدارس، وتم حتى الآن نشر حوالى ٧٠٠ وثيقة بردية وقطعة أوستراكا تحمل نصوص هوميروس ، يتراوح حجمها بين بيت واحد وعدة أبيات، اقتبست من كتاب واحد أو أكثر ، إلى كتب كاملة من الإلياذة . ويليه الخطيب ديموثنيس Demothenes ، والكاتب المسرحى يوريبيديس ويتانوه

إن إشارات البردى التى وردت من أنحاء الولاية لها مغزاها أيضًا ، حيث تضمنت بعض الأوراق التى عثر عليها فى بعض القرى مثل قرية تبتونس Tebtynis ، وكرانيس لاجمة المن الدبية . وعلى الرغم من أن الكم الأكبر من أكوام البردى الأدبى أو المسيحى عثر عليه فى بقايا المنازل وأكوام مخلفات المدن ، فإنه ليس هناك إلا أمل ضئيل فى القيام بكشوف أثرية فى الإسكندرية أو على مقربة منها: ويرجع ذلك إلى أنه إضافة إلى الأشياء التى كتبها واستهلكها أصحابها من الذين أقاموا فى هذا المكان فإن رطوبة الأراضى فى منطقة الدلتا أدت إلى تحلل أوراق البردى ، إلا فى حالة عدة أوراق تقدر بالعشرات حفظت لنا بسبب تفحمها . وعثرت إحدى البعثات الأثرية فى أنناء قيامها بالتنقيب فى منطقة مدينة "أنتينوبوليس" Antinoopolis عام ١٩١٢ / وفلكية ... إلخ) ، أما بانوبوليس Banopolis وهى إحدى عواصم الأقاليم فى مصر

العليا – فتعد المصدر الوحيد الذي أمدنا بكوميديا كاملة للشاعر "ميناندر" Menander بالإضافة إلى جزء كبير لثلاث من مسرحياته ، كما أنها قدمت لنا أقدم مصدر عن نصوص كتب العهد الجسديد وكتابات مسيسحية أخرى يؤرخ أقدمها بعام ٢٠٠ م . أما البهنسا التي تعتبر أغنى مصدر لكل أنواع البردي ، فقد نتج عن الحفائر التي تمت فيها منذ نهاية القرن الماضي وما تلا ذلك أن قدمت لنا كنوزًا يبدو منها أنها كانت على الأقل بقايا لمكتبتين خاصتين ، حيث عثر على مئات من البردي الأدبي فيها ، بعضه معروف لنا وبعضه جديد ، وتم نشر العديد من هذه الأوراق ، ومازالت المئات منها في طريقها إلى النشر .

وتقدم لذا الوثيقة في بعض الأحيان لمحات عن كيفية قيام مواطني عواصم الأقاليم بتكوين مكتباتهم من خلال شراء الكتب واستعارتها ونسخها على سبيل المثال ، تلك البردية التي سُجل فيها قيام شخص بدفع مبلغ من المال لأحد الكتبة ليقوم بنسخ مسرحيتين له بلوتوس Plutus وأرسطوفانيس Aristophanes ومسرحية ثيستيس مسرحيتين له بلوتوس Shophocles ، وتذكر لنا وثيقة أخرى سفر أحد الأبناء نهراً إلى الإسكندرية لشراء صناديق كتب لوالده المقيم في البهنسا ، وما زلنا نقرأ في وثيقة تالية هذا الملحق الذي ذيل به الخطاب : « عليك أن تقوم بنسخ وإرسال "الكوميديا الساخرة" لهيبسيكراتيس Hypsikrates الكتب ٢ - ٧ ؛ وقد ذكر لي هاربوقراطيون الساخرة" لهيبسيكراتيس Polio (ومن المحتمل معرفة آخرين لها ) وكان لديه ملخص نثرى عن أساطير التراجيديا لثيرساجوراس Thersagoras » .

« ذكر لى هاربوقراطيون أنها موجودة عند ديمتريوس Demetrius بائع الكتب ، وقد كتبت إلى أبوللونيديس Apollonides لكى يرسل لى بعض كتبى التى سبق وأراها لك سيليوقس Seleukos بنفسه توا . وإذا عثرت على شيء أكثر مما ذكرته ، عليك أن تقوم بنسخه وإرساله إلى . ويوجد عند ديودوروس Diodoros بعض الكتب التى لا توجد لدى » .

واقترح بعض المفسرين – ولكننا لا نستطيع لسوء الحظ أن نتأكد من ذلك – أن الاسم الأول لجامع الكتب المذكور في الخطاب هو فاليريوس بوليو Valerius Polio من الإسكندرية الذي عرف عنه أنه كان يقتني قاموساً للغة اليونانية ، وكان له ابن يدعى ديودوروس Diodoros .

هناك وثيقتان مهمتان بالنسبة إلى الكتب وجامعيها ، إحداهما موجودة في فلورنسا والثانية في ميلانو ، الوثيقة الأولى كانت في الأصل مخصصة لتسجيل ضرائب لمساحة من الأراضي ، وعندما لم يعد هناك حاجة إلى هذا السجل قام أحد الأفراد من البهنسا ، وهو في أغلب الظن أحد باعة الكتب ، قام بكتابة قائمة بأسماء كتب على ظهرها ، وطلب كما هو واضح من أحد الأفراد أن يقوم بشرائها له ، وهي عبارة عن : ٢٠ محاورة من محاورات أفلاطون ذكرها له بالاسم ، وأربعة من أعمال إكسينيفون Xenephon ، وطلب منه أن يحضر له كل ما يجده عن هومر ، وميناندر ، وأرسطوفانيس . أما الوثيقة الثانية ففيها يخبرنا كاتبها عن وصول الكتب التالية إليه من الإسكندرية : بئوثيوس Boethos " التعليم "الكتب من ٢ إلى ٢٤ ؛ ديوجنييس من الإسكندرية و" فائدة استخدام العبيد في المنزل" و " فائدة استخدام العبيد في المنزل"، والكتب ١ - ٢ ؛ ويوسيدونيوس Poseidonios "الإقناع" Poseidonios "الكتاب رقم ٣ (٢١) .

ومما لا شك فيه أن عنصر الزهو والمباهاة كان يدخل — كما هو الحال اليوم — في عملية جمع الكتب وتكوين المكتبات الكبيرة ، وينسخ هذا الإحساس معرفتنا أن هذه الكتب تم اقتناؤها لكى تقرأ ثم يعاد قراءتها ، وتضمن ولاء مواطنى عواصم الأقاليم التقاليد الكلاسيكية ، عروض المسرحيات الكلاسيكية ومسرحيات أخرى بنصوص جديدة كانت تقدم في المهرجانات وخصصت جوائز المتنافسين . وتم حديثًا نشر بعض فقرات من مسرحية ليوريبيدس Euripides ترجع إلى القرن الثالث تضمنت تعليمات مكتوبة للممثلن على الجانب الأيسر من النص، وذكر في كشف حساب — قبل التاريخ السابق أو بعده — يذكر دفع مبلغ ٤٩٦ دراخمة للممثل ، ومبلغ ٤٤٨ دراخمة لمن قام

بقراءة أشعار هوميروس ، وهي مبالغ تعد كبيرة في وقت كان يحصل فيه عامل البناء الماهر على أجر بلغ أربع دراخمات يوميا (٢٧) .

ومن المهم أن نعلم أن عددًا من الكتاب الذين تفاوتت درجات شهرتهم ولدوا فى مدن الأقاليم المصرية وعواصمها ، وكان من بينهم أثينايوس Athenaeus ذلك الجامع الدءوب للمتفرقات ، الذى ولد فى مدينة نقراطيس ؛ وأفلوطين Plotinus ، فيلسوف الأفلاطونية الحديثة الكبير الذى ولد لأسرة رومانية كانت تقيم فى ليكوبوليس Lykopolis فى مصر العليا . ومن المؤكد أن هؤلاء الكتاب الذين تركوا مواطنهم لكى يستكملوا دراساتهم فى الإسكندرية و روما ، قد تركت فترة تكوينهم الأولى فى مواطنهم بصماتها الثقافية عليهم ،

هناك عنصر آخر في المجال الأدبى لابد لنا من ذكره ، ويتمثل في ظهور الكتاب اللاتيني على أوراق البردى . ويلاحظ أن عدد المخطوطات اللاتينية قليل ، ويورخ أغلبها بعد القرن الثالث الميلادى ! أي الفترة التي أعقبت المنحة الشاملة لحقوق المواطنة الرومانية ، وترتب على هذا الإجراء نتيجة مهمة تمثلت في إيجاد سوق للقواميس اللغوية الثنائية اكى تساعد الإغريق في ترجمة النصوص اللاتينية .

إن هذه الحقائق مجتمعة التى قدمناها عن النشاط الأدبى تقدم لنا صورة عن مجتمع يستطيع أفراده أن يقرأوا ويكتبوا اللغة التى يتحدثون بها ، وينطبق هذا القول على المرأة مثل الرجل – وسوف نناقش هذا الموضوع فيما بعد – وعلى هذا الأساس كان يمكن لمواطنى عواصم الأقاليم أن يشبهوا أنفسهم بمواطنى أثينا في عصرها الكلاسيكي (٢٨).

لا يعد البردى الأدبى المصدر الوحيد أو حتى أفضل المصادر التى توضيح معرفة مواطنى عواصم الأقاليم بالقراءة والكتابة ؛ لقد عثرنا على أفضل الأدلة من خلال البردى غير الأدبى : من وثائق الحياة اليومية الممثلة فى العقود ، والوصايا ، وجميع أنواع الأوراق الأخرى ، فعند وجود شخص لا يستطيع التوقيع بإمضائه يقوم غيره بأداء هذه المهمة نيابة عنه أو عنها ويضيف ؛ لأنه أو لأنها "أمية" ، وعندما تم حصر

عدد من أوراق البردى التى تم نشرها من القرون الثلاثة الأولى وجد أن من بينها ٦٠٠ فرد أمى لا يعرفون القراءة والكتابة ، من بينهم ثلاثة فقط من مواطنى عواصم الأقاليم في القرن الثالث ، وهى الفترة التى أصاب فيها العسر هذه الطبقة ؛ لذلك يبدو أنهم تنازلوا عن التعليم الذى كان يعد من قبل أمرًا مهما فى تلك الدائرة الاجتماعية . وفى الواقع بدأت كثير من أسر مواطنى عواصم الأقاليم تبطل من عاداتها فى الانعزال عن حياة المصريين من سكان المدن وتم الزواج المختلط ، وهو الأمر الذى لم يكن يفكر فيه أحد من قبل ، واتضح هذا التحول من خلال طلب نُشر حديثًا وهو خاص بتسجيل صبى ولد عام ٢٦٠ م فى طبقة الجمنازيوم الأرستقراطية فى مدينة البهنسا ، وعند سرد سلسلة نسبه كانت هناك تفصيلات مثيرة للانتباه ، إذ كان أجداده على مدى خمسة أجيال يحملون أسماء إغريقية ، ولكن الابن كان يحمل اسما مصريا وهو اسم بطرس موثيس Peter Mouthis ).

إن هؤلاء الأميين الثلاثة استثناء بين طبقة مواطنى عواصم الأقاليم ، فحتى فى أوقات التدهور الاقتصادى حرص أفراد هذه الطبقة على إرسال أبنائهم إلى المدارس ، أما بالنسبة إلى الفتيات فقد كان قرار تعليمهن من عدمه أمراً شخصيا يتوقف على أبائهن ، أكثر من كونه يمثل قاعدة اجتماعية (\*) . ولدينا سنة خطابات من أوائل القرن الثانى الميلادى تتحدث فيها عن ابنة أحد مديرى الأقاليم التى كانت فى مدرسة بعيدة عن منزلها . وعلى النقيض من ذلك نجد وثيقة من عام ١٥١ م يقوم فيها أحد أفراد طبقة المستوطنين المميزة فى الفيوم بالتوقيع نيابة عن أخته لكونها أمية لا تقرأ ولا تكتب. أما المرأة التى كانت باستطاعتها القراءة والكتابة فكانت كثيراً ما تفتخر بنفسها، وتنتهز الفرصة لتذكر هذه الحقيقة سواء كان ذلك مناسبًا للموقف أو لا . ففى عام ٢٦٣ م ذكرت إحدى السيدات وكانت تدعى أوريليا ثايسوس Aurelia Thaisous وتدعى أيضًا لوليان عموفتها بالقراءة والكتابة :

<sup>(\*)</sup> عن تعليم البنات في مصر في العصر الروماني راجع : أمال الروبي ، مصر في العصر الروماني ، ص ٢٦٧ - ٢٦٨ . ( المترجمة )

« إننى سيدة أتشرف بأن لدى ثلاثة أطفال من ذوى الامتيازات ، منحت الحق فى التصرف بنفسى والتفاوض دون وكيل قانونى لى فيما يتعلق بما أنجزه من أعمال ، كما أننى أعرف القراءة والكتابة، وعلى ذلك فإننى فخورة بشرف وجود هؤلاء الأطفال ، كما أننى لست أمية وأكتب بيسر وسهولة لذلك ألتمس من سعادتكم ... [إلخ] » (٢٠) .

لم تعان عواصم الأقاليم أو القرى الكبيرة من نقص فى معلمى مبادئ اللغة اليونانية ، وكان بعضهم من العبيد ، وآخرون من النساء . ويبدو أن التعليم كان يبدأ فى المدارس عندما يصل الصبى إلى سن العاشرة ، فقد وجدنا صبيا بلغ التاسعة من عمره ، ولم يستطع أن يوقع باسمه على الوثيقة الخاصة بميراثه ، وآخر بلغ الرابعة عشرة وكان من أرستقراطية الجمنازيوم ، وكان لا يزال يتعلم القراءة والكتابة ، وفى إحدى وثائق تعداد عام ٢١٦ م سجل الوالد اثنين من أبنائه أحدهما يبلغ ١٣ عامًا والأخر بلغ العاشرة من عمره ، مضيفًا بعد ذكر اسم كل منهما أنهما يتعلمان القراءة والكتابة (٢١) .

قامت المدارس المحلية بتعليم التلميذ كيفية القراءة والكتابة ، وربما كانوا يدربونه على بعض نصوص من ثروة الإغريق الكلاسيكية ، أما فيما عدا هذا المستوى فكان التعليم يحتاج لمواصلته في الإسكندرية ، وأرسلت بعض عائلات مواطني عواصم الأقاليم أبناءها إلى هناك ليحصلوا على المرحلة الرفيعة من تعليمهم ، وجرت العادة على أن يصاحب الابن في هذه المرحلة في الإسكندرية عبدا أو اثنين للعمل على خدمته وراحته ، وكثيرًا ما أثبتت التجربة العملية أن مدينة الإسكندرية – تلك المدينة الكبيرة ذات الشهرة العريضة – كانت أقل مما يتوقع الطلبة منها حيث ضمت بين أساتذتها من هم دون المتوسط وبعض الدجالين ، وكتب أحد الشباب لأسرته في القرن الأول معبرًا عن خيبة أمله حيث يقول :

« ربما أستطيع أن أجد معلمًا بعد فترة وجيزة ، وقد رفضت أن يعلمنى ثيون Theon! لأننى كونت فيه رأيا سيئًا فهو لا يقدر المستولية بطبيعته، ووافق فيلوكسيموس Philoxemos على رأيى هذا عندما أخبرته به ، وأخبرنى أن المدينة تعانى نقصاً في

الأساتذة ، وأن ديديموس Didymos [الذي يبدو أنه صديقه] سوف يبحر جنوبًا ليقوم بإنشاء مدرسة هناك . وقام بإغراء أبناء أبوالونيوس بن هيروديس Herodes بالدراسة مع ديديموس ؛ لأنهم منذ وفاة أستاذهم فيلولوجس Phiologos الذي كانوا يدرسون على يديه لا يزال يبحث لهم عن أستاذ أخر أفضل منه . وخصوصي فإنه إذا استجيب لصلواتي فسوف أتمكن من العثور على أستاذ آخر من الذين يستحقون التقدير ، عندئذ لن أنظر في وجه ديديموس ولوحتي من بعيد . والشيء الذي يثيرني هو كيف يضع نفسه على قدم المساواة مع باقي الأساتذة [هنا] ، إنه لا شيء ولا يعد أكثر من معلم ريفي ؛ لذلك فبعد أن تأكدت من أنه لا فائدة تُرجى من أي أستاذ هنا ، وأنني أقوم فقط بدفع رسوم باهظة مقابل لا شيء ، فقد قررت أن أعتمد على نفسي ، وأرجو أن تكتب لي بسرعة عن رأيك في هذا الموضوع . ويوجد هنا أعتمد على نفسي ، وأرجو أن تكتب لي بسرعة عن رأيك في هذا الموضوع . ويوجد هنا أي شيء يستطيعه من أجلي . إني متأكد من أن ما أفعله هو الصواب ، وسوف أقوم بمشيئة الآلهة بالاستماع إلى المحاضرات العامة التي سيكون من بينها تلك التي يقوم بمشيئة الآلهة بالاستماع إلى المحاضرات العامة التي سيكون من بينها تلك التي يقوم الأستاذ بوسيدونيوس Posodonius بإلقائها » (\*) .

وكتب أب آخر لمثل هذا الابن قائلاً له إنه سوف يضطر نتيجة لضغط العمل أن يؤجل زيارته له للشهر القادم، وأضاف قائلاً: "ينبغى أن تركز جميع حواسك على كتبك في سعيك للعلم، وسوف تجد فيها فائدة جمة ". ومما لا شك فيه أن لورد شسترفيلد كان سيصوغ هذه العبارة بطريقة أكثر أناقة ، ولكن عبارات بلونيوس Plonius ذلك الأب الذي يفصل بيننا وبينه ثمانية عشر قرنًا جاءت عميقة الأثر ، ذات أسلوب مختصر ، نلاحظ منها اهتمام الآباء الأزلى بحياة أولادهم ورفعة منزلتهم (٢٢).

<sup>(\*)</sup> عن التعليم في تلك الفترة راجع: الروبي (أمال) ، مصر في عصر الرومان ص ٢٦٨ وما يليها. (المترجمة)

# الهوامش

- (١) P.Brem 23 كان عمل هذه اللجنة يمثل واجبًا مدنيا وليس له صلة بقوات البوليس.
- G. Roeder, Hermopolis 1929-1939, Hilde- مرموبوليس في مرموبوليس في الحفائر الأثرية في هرموبوليس في 63- 79, 1979 (1977), P., 59-63 كذلك قدم ملخص عنها في 63-69, 1977), P., 59-63 كذلك قدم ملخص عنها في 63-63 مرموبوليس ماجنا في العصر الروماني، وقامت المترجمة بتقديم دراسة عن الإقليم تحت العنوان التالي. هرموبوليس ماجنا في العصر الروماني، دراسة لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ضوء الوثائق البردية ٢٠ق.م. إلى ٢٨٤م. وحصلت بها على درجة الماجستير من جامعة القاهرة في التاريخ اليونائي الروماني عام ١٩٧١م.
- (٣) وردت التفصيلات عن منشأت البهنسا في الوثيقة التالية :- P. oxy، 43 Verso ، أما تلك الخاصة بمد الفيوم بالمياه فقد ذكرت في الوثيقة التالية P. Lond. 1177 = Select Papyri, 406 ولها ترجمة أخرى في 5-333 .L. R. II . PP . 333 .
- (٤) ظهرت الأوقاف الخاصة بالألعاب في الوثيقة التالية P. Oxy . 705 = W. Chr. 153 ، كما ظهر الشيوخ في الخاصة بالألعاب في الوثيقة التالية P. Ryl. 599, = SB. 8032 ، وعن توزيع الغلال في البهنسا راجع مجلس الشيوخ في الوثيقة التالية عليها في المقالة التي نشرت في -- P.Oxy. XL وجاء التعليق عليها في المقالة التي نشرت في -- P.Oxy. XL وهو عدد يمكن 162. وقد بلغ عدد الحاصلين عليها ٢٠٠٠ من الذكور البالغين ، وهو عدد يمكن تقديره بخمس سكان المديثة .
  - P. Oxy. 1681 (III cent.) = Select papyri, 152. (a)
    - P. Oxy . 2186 (1)
  - (V) أما الطلبات التي مازالت باقية حتى الأن فهي منشورة في المجموعة التالية P. Oxy 3276 84
- P. Amh. 75 and أيثيقة التالية العائلات التي تم فيها عديد من حالات الزواج بين الإخوة BGU. 115 = W. Chr. 203 BGU. 115 = W. Chr. 203 وعن دعوة لحضور حفل BGU. 115 = W. Chr. 203 وعن نماذج زواج الإخوة في القرى راجع: ص ١١٢، ص الزفاف راجع W.Chr. 484 وعن نماذج زواج الإخوة في القرى راجع: ص ١١٢، ص ١٢٤، أما رسالة الملجستير التي قدمها ثيرفيلار H. Thierflder عام ١٩٦٠ في مونستر ster فهي لم تقدم أكثر من نماذج من الوثائق المتبقية لتوضيح أن زواج الأخت من أخيها في مصر خلال العصر الروماني ... هي حقيقة لا تقبل الجدل . وقد افترض المؤلف (ص ٩٠ ٩٤) أن النتائج الدينية كانت أكثر أهمية من الأوضاع الاقتصادية ، ولكن هذا الرأي لم يجد إلا قليلاً من التأييد .

أما أحدث دراسة عن الموضوع ، والتى ثمت فيها محاولة تفسير الحقائق التاريخية بمساعدة البقايا الأنثروبولجية وعلم الوراثة وبالإضافة إلى نظريات الإحصاء الصديثة فيهى تلك التى قدمها الموبكنر وبولجية وعلم الوراثة وبالإضافة إلى نظريات الإحصاء الصديثة فيهى تلك التى قدمها هوبكنز في ص (٢٢٣ و ٢٢٣) ضعف النظرية التى تنادى بغلبة الجوانب الاقتصادية لهذه العادة ، ولكنه سلم هنا بعد ذلك ، بأن الذين كانوا يمارسونها ربما كان لديهم مثل ذلك الهدف ( فربما حرص الآباء على الحقاظ على ثروة الاسرة معاص ٢٥١) وحيث إن مصادرنا لسوء الحظ غير قادرة على أن تجعلنا نعرف الأسباب التى أدت إلى وجود هذه الظاهرة ، لذلك فقد كرس الجزء الأخير من مقاله لتحليل عناصر المجتمع المصرى . . . التى ربما تساعدنا في كشف المحيط الاجتماعي الذي كان ينتشر فيه زواج الأخت من أخيها . ص ٢٢٧ – ٢٢٩ .

- (٩) عــثر عـلى المرســوم بين تشـريـعـات جسـتـنـيان 17 Codex Justinianus, Book 5 Ch. 4 no. 17 . أما مصدر ديودوروس فهـو مؤلفه : المكتبة التاريخية Historical Library , Book, I. Ch. 27
- (١٠) الوثائق المذكبورة هي : . BGU 141; P.Lond. 188; P.Mil . Vogl 52 and 130 introd وهذاك مناك نموذج أخر لأحد مواطني عواصم الأقاليم الذين يملكون مزرعة سبق ذكرها أعلاه .
- P. Giss. 32, St. Pal. XX 18 ; PSI 1253; P.Oxy. 2848, P. Grenf. I, 50 أخذت هذه الأمثلة من (١١)
- (١٢) انظر P.Oxy . 2147 . لقد شغل المرشحون المنصب في يوم رأس السنة المصرية ، الموافق الأول من شهر توت Thoth أغسطس ) .
- (١٣) أما الأعمال الأخرى التي ظهر فيها الرقباء Exegeles مثل تعيين الأوصياء على القصر والنساء، فريما لم تكن في مهام المنصب.
- (١٤) أما لجنة الاستماع التي عقدت في عام ٢٥٠م فقد سجلت في الوثيقة SB, 7696 وهي لسوء الحظ وثيقة ممزقة في عدة أماكن ولم تحفظ جيداً .
  - P. Turner, 37. (10)
    - P. Oxy . 243 (11)
  - St. Pal XX, 67 recto (\v)
  - (١٨) عن وجود القطن في العصر الروماني راجع: P. Mich. 500 والتعليق على السطر رقم (٧).
    - BGU. 115 = W. Chr. 203 (19)
    - P. Oxy . 744 = Select Papyri , 105 ; BGU. 1104 (Y.)
- BGU. 1052 = Select papyri .3. (۲۱) وعن أمهات في سن الخامسة عشرة راجع ص ١١١من الكتاب.
  - P. Oxy. 528 = Select Papyri, 125 (YY)
- P. Oxy. 237 (۲۳) وفى هذه الوثيقة تتضمن قضية ترجع إلى عام ١٨٦م وإجراءاتها . أما مضبطة جلسة الاستماع لعام ١٢٨م فقد ذكرت فى ص ٢٨٦ وما يليها؛ هذه الوثائق وغيرها التى توضح حق الأب التاريخى Revue Internationale des Droits d'Antiquité , 17 (1970), 251 8.: تمت مناقشتها فى : .8 251 (1970) Revue Internationale des Droits d'Antiquité , 17 (1970), 251 8.
  - P. Oxy. 3197. of A D. 111. (YE)

- (٢٥) مناك مثال مذكور سابقًا ، أما الوثيقة التي جاء الاقتباس منها فهي في البردية : = 494 . P. Oxy . 494
- Aegyptus, 2 (1921) 283 5; P. Oxy -: وطبقًا لتسلسل الوثائق فهى توجد فى المصادر التالية : Aegyptus, 2 (1921) 283 5; P. Oxy وطبقًا لتسلسل الوثائق فهى توجد فى المصادر التالية : 1153 ; 2192 ; Aegyptus , 2 (1921), 19 20; رقم (1964). 23 44; and P. Mil. Vogl 11.
  - P. Oxy. 2548 and 529. (YV)
- (٢٨) وقد قام هارفي بمناقشة مدى انتشار التعليم في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد في المجلة التالية 79 F. D. Harvey, Revue des Etudes Grecque (1966), pp. 585 636.
- (۲۹) P. Turner , 38 وقد ذكرت وثيقة من عام ۱۹۸ م أن أحد مواطنى مدينة أنتينوبوليس كان أميا ، وقد نشرت هذه الوثيقة منذ حوالى ثلاثين عامًا مضت (من وقت تأليف المؤلف لكتابه ) .
  - P. Oxy. 1467 = Select Papyri, 305. (T.)
  - P. Flor. 56, and 3827 = W. Chr. 143 and St. Pal. II, P. 27. (T1)
  - P. Oxy. 2190 and 531 = W. Chr. 482 : الخطابان اللذان تم الاقتباس منهما هما (٢٢)

الفصل الرابع

فلاحو القرى (القرويون) (قانعون بالقليل ونغنى من السعادة)

عاش القرويون في قرى وكفور متجاورة ؛ حتى يتمكنوا من الانتقال على أقدامهم أو على ظهور حميرهم إلى حقولهم التي كثيرًا ما كانت تقع على مسافة بعيدة من مساكنهم . إن القرية بطبيعتها وحدة أصغر من عاصمة الإقليم وتقدم لعين المسافر عندما يقترب منها منظرًا لمجموعة من الجدران المشيدة من الطوب اللبن المعتم تنتشر خلال المنظر الطبيعي ، وعندما يقترب المسافر منها يرى أنها عبارة عن كتل متلاصقة البنيان تفصل بينها شوارع وممرات ضيقة ، وتقدم الفيوم التي تبعد حوالي خمسين كيلو مترا شمال شرقي القاهرة أفضل نموذج لهذه المنازل القديمة من خلال خرائب قرية كرانيس التي قامت بعثة جامعة ميتشيجان بالحفر فيها في الفترة بين الحربين العالمتين .

وتكشف رمال الصحراء عن منازل يبلغ عمرها ألفى عام (كتب ذلك أحد الذين قاموا بزيارتها فى عام ١٩٦٣ وقدم نمونجا لأحد منازلها ): إن ذلك المنزل يعد جزءا من مجمع أكبر ، يمكن الدخول إليه عبر ثلاث خطوات من ممر ضيق يؤدى إذا اتجهنا شمالا إلى الشارع الرئيسى . ولا تزال دعامة مدخله الخشبى قائمة عند باب المنزل الذي يقود إلى حجرتين ، تراوحت مساحة كل واحدة منهما بين عشرة وتسعة أقدام ، شيدت أرضيتها من الطين ، وطليت جدرانها . ولم يكن هناك أى ضوء يدخل الحجرة الأولى ، إلا ذلك الذي يتسرب إليها عبر الباب . والمعروف أن الشمس ساطعة فى مصر ، ولذلك كان يتم تحاشى دخول الضوء بقدر الإمكان ... أما الحجرة الثانية فكانت ذات كوة – نيش – على جدارها الشمالى ، ونافذة تطل على الممر ... على جانب الشارع من الحجرة الرئيسية يوجد مخرج فى مواجهة الباب الخارجي حيث توجد سلسلة من من الحجرة الرئيسية يوجد مخرج فى مواجهة الباب الخارجي حيث توجد سلسلة من المخازن ، ويبدو أن هذه المخازن كانت عبارة عن حوانيت لها فتحات منفصلة على المر . ولم يتضمن المنزل وجود حجرات سفلية تحت الأرض أو سراديب كما كان الحال لدى بعض السكان ، ولم يكن المنزل فناء حيث كان يقع الفرن ، والطاحونة ، أو مكان لحظيرة الحيوانات (۱) .

لقد ذهل هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد من عادة الفلاحين المصريين في الاحتفاظ بالحيوانات المنزلية داخل المنزل، ثم قفز إلى النتيجة بأنهم الشعب الوحيد الذي يفعل ذلك (٢).

كان المنزل بالنسبة إلى سكان القرية مكان إقامتهم من المهد إلى اللحد. أما الفلاحون الموسرون فكانوا يبحثون عن مستوى اجتماعي وثقافي أفضل من الذي يعيشون فيه ، وذلك بنقل أسرهم للإقامة في عواصم الأقاليم ليعيشوا في المدينة في جو يشبه ذلك الذي خلقه الإغريق من مواطني عواصم الأقاليم لأنفسهم ، حتى يكيفوا حياتهم مع طريقة حياة مواطني عواصم الأقاليم الحضارية ، على الرغم من أنهم كانوا محرومين - نظرا لتواضع أصولهم - من الانتماء للطبقة المميزة في المدينة . ومن هؤلاء سارابيون بن يوتيخيديس Sarapion Son of Eutychides وكان يبلغ من العمر أربعين عاما أو حولها عندما قرر عام ١٠٠م أن يستقر في مدينة هرموبوليس مع زوجته سيليني Selene وأبنائهم الأربعة وابنتهم ومربية أطفالهم ، ولدينا معلومات وفيرة عن هذه الأسرة من خلال أرشيف وثائقها الذي يبلغ محتواه ١٥٠ وثيقة ، بعثرت خلال سوق العاديات ووصلت إلى متحفين وخمس مكتبات خاصة في أوروبا والولايات المتحدة. وامتلكت أسرة سارابيون في المركز Toparch أو أحد المراكز الريفية قرب العاصمة أملاكا زراعية تضم حدائق للكروم ومراعى ، بالإضافة إلى مزارع للقمح ومحصولات زراعية أخرى ، ولقد كانت هذه الأملاك كبيرة لدرجة أن سارابيون وأبناءه من بعده كانوا يقومون بالإشراف على سير العمل يوما بيوم ، وبلغت قطعان الخراف والماعز أكثر من ألف رأس ، وكانوا يقومون ببيع إنتاجها في مجموعات تراوحت بين دستة وسبيعة دست ،

وتقدر قيمة هذا القطاع من ممتلكاتهم بحوالي ١٥٠٠٠ دراخمة. وفي ميدان الزراعة امتد نشاطهم ليشمل تأجير مساحات من الآخرين لزراعتها بالإضافة إلى ما يمتلكونه من أراضي ، وتذكر إحدى وثائق أرشيفهم قيامهم في إحدى السنوات بحصاد

مساحة بلغت ٢٣٠ أرورا(\*) ( = ١٥٦ فدانا أو ٦٢ هكتارًا) وهي مساحة تعادل عشرين أو ثلاثين مرة ما يمكن للمزارع الصغير أن يقوم بزراعته . ويبدو أيضا أن زوجته سيليني كانت تملك أراضي خاصة بها آلت إليها في أغلب الظن عن طريق الوراثة ، وتقع في القسم الشمالي من المركز ، ونتيجة لبعد موقعها عن مدينة هرموبوليس فضلا أن يؤجراها لمزارعين محليين بشروط مريحة ، واستطاعا استثمار دخلهما النقدي في قروض مالية تراوحت قيمة القرض منها بين مائة ومائتي دراخمة .

ونتيجة لكل ما تقدم واصل دخل الأسرة نموه وازدهاره ولكن ليس دون ثمن – كما نقول في العصر الحديث – حيث دفع الابن الأكبر هذا الثمن لأنه كان يعاني من التخلف ، أي أنه كان مختلا من الناحية العقلية ، ولم يكن هناك أمل في شفائه (٢) .

لم تغر عاصمة الإقليم كل فلاح ميسور بالإقامة فيها ، وفضل أكثرهم البقاء حيث هم فى أماكنهم كأعمدة لمجتمعهم المحلى ، يعيشون فى منازل كانت تنافس نظيراتها فى عاصمة الإقليم من حيث الحجم والديكور وعدد العبيد ، وكان فى استطاعة هؤلاء أن يحصلوا على قدر طيب من التعليم والثقافة ، وهل هناك سبب آخر غير هذا السبب يمكن أن يفسر وجود النسخ العديدة التى تم العثور عليها لمؤلفات هومر ، وهزيود ويوريبيدس وأفلاطون وكتاب آخرين بين أطلال هذه القرى ؟ إن هذه الفئة كان فى استطاعتها – عندما تريد – التمتع ببعض مباهج عاصمة الإقليم وأن يقوموا بتأجيرها بما لديهم من ثروة .

« إلى إزيدورا راقصة الصحاجات ، من أرتيميسيا Theadelphia من قرية ثيادلفيا Theadelphia أرجو أن تحضرى مع اثنتين من راقصات الصاجات لترقصى في منزلي لمدة ستة أيام ابتداء من يوم ٢٤ من شهر بئونة بالطريقة القديمة لحساب الأيام ، نظير مبلغ ٣٦ دراخمة عن كل يوم بالإضافة إلى هدية تتكون من ٤ أرادب من الشعير وعشرين رغيف خبز عن المدة بأكملها . وأتعهد بالمحافظة على الملابس والمجوهرات التي تحضرينها معك وتجهيز حمارين لاستخدامهما في الذهاب والعودة [ من عاصمة الإقليم وإليه ] [ التاريخ ] يونيو ٢٠٦ م » (٤) .

(\*) حوالي ١٨٤ فدانًا مصربا ؛ لأن الأرورا ٤/ه الفدان المصرى . (المترجمة)

كان هؤلاء الميسورون من الرجال والنساء قلة بطبيعة الحال. وإذا قمنا بإلقاء نظرة عامة على سكان القرية لوجدنا أن أغلبهم كانوا يحصلون على ضرورات الحياة بصعوبة ، وعاش الرجال والنساء والأطفال والحيوانات المنزلية مكدسين جميعا في أحياء قريبة ومزدحمة . ويوضح هذا الازدحام تلك الوثائق العديدة التي تسجل بيع أجزاء صغيرة جدا من حصص المنازل ، مثل أربعة أخماس حصة من سبت حصم في إحدى الحالات ، وفي أخرى عشر حصم من أربع وعشرين حصة ، وحصتين من أربعين حصة ، ووجدنا سبعة عشر شخصا من البالغين وسبعة أطفال يعيشون معا في عُشر منزل .

ما هو العدد المثالي للأفراد الذين يعيشون في القرية ؟ أي نوع من الأسئلة مثل هذا السؤال الذي يفتقر إلى البيانات الإحصائية ؟ نحن لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نجيب عنه إجابة محددة، إن أفضل الطرق لمحاولة الإجابة عنه هي المجازفة بوضع بعض الافتراضات لتكون بمثابة مفتاح للإجابة . وبلغ عدد الذكور في إحدى القرى (فقد اسم القرية) في عام ٩٤ م من الخاضعين لدفع ضريبة الرأس ٦٣٦ رجلا تراوح سنهم بين أربعة عشر عاما وستين؛ وعلى هذا يمكننا أن نفترض أن العدد الكلى لسكان هذه القرية كان يبلغ حوالي ثلاثة آلاف فرد ، وبلغ عدد الخاضعين لضريبة الرأس في سجلات كرانيس عام ١٧٣/١٧٢ م حوالي ألف شخص ، مما يجعلنا نفترض أن عدد سكانها يتراوح بين أربعة الاف وستة الاف فرد(\*) . أما سكان فيلادلفيا Philadelphia فيمكن بمقارنته بسكان قرية كرانيس أن نفترض أن عدد السكان في القرية الأولى كان أقل من عدد السكان في القرية الثانية بحوالي ألف شخص . وعلى العكس من هذه القرى الكبيرة كان يوجد العديد من الكفور الصغيرة والقليلة في حجم قاطنيها . وسمعنا عن فرار جميع سكان أحد هذه الكفور ، أغلب الظن بسبب انتشار وباء الطاعون الذي استمر عدة سنوات خلال عصر ماركوس أوريليوس ، ولذلك انخفض عدد سكانها من الرجال من ٢٧ رجلا إلى ثلاثة ثم إلى صفر بعد ذلك ، وفي كفر آخر انخفض عدد السكان من ٤٥ إلى الصفر أيضا (٥) .

<sup>(\*)</sup> يتفق هذا الرأى مع ما سبق وذكرته عند دراستى عام ١٩٧٢ لقرية كرانيس ، راجع : آمال الروبى ، مصر فى عصر الرومان ص ١٩٩ وما يليها . (المترجمة)

ونتساءل الآن عن نوع الطعام الذي كان يتناوله القروى ، إذ جرت العادة في المجتمعات الزراعية أن تمثل النشويات الجزء الأكبر من الوجبة ، ويتكون طعامه أساسا من الحبوب والخضراوات التي يقوم بزراعتها ، بالإضافة إلى أن مستنقعات النيل كانت تعد مكانا مناسبًا لنمو النباتات التي كان بعضها يصلح للاستخدام الآدمى ، "كانت هذه النباتات تكفى الفقراء شر الحاجة" كما يقول ديودور الصقلى ..

وكان نبات اللوتس من بين النباتات التي تنمو في الأحراش ، ويمكن عمل الخيز منه ، وإذا تم تناول ثمار التوت معه كنوع من الحلوى ، كان يعد وجبة كاملة . وكان يتم تناول لُبِّ سيقان نبات البردي الذي انتشر بوفرة في أنحاء البلاد إما مسلوقا أو مشويا، بالإضافة إلى أنه يمكن مضغه لامتصاص عصارته ( كانوا يتخلصون من مخلفاته كما يفعل المصريون الآن مع أعواد القصب ، وكما يفعل الصينيون مع براعم نبات الخيزران ) . وحصل المصريون على حاجاتهم من البروتين والدهون من الدجاج والحيوانات المنزلية ، وبالإضافة إلى ذلك كان يمكن وضع أصناف أخرى على مائدة الطعام من تلك التي يقومون بتخميرها أو التي يمكنهم دفع ثمنها. وأشارت بعض المصادر إلى الألبان ، واستخدم الجبن على نطاق واسع مع اللبن ، وتوفرت الأسماك من النهر والبحيرات والبرك الصناعية ، وانتشر الدجاج البرى على ضفاف البحيرات مع الأسماك الموجودة فيها . وفي أغلب الأحيان كان يتم دفع رسوم نظير حق الصيد ، ومع ذلك فإن سرقة الصيد لم تكن أمرا غير عادى ، وتذكر لنا وثيقة من عام ٣١م أنه حدثت سرقة أسماك تبلغ قيمتها ٦٠٠٠ دراخمة من إحدى البرك الخاصة . وتشير وثيقة أخرى إلى قيام مجموعة من الرجال بدفع مبلغ ١٨٠ دراخمة نظير حق صيد الأسماك في بعض البرك لمدة سبعة أشهر . وهكذا كان يمكن الحصول على المال بالطريق القانوني أو غير القانوني عن طريق صفقات السمك ، ونعلم من خلال الوثائق التي لها صلة بالأسماك أنه كان يتم تناوله طازجا أو يتم حفظه لكي يستخدم فيما بعد عن طريق التجفيف أو التمليح. وفي النهاية فإن المشروبات (\*) الذي اعتادوا على تناولها فكانت تصنع إما من نبيذ العنب أو البيرة المصنوعة من الشعير (٦).

<sup>(\*)</sup> كان الشراب القومى في مصر القديمة هو الجعة المصنوعة من الشعير ، أما النبيذ فلم يعرف وينتشر في مصر إلا منذ الحكم البطلمي لها . (المترجمة)

نقرآ في سجلات إحدى المزارع عن كمية الطعام اليومية التي اعتاد العمال المستأجرين استهلاكها؛ أنه كان يتم دفع رغيفين من الخبز يوميا أجرة لكل عامل منهم، أي حوالي نصف كيلو جرام لكل فرد . وتشير دراسة أخرى -- تعتمد على مثل هذه البيانات -- إلى أن حاجة الشخص من السعرات الحرارية كانت تختلف من شخص إلى أخر وتراوحت بين ١٢٠٠ و ٢٢٠٠ سعر حراري يوميا طبقا للسن والمستوى الاجتماعي. والمعروف أن الرجل الذي يبلغ وزنه خمسين كيلو جراما ويقوم بعمل عضلي عنيف يحتاج إلى ٢٢٠٠ سعر حراري كحد أدنى ليظل في صحة جيدة ، ويبدو أن كثيرا من الفلاحين المصريين وصلوا إلى هذا الوزن ، ولكننا لا نعرف هل تمكنوا من الحصول على الحد الأدنى وهو ٢٢٠٠ سعر حراري يوميا بطريقة متوازنة أم لا . على أية حال لدينا شك كبير في هذا المجال (٧) .

والآن ما الملابس التي كان يرتديها القرويون ؟ لقد كانوا مثل أغلب السكان من الفلاحين يوجد بينهم من يستطعيون دفع ثمن طاقم جيد من الملابس لارتدائه في المناسبات والاحتفالات ، أما في أثناء العمل اليومي فقد ارتدوا القمصان والجلابيب مثل تلك التي يرتديها سكان المدن ، ولكنهم كانوا على عكس سكان المدن يسيرون حفاة الأقدام في أغلب الأحيان ، ولذلك وقعت بينهم كثير من حوادث إصابات القدم .

كانت قرية تيبتونس Tebtynis (\*) الواقعة على الحافة الجنوبية لإقليم الفيوم من أكثر المناطق خصوبة في إمدادنا بأوراق البردى اليونانية ، وعثر على مجموعة وثائق – الأن في جامعة ميلانو – يبلغ عددها ٦٩ وثيقة خاصة بشخص يدعى كرونيون Kronion وأسرته في الفترة الواقعة بين عامى ١٠٧ و ١٥٣م ، وهناك وثيقة أخرى في مجموعة جامعة ميتشيجان ترجع لعام ٣٥م خاصة بوالد كرونيون . إن هذه المجموعة من الوثائق تمثل أفضل ما لدينا عن أسرة قروية ذات إمكانيات محدودة ؛ لذلك فهي تستحق أن نلقى نظرة على أرشيف كرونيون لنستقى منه بعض التفاصيل .

(\*) هي قرية أم البرجات حاليا في الفيوم . (المترجمة)

ونبدأ أولا بذكر شجرة العائلة:



كانت والدة خيئوس Cheos تدعى ثائيسيس ابنة بسوسنيوس عشرة من عمرها ولدت عام ه ق.م . وأنجبت خيئوس عندما كانت فى الخامسة عشرة من عمرها ( ولا نعرف إذا كانت قد أنجبت طفلا قبله أم لا ) . وكان خيئوس Cheos فى الثالثة والخمسين من العمر عندما أنجب ابنه كرونيون Kronion ، ولم تكن هذه ظاهرة غريبة فى مصر ؛ فهناك حالة أخرى بلغ فيها عمر الزوج ٦٩ عاما وبلغ عمر زوجته

الثانية ٥٢ عاما عندما ذكرا أن لهما ابنا في الثالثة في عمره ، وتزوج كرونيون من ثينابينخيس Thenapynchis وأنجبا خمسة أطفال - خمسة فقط هم الذين ظلوا على قيد الحياة وظهروا في الأرشيف - ثلاثة من الذكور وابنتين . وولد الابن الأول عندما كان كرونيون في التاسعة عشرة من عمره وزوجته في الخامسة عشرة من العمر ، ثم أنجبا الأطفال الأربعة الآخرين في فترة بلغت أكثر من عشرين عاما ، ولم يكن هذا الأمر شيئا غير عادى . وتم نشر مجموعة حديثة من أوراق البردي خاصة بشخص يدعى سوتيريخوس Soterichos من القرن الأول ، وهي تقدم لنا نموذجا مشابها ، أنجبت نوجته ابنها الأول عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها ، وأنجبت ابنها الأخير عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها ، وأنجبت ابنها الأخير عندما كان لا يعرف وسائل التحكم في النسل لذلك يبدو أن الفترة الزمنية التي بلغت ثمانية وعشرين عاما ينبغي أن نتوقف أمامها على اعتبار أنها الفترة التي كان يتم فيها إنجاب الأطفال ، بعضهم قدر لهم الحياة والآخرون لم يقدر لهم الحياة . كما ظهرت في وثائق تعداد عام ١٥٨ سيدة أخرى أنجبت طفلا بعد فترة بلغت ثمانية وعشرين عاما ".

انعد مرة أخرى إلى كرونيون وأسرته ، تزوج ابنه الأكبر وابنته الكبرى كل منهما بالآخر ، ومن هذا الزواج ولد كرونيون الأصغر أولا وتزوج من أخته تاورسينوفيس Taorsenouphis التى كانت تصغيره بأربع سنوات . وليس هناك أى معلومات فى الأرشيف توضح لنا كيف كانت تعيش الأسرة ، ولا نعرف ما إذا كانت تعيش فى تيبتونس أم فى إحدى المناطق القريبة منها . ولدينا إيصال يرجع إلى عام ١١٤م قام فيه كرونيون بدفع مبلغ ٢٨ دراخمة نظير إيجار منزل ، ومن هنا يتضح أنه عندما كان كرونيون يبلغ حوالى الخمسين من العمر لم يكن يمتلك منزلا لكى يقيم فيه . وتشير وثائق أخرى من الفترة نفسها إلى أنه كان يدفع مبلغ ٢٨ دراخمة إيجارًا سنويا ، وإذا كان هذا صحيحا فإن معنى ذلك أن المنزل لم يكن كبيرا . ومن الواضح أنه كان المنزل الذى تعيش فيه الأسرة كلها ، ومعنى ذلك أن المنزل الم يكن كبيرا . ومن الواضح أنه كان المنزل الذى تعيش فيه ولكن مثل هذا الازدحام لم يكن شيئا غريبا كما سبق أن رأينا فى الفصل الثالث .

وكانوا يمتلكون مساحة من الأرض . وتمكنت تاورسينوفيس بتدبيرها للنقود من أن تنمى الأرورات الأربعة ليصبح مجموع مساحة الأراضى التى تملكها الأسرة

سبعة عشر أرورا (تساوى ٥.٧ فدان إنجليزى أو ٥.٤ هكتار) (\*). ولكن هذه المساحة لم تكف حاجة الأسرة ، ولذلك قامت بتأجير أراض أخرى لزراعتها .

واعتمدت الأسرة فى معيشتها فى المقام الأول على مزرعة بلغت مساحتها خمسة وعشرين أرورا ، استأجروها لمدة أربعين عاما بصفة متصلة من ملاكها الذين كانوا يعيشون بعيدا عنها ، ولكى يتمكنوا من إدارة العمل فى هذه المزرعة كان عليهم أن يقطعوا يوميا مسافة بلغت عشرة كيلومترات أو أكثر من تبتونس والعودة إليها ، ويبدو أن هذه الأراضى كانت شديدة الخصوبة ، أو ربما كانت هناك أسباب أخرى شجعتهم على تأجيرها عاما بعد عام بصفة مستمرة على الرغم من بعد المسافة بينها وبين مكان إقامتهم ، وبالإضافة إلى الأراضى السابقة قاموا بتأجير مساحات أخرى صغيرة تراوحت فى حجمها بين ٥ . ٢ و ١٢ أرورا .

ارتبط النشاط الاقتصادى فى القرية المصرية فى جوهره - باستثناء عدد قليل من الموسرين فيها - بممارسته بالطرق التلقيدية أى بالمقايضة . وفيما عدا الضرائب وبعض الالتزامات الأخرى التى كان يتم دفعها نقدا عانى كرونيون وأمثاله كثيرا من السيوله النقدية ؛ ولذلك كان يقترض قروضا مالية قصيرة الأجل ، وليس من قبيل المصادفة أن تسبع عشرة وثيقة من بين مجموع وثائق أرشيفه التى تبلغ ٦٩ وثيقة تتعلق بقروض مالية اقترضها من فرد أو آخر من القادرين فى القرية . وتراوحت قيمة القروض بين ٥٤ و ٣٧٣ دراخمة ، كما اقترض قروضا عينية أخرى بلغت عشرين وأربعين وخمسين أردبا من الغلال ، وجرت العادة على أن يتم تسديد هذه القروض بعد حصاد المحصول بفائدة بلغت ٠٥٪ من قيمتها (١) .

وبالرغم من هذا النشاط السابق ذكره والتدابير الاقتصادية المحكمة استطاعت أسرة كرونيون أن تعيش في مستوى متوسط بين الفقر المدقع ورغد العيش (\*\*) ، وتطلّب هذا المستوى من المعيشة من رجال الأسرة أن يشغلوا على سبيل المثال بعض الوظائف

<sup>(\*)</sup> يساوى ٣/ه ١٣ فدان مصرى . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> عن أسعار البضائع والخدمات راجع الملحق المذكور في ص ٢١٤/٢١٣ . (المترجمة)

الدنيا في الخدمات العامة في القرية من تلك الوظائف التي لا تتطلب من شاغلها نفقات مالية كبيرة ، ولأن هذه الوظائف لم تكن تفرض على الطبقة الفقيرة في المجتمع .

ويقدم لنا الأرشيف - كما توقعنا - بعض لمحات من حياة الأسرة الخاصة ، وقد المتشفنا أنه بعد زواج دام أكثر من ثلاثين عاما وإنجاب ثلاثة أطفال أن الطلاق تم بين كرونيون الأصغر وأخته تاورسينوفيس Taorsenoaphis ، وورد في عقد الطلاق (المذكور فيما بعد) أن الارتباط تم بينهما دون كتابة عقد رسمى ، وهي عادة مصرية أكثر من كونها قاعدة للزواج مثل تلك القواعد التي توجد لدينا اليوم ، ومن السهل أن نفهم أن الزواج بين الأقارب ربما كان يخفف من الشروط المعتادة لعقود الزواج فيما يخص الدوطة وغيرها ، ولكن الواقع أن الزواج حتى بين الإخوة كان يتم الاحتفال به بأسلوب الزواج العادى نفسه .

" قام كرونيون في ١٣ يونيو ١٣٨ بتقسيم ممتلكاته على النصو التالى: التاريخ] يعلن كرونيون بن خيئوس بن هارميسيس Taorseenouphis من قرية تيب تونس التابعة لقسسم ووالدته تاورسينوفيس Taorseenouphis من قرية تيب تونس التابعة لقسسم بوليمون Polemon في إقليم الفيوم ، وهو يبلغ من العمر ٧٧ عاما ولديه علامة مميزة على يده اليمنى يعلن الآتى: [لكى توضع – الوصية – موضع التنفيذ بعد وفاته وتنقل أملاكه إلى أبنائه من زوجته الأخيرة ثينابنخيس Thenapynchis ابنة باتنيس Patynis ابنائه من زوجته الأخيرة ثينابنخيس Harphaesis ابنائه من زوجته الأخيرة ثينابنخيس Harphaesis وهمما أبناء كرونيون الأصغر وتاورسينوفوس الثلاثة معا تيفورسياس Tephorsais الصغيرة من أبناء كرونيون الأصغر وتاورسينوفوس الثلاثة معا كورثة لكل ما يتركه كرونيون خلفه من الأثاث والأدوات والممتلكات المنزلية الأخرى ، وأى قروض مستحقة الدفع له أو أى شيء آخر لكل منهم نصيب الثلث ، وإلى أبناء كرونيون الأضغر وزاورسينوفوس وتيفورسياس كرونيون الأضغر وذاك لما ارتكبه من أخطاء في أثناء حياته ؛ وإلى كل من ابنتيه تاورسينوفيس الأصغر وذلك لما ارتكبه من أخطاء في أثناء حياته ؛ وإلى كل من ابنتيه تاورسينوفيس الفضية ولمللابس التي أقر بأنه اشتراها لهم [لكي يبقوها ملكا لهم] ، وقمت بمنح كل والفضية ولملابس التي أقر بأنه اشتراها لهم الكي يبقوها ملكا لهم] ، وقمت بمنح كل

منهم مبلغ مائة [؟] دراخمة فضية وعلى الورثة الثبلاثة هارمائيسيس وهارفئسيس وحفيدته تيفورسايس الصغرى أن يقمن بتشييع جنازته ودفنه وعليهم أن يقوموا بتقسيم الميراث على النحو السابق ذكره ، وتسديد أى ديون خاصة أو عامة تظهر عليه فيما بعد ، ولكن طالما بقى كرونيون صاحب الوصية على قيد الحياة فإن له الحق الكامل في إدارة كل أملاكه بالطريقة التي يراها . [توقيع وختم كرونيون (الذي قام شخص أخر بالكتابة له لأنه لا يعرف القراءة والكتابة) وتوقيع ستة من الشهود ، تأشيرة من دار تسجيل تيبتونس]» (١٠) .

نلاحظ في الوثيقة السابقة شيئا صارخا وأيضا صارما، وذلك في الإشارة إلى الأخطاء التي ارتكبها كرونيون الأصغر . إذ ألمحوا إليها في تبريرهم إعطائه هذا المبلغ الضئيل ، ولكنهم كانوا حذرين في عدم ذكر التفاصيل؛ وذلك حتى لا تعلن مشاكل الأسرة على الملأ، وقام بكتابة الوصية أحد الكتبة العموميين في حضور ستة من الشهود، ثم سجلت في دار السجلات المحلية فيما بعد . أما هذه الأخطاء التي ارتكبها كرونيون الأصغر فسوف تظهر قريبا وهي التي كانت السبب الجذري في الطلاق الذي تم بينه وبين أخته تاورسينوفيس ، وهو الطلاق الذي سجل بعد أحد عشر أسبوعا من الوصية في الثلاثين من أغسطس :

«نسخة من الاتفاق [التاريخ] الذي تم في تيبتونس التابعة لقسم بوليمون في إقليم الفيوم بين كرونيون بن كرونيون ويبلغ من العمر حوالي ٤٥ عاما ، وله علامة مميزة على ساعده الأيسر ، وزوجته حتى الآن تاورسينوفيس التي تبلغ من العمر حوالي خمسين عاما ، ويمثلها قانونيا والدهما معا كرونيون بن خيئوس الذي يبلغ من العمر ٢٧ عاما ، الذي له علامة مميزة على يده اليمني ، تم الاتفاق بموافقة الطرفين على فسخ الزواج الذي كان بينهما بدون عقد مكتوب ، وأصبح لكل منهما مطلق الحرية في إدارة شئون الذي كان بينهما بدون عقد مكتوب ، وأصبح لكل منهما مطلق الحرية في إدارة شئون حياته بالطريقة التي يختارها. ومن حق تاورسينوفيس أن تتزوج من رجل آخر دون الاعتراض عليها بأية طريقة . أما مجوهراتها التي تتمثل في واحد مينا Mina وعشرة أرباع مثقال من الذهب و ٢٨ وزنة من الفضة وشهد جميع الأطراف أن كرونيون أرباع مثقال من الذهب و ٢٨ وزنة من الفضة وشهد جميع الأطراف أن كرونيون أخذها وحولها إلى مبالغ نقدية لاستخدامه الشخصي، فعلى كرونيون أن يقوم بإعادتها إلى أخته في صورة مجوهرات بالقيمة نفسها خلال ستين يوما ابتداء من اليوم ،

وإلا سيكون من حق تاورسينوفيس أن تتخذ ضده وممتلكاته الإجراء القانونى اللازم. وبالنسبة إلى المتعلقات الأخرى التى ارتبطت بزواجهما فليس من حق أى واحد منهما أن يشكو الطرف الآخر بنية طريقة ، وليس من حق كرونيون على وجه الخصوص أن يتقدم بشكوى ضد تاورسينوفيس بخصوص أى ممتلكات أخرى كانت قد أحضرتها معها للمنزل طالما كانت قد قامت بدفع ثمنها من أموالها الخاصة ، كذلك بخصوص أى ممتلكات مكتوبة أو غير مكتوبة حتى يومنا هذا . أما الأبناء الذين أنجبوهما سويا فهما ولدان ساسوبيس Sasopis وباكيبكيس وابنة تدعى تيفورسياس Tephorsiass» (۱۱) .

وعلمنا من وثيقة أخرى تؤرخ بعد شهرين من الطلاق الذى تم بين الزوجين أن الزوج كان يعمل وكيلا لدى سيدة تملك أملاكا لها حجمها فى إحدى الضواحى القريبة ونستطيع أن نقرأ بين السطور السبب فى الطلاق الذى تم والذى يتمثل فى العلاقة الغرامية التى ربطت بين كرونيون وهو فى الرابعة والخمسين من العمر وبين مخدومته التى كانت فى الخامسة والأربعين من العمر ، تلك العلاقة التى يرجع إليها السبب فى النكبة العاطفية التى أصابت الأسرة .

لنترك الآن أسرة كرونيون بأفراحها وأتراحها ، وننتقل إلى الحديث عن بعض العناصر الأخرى في حياة القرية . كان الأفراد الذين يقوم كرونيون باستئجار أراض منهم لزراعتها يملكون مساحات صغيرة من الأراضى الصالحة للزراعة في القرية ، وواصلت المعابد ملكيتها لمساحات من الأراضى ، وسبق لأغسطس أن قام بتقليص أملاكهم الواسعة . أما أكبر أقسام الأراضي مساحة وأعلاها خصوبة فتمثلت في تلك الأراضي التي امتلكتها الدولة أو التي كان يمتلكها الإمبراطور اسميا . ففي خلال حقبة المائة السنة الأولى من الحكم الروماني امتلك عدد قليل من أفراد الأسرة الإمبراطورية وبعض رجال المال السكندريين ضياعا واسعة في مصر كنوع من أنواع الاستثمار الكثيف ، ثم آلت ملكية هذه الضياع قبل نهاية القرن الأول إلى أملاك الإمبراطور بطريقة أو بأخرى ، وعلى الرغم من ذلك ظلت على مدى قرن آخر من الزمان تحمل أسماء ملاكها السابقين مثل ميكيناس Maecenas ،

وأنطونيا Antonia وسينيكا Seneca وهكذا . ولذلك تحكمت أراضى الدولة والضياع الإمبراطورية في حياة القروبين (\*) .

وضعت أراضى الدولة ( وكان يشار إليها رسميا بأراضى الدولة و royal ge أو الأراضى الملكية royal ge تحت إشراف مجموعة من الموظفين الرسميين فى عواصم الأقاليم وفى المناطق المحلية ، كانوا يقومون بتأجيرها سنويا لأعلى سعر يقدمه المؤجرون ، وأطلق على الذين يقومون بتأجيرها اسم « مزارعو الدولة » وجرت العادة على أن يقوموا بزراعتها بأنفسهم ، وكان يمكنهم القيام بتأجيرها من الباطن إذا رغبوا فى ذلك . وقبل التعاقد مع الدولة كانوا يقدمون لها الضمانات التى تضمن قيامهم بهذا العمل ، وكان يمكنهم أن يقدموا ضمانات مالية لذلك ، ولكن حيث إن عددا قليلا من المزارعين هم الذين توافرت لديهم السيولة النقدية فيبدو أن الإجراء المعتاد كان يتمثل فى ذكر قائمة من أسماء أصدقائهم ضامنين لهم .

تم تعيين مشرفين للإشراف على إدارة الضياع الإمبراطورية ، وكان فى إمكانهم أن يقوموا فى بعض الأحيان بتأجير مساحات من الضيعة أو إعطاء حق استغلال بعض مصادرها لبعض المزارعين الذين كان يشار إليهم باسم "مزارع والضيعة" أو "مزارعو الإمبراطور" ، وفى بعض الأحيان فضل هؤلاء المشرفون أن يستخدموا الطريقة التى كانت منتشرة بكثرة لإدارة الضياع الإمبراطورية وخصوصا فى شمال أفريقيا ، وفيها كانت تقسم الضياع إلى حصص كبيرة تعطى لعدد قليل من الوسطاء ، وكان لدى هؤلاء الملتزمين الإمكانيات التى يقدمونها للإدارة لتضمن قيامهم بأداء التزامات العقود العينية والنقدية . أما العائد الذى كان يعود على الملتزمين فكان يأتى من تقسيم هذه المساحات إلى حصص صغيرة يقومون بتأجيرها من الباطن لمزارعى الضياع ، ولدينا نموذج لعقد إيجار من الباطن دون في ١٠ أكتوبر سنة ١٠٠ م ،

<sup>(\*)</sup> عن هذه الضباع الإمبراطورية Ousia ge والمصير الذي آلت إليه راجع: أمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، ص ١٥٦ - ١٦٦ . (المترجمة)

«من بيتيخون بن هاروس Hermias son of Sabourion إلى هرمياس بن سابوريون المحتلفة المحت

وفضلا عن ذلك تمتعت الدولة والإمبراطور بوصفهما ملاكا للأراضى ببعض الميزات الواضحة التى لم تكن تتوافر لملاك الأراضى الخاصة ، فكانت أى شكوى لهما ضد أى ملتزم من ملتزمى هذه الأراضى بخصوص تقصيره أو تأخره فى دفع عوائد الأراضى يصبح لها الأولوية الأولى على أنواع الشكاوى الأخرى التى تقدم من الأفراد العاديين . وفى كل عام توجد مساحات من الأراضى التى تظل لسبب أو لآخر (لعدم خصوبتها أو لبعد المسافة) دون أن يتقدم أحد للقيام بتأجيرها لزراعتها فى الموسم التالى ، وهنا كان ملاك الأراضى الخاصة يحاولون أن يستأجروا شخصا لزراعة الأرض لهم ، أو يحاولوا أن يجدوا أحدًا ليقوم بالتزام تأجيرها نظير إيجار منخفض ، وفى حالة فشلهم فى اتخاذ أى من التدابير السابقة كانوا يتقدمون بطلب للدولة يذكرون في حالة فشلهم فى اتخاذ أى من التدابير السابقة أنوا يتقدمون بطلب الدولة والأراضى فيه أن هذه المساحة تعد أراضى بور فى تلك السنة ، أما أراضى الدولة والأراضى الإمبراطورية فكانت محصنة ضد هذه المحاولات؛ لأنه فى مثل هذه الحالات تقوم الدولة بفرض تحميل زراعتها على الأراضى الخاصة التى تقع فى المنطقة نفسها وذلك بنسبة معينة ، وإذلك كان يتم التأكيد على هذا الإجراء فى عقود تأجير الأراضى الخاصة معينة ، وإذلك كان يتم التأكيد على هذا الإجراء فى عقود تأجير الأراضى الخاصة معينة ، وإذلك كان يتم التأكيد على هذا الإجراء فى عقود تأجير الأراضى الخاصة التى تقع فى المنطقة نفسها وذلك بنسبة

بذكر أنها لم يلحق عليها زراعة أراض للدولة (\*). أما في حالة المساحات الكبيرة من الأراضي وتراوحت المساحة التي لدينا بين ٢١٠ و ٨٥٨ أرورا ( = ٨٥٤ فدانا إنجليزيا أو ٢٢٦ هكتارًا) – فقد كانت الدولة تقوم بفرض زراعتها كاملة أو مجزأة في بعض الأحيان على القرية أو القرى المجاورة ، وهناك يقوم الموظفون المحليون بتحديد اليد العاملة التي تحتاجها . ولكن ما الحل إذا وقعت الأراضي المطلوب زراعتها على مسافة بعيدة ، أو كانت كبيرة المساحة بحيث لا يستطيع الفلاحون الذين فرضت عليهم زراعتها أن يقوموا بأداء العمل فيها مع استمرار إقامتهم في منازلهم وقراهم ؟ يبدو أنه في مثل هذه الحالة كان يتم ترحيل الفلاحين إلى مكان العمل ليقيموا هناك ، ولكن ليس لدينا معلومات مؤكدة عن الطريقة التي كان يتم بها إسكانهم ، ومن المحتمل أنهم كانوا يقيمون في مزرعة الدولة التي تقع فيها الأراضي التي يقومون بزراعـتها ، أو كانت تُفرض إقامتهم على فلاحي المنطقة القريبة منها (\*\*) .

وفى جميع النماذج التى لدينا (تم جمع خمسين نموذجا منها فى إحدى الدراسات الحديثة) كانت المسافة بين القرية التى يقيم فيها المزارعون ومكان العمل الذى فرض عليهم زراعة أراض فيه لا تتجاوز عشرة أو اثنى عشر كيلو مترا . وهى مسافة سبق أن رأينا أن رجال أسرة كرونيون كانوا مستعدين لقطعها عاما بعد عام افلاحة الأرض . كما وجدنا مزارعين من قرية سكنوبايو نيسوس Soknopaiou Nesos فى قرية باخياس Bakchias التى تبعد عنها ٣٢ كيلو مترا ، وبلغت المسافة فى حالتين أخريين أربعين كيلو مترا . وتقدم لنا بعض الوثائق معلومات عن عدد الرجال الذين فرضت عليهم زراعة أراض على النحو التالى :

<sup>(\*)</sup> عن إلحاق زراعة أراضى الدولة بأقسامها كافة بالأراضى الخاصة ليقوم المزارعون بزراعتها فى حالة عدم تقدم واحد منهم . راجع الدراسة التفصيلية عن هذا الموضوع فى : أمال الروبى ، مصر فى عصر الرومان ، ص ١٩٦ وما يليها والهوامش . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> عن هذا الموضوع راجع: أمال الروبي ، المرجع السابق ، ص ١٩٦ وما يليها . ( المترجمة )

| المسافة بالكيلو<br>مترات | المساحة     | عدد الرجال          | التاريخ      |
|--------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| ۳ أو ٤ كيلو مترات        | (۱۹) أرورا  | ٣ مزارعين لأراضى    | عام ۷۰ م     |
|                          |             | الدولة              |              |
| ٣ أو ٤ كيلو مترات        | (۱ه) أرورا  | ۲ من مزارعی         | ۰۱۰۱ / ۱۰۰ م |
|                          |             | الضياع              |              |
| ٦ أو ٧ كيلو مترات        | (۱۳) أرورا  | ٢ من مزارعي الدولة  | ۱٤١ / ۱٤١ م  |
| ه أو ٦ كيلو مترات (؟)    | (۳۷) أرورا  | ٣ من مزارعى الدولة  | ۲۵۲ / ۱۵۲    |
|                          | مقسمة إلى   | ومزارعي الضياع      |              |
|                          | أربعة أجزاء |                     |              |
| ۱۰ أو ۱۲ كيلو            | (۹۳) أرورا  | ۲۱ من مزارعي الدولة | ۲۱٥ م        |
| مترا (؟)                 |             |                     |              |

قدمت الدراسات الحديثة حقائق واضحة عن ترحيل جميع العاملين إلى مكان عملهم فى أراضى الدولة من خلال جمع بيانات كانت نادرا ما يأتى ذكرها فى الوثائق. وذكرت إحدى وثائق عام ٢١٢ / ٢١٤ ترحيل ستين عاملا إلى قرية منديس Mendes ، لكن لا نعرف على وجه التحديد متى تم ترحيل هؤلاء الرجال ؛ لكون الوثيقة غير كاملة ،

أما أوضى النماذج التى لدينا فقد عثر عليها فى ملف ضرائب يرجع إلى عام ١٦٧ م. وهدو خاص بمساحة ضخمة من الأراضى تبلغ ٢٤٥٩ أرورا (= ١٩٧٦ فدانا إنجليزيا أو ١٧٦ هكتارًا) من أراضى الدولة وأراضى الضياع فى قرية بطلمية الجديدة Ptolemais Nea حيث تم فرض زراعة مساحة بلغت ٩٥٨ أرورا (أى أكثر من ثلث المساحة الكلية) على قرية كرانيس لزراعتها، وفرضت المساحة الباقية

على ملاك الأراضى من قرية بطلمية الجديدة نفسها وعلى عاصمة الإقليم . وعلى الرغم من أن قريتى كرانيس وبطلمية كانتا متجاورتين ولا تتجاوز المسافة بينهما ٦ أو ٨ كيلو مترات ، فقد تم ترحيل ٤٤ فردا من كرانيس للقيام بزراعة أراضى الدولة والضياع في بطلمية، ويبدو أن السبب في هذا يرجع إلى ضخامة حجم العمل هناك (١٢).

وإذا قمنا بحساب هذا العدد الكبير الذي يرحل من رجال القرية العمل الجبرى ، بالإضافة إلى الغائبين عنها لأسباب أخرى فهو يعنى أن حوالى ٢٠٪ من رجال القرية البالغين يستنزفون منها ، أما بقية رجالها فغالبيتهم في العادة كانوا بعيدا عنها طوال اليوم حيث يؤدون عملهم في الحقول ، وأخرون في نقل البضائع والأفراد . وإذا اقترب الزائر من القرية يخيل إليه أنه قد تم تنويمها مغناطيسيا في الشمس الحارقة ، وسرعان ما ينتهي هذا المنظر عند دخوله إليها حيث يرى كل من حوله مشغولا بنشاطه اليومي : الحرفيون يقومون بأداء أعمالهم ، وأطفال القرية يلعبون أو يقومون بمساعدة أهل المنزل ، وربات البيوت منهمكات في أداء أعمالهن أو واقفات يثرثرن ، وفجأة تحدث مشاجرة واندفاع نحو الجرحي بعضها حقيقي وبعضها وهمي . وفي خلفية الصورة نجد لصا اعتاد دوما أن يتستر تحت جنح الظلام ليقوم بسرقاته ، أو ينتهز فرصة تم يلوذ بالفرار .

إن جرائم الاعتداء والعنف تعد ظاهرة واضحة فى أوراق البردى ، وكانت النساء والأطفال والعجزة أسهل ضحاياها . وقد اتهم الرومان (وهى نماذج كثيرا ما تكرر وجودها فى الفصل التالى) المصريين بأنهم مجتمع غريب ، غير متوازن ، متمرد على القانون . وقبل غالبية الكُتّاب فى العصر الحديث هذا التحامل على المصريين . وإذا نظرنا إلى هذا الموضوع نظرة حيادية متزنة فإننا لا نجد سببا يجعلنا نفترض أن القرية المصرية ارتكبت جرائم أكثر من غيرها ، ولو قدر العثور على أوراق بردى بأعداد ضخمة من الولايات الرومانية الأخرى لتطابقت صورتها مع القرية المصرية .

وكان نصيب القرية المصرية من الطمع البشرى عاديا ، وكان يمكن للقواعد والنظم العامة العادلة أن تحظر وقوعه ، خصوصا إذا زادت حدته نتيجة لضغوط الفقر،

وتضم مكتبة "جون ريلاند" John Ryland في مانشستر Manchester مجموعة تتكون من ٢٨ شكوى لجرائم وقعت في الفترة الزمنية من عام ٢٨ إلى عام ٤٢ م، وكانت لدى رئيس البوليس في قرية يوهيميريا Euhemerria في إقليم الفيوم. وهي تتكون من : ٧ شكاوى ضرب وتعد ، و٣ شكاوى خاصة بكسر المنازل ودخولها ، و٧ سرقات سطو وسرقة ، و٧ شكاوى بإتلاف المحاصيل الزراعية عن طريق المواشى . وبالإضافة إلى كون هذه الشكاوى لها أهميتها الإنسانية ، فإنها تقدم لنا مع السجلات الأخرى من المناطق المختلفة صورة حية عن العلاقات الاجتماعية في القرى ، إلى جانب إعطاء صورة عن الأحوال الاقتصادية ، وقمت باختصار بعض النماذج من هذه المجموعة وهي على النحو التالى :

"إلى سحيرابيون Serapion رئيس الحبوليس من أورسينوفيس ابن هاربائسيس Euhemeria رئيس قرية يوهيميريا Orsenouphis Son of Harpaesis الواقعة في قسم ثيمستيس Themistes. حدث خلال شهر مسرى في السنة الرابعة عشرة من حكم تيبريوس قيصر أغسطس [سنة ٢٨م] أن كلفت عامل البناء عشرة من حكم تيبريوس قيصر أغسطس [سنة ٢٨م] أن كلفت عامل البناء بيتوسوخوس Petosouchos Son of Petosouchos بهدم وإزالة جدران قديمة في ملحقات منزلي ، وعندما تركت القرية لشراء بعض المؤن ، وعند قيام بيتوسوخوس بعملية الهدم وجد كنزا كانت والدتي قد قامت بإخفائه في صندوق صغير بيتوسوخوس بعملية الهدم وجد كنزا كانت والدتي قد قامت بإخفائه في صندوق صغير من الأتي: زوج من الأقراط الذهبية تزن ٤ أرباع ، وهلال ذهبي يزن ٣ أرباع ، وزوج من الأساور الفضية تزن ١٢ دراخمة ، وعقد مطعم بالفضة يبلغ ثمنه ٨٠ دراخمة ، ومبلغ ٢٠ دراخمة فضية نقيدا . وقيد غافل عامل البناء مساعديه وأهلي (واستولي عليها) ، وقامت ابنته الصغيرة بحمل ما تم العثور عليه ونقلته إلى منزله روسة قام بتقريغ محتوياته السابقة ، ثم ألقي بالصندوق فارغا في منزلي ، ولذلك أرجو

<sup>(\*)</sup> يكتب هذا الاسم أحيانا سيرابيون ، وأحيانا أخرى ساربيون . (المترجمة)

منك استدعاء المتهم للمثول أمامك لتتخذ ضده الإجراءات اللازمة ، مع العلم بأنه اعترف بالحصول على الصندوق ولكنه ادعى أنه وجده فارغا . مع تحياتي» .

" إلى ... رئيس الـوحـدة المـئـوية Centurion مـن سـوتـيرخـوس ... بن ثيون Soterichos son of Theon من قرية تيبتونس . لقد اقتحم عدة لصوص منزلى الكائن بالقرية وكسروا الباب في الليلة السابقة على يوم ٢٢ من شهر هاتور الحالى [أي اليوم] وانتهزوا فرصة غيابي عن المنزل بسبب الحداد على زوج ابنتي [وتمكنوا من الدخول] ليلاً عن طريق خلع مسامير الباب وحملوا معهم كل ما كنت أمتلكه في المنزل. وسوف أقوم بكتابة قائمة بهذه الأشياء عند الحاجة إليها . إنني أتقدم بهذه الشكوى الكي تقوم الجهات المسئولة بالبحث والتحري حتى يتمكنوا من تخفيف معاناتي [التاريخ المنبر عام ١٧٦ م]» .

«إلى هيراكس Herax المدعو نيميسيون Gamellus مديسر إقاليم الفيوم من جميللوس Gamellus المعروف باسم هوريون Horion بن جايوس أبولليناريوس Son. of Gaius Apollonarius ، مواطن من مدينة أنطونية .. تقدمت يا سيدى بالتماس إلى فخامة والى مصر أيميليوس ساتورنينوس Aemilius Satruninus لكى أخبره بالاعتداء الذى وقع على من قبل شخص ساتورنينوس Sotas قام بإهانتى بسبب ضعف بصرى ، وخطط لكى يسطو على كل يدعى سوتاس Sotas قام بإهانتى بسبب ضعف بصرى ، وخطط لكى يسطو على كل ممتلكاتى بعنف ووقاحة . وتسلمت كتاب فخامة الوالى الذى أمرنى فيه باللجوء إلى فخامة المدير العام وفى خلال هذه الفترة توفى سيوتاس ، ولكن أخاه جوليوس عالله الذى يتصف بنفس مظاهر العنف ، قام بالاعتداء على بعض جوليوس التي زرعتها بنفسى وحمل معه كمية كبيرة من القش ، وام يكتف بذلك ، بل قام بقطع وسرقة براعم الزيتون المجففة وبعض نبات الخلنج من مزرعة زيتون أمتلكها بقطع وسرقة براعم الزيتون المجففة وبعض نبات الخلنج من مزرعة زيتون أمتلكها بالقرب من قرية كيركيسوخا Kerkesoucha ، وعلمت بما قام به من سلب ونهب عندما حضرت هنا في أثناء موسم الحصاد . ولم يكتف بما تقدم ، بل قام بالسير في أرضى مصطحبا هذه المرة زوجته وشخصًا يدعى زيناس Zenas وأحضروا معهم رمز العين مصطحبا هذه المرة زوجته وشخصًا يدعى زيناس Zenas وأحضروا معهم رمز العين الشريرة لكى يقوموا بسحر أحد عمالى الزراعيين بالسحر الأسود حتى يهجر عمله

الزراعى بعد حصاد جزء من محصول مزرعة أخرى أمتلكها ، ثم قاموا بحصاد المحصول لأنفسهم. وقمت بعد ذلك بمواجهة جوليوس بنفسى أمام بعض موظفى القرية الذين يمكن استخدامهم شهودًا . بالطريقة نفسها قام أتباعه بإلقاء العين الشريرة على بهدف إحاطتى بالسحر الأسود في حضور بيتوسوخوس Petesouchos ويتولاس Rtollas شيوخ قرية كرانيس وكتبتها السابقين وسوكراس Sokras ومساعديهم ، وعندما كان الموظفون لا يزالون هناك أخذ جوليوس رمز العين الشريرة مع ما تبقى من المحصول من الحقول وحملها إلى منزله ، وقمت بتسجيل كل ما قام به من تعديات أمام الموظفين السابق ذكرهم وعند محصلي عوائد القمح العينية في القرية المذكورة . من أجل ذلك تقدمت بهذا الالتماس وأرجو ضمه إلى الملف الخاص بي لحفظ ما أطالب به ضدهم أمام سعادة المدير العام بسبب الجرائم التي ارتكبوها ضدى ، ولكي يقوموا بدفع الضرائب لفزانة الدولة عن هذه الحقول لأنهم قاموا بنهب محصول الحصاد عنوة . [التوقيع والتاريخ في ٢٢ مايو عام ١٩٧٧ م] ».

« إلى أبولونيوس ، مدير إقليم الفيوم من توبيس بن أكوسيلاوس Thunis Son of Akoasilaus من قرية أريس Ares التابعة لقسم بوليمون .. حدث أمس عندما كنت أقرم بتصفية حسابات مع بنتيتيس بن بنتيتيس للفعة أموال ورواتب عينية مستحقة لى أن رفض دفع مستحقاتي وحاول أن يغشني، للفع أموال ورواتب عينية مستحقة لى أن رفض دفع مستحقاتي وحاول أن يغشني، وأساء معاملتي ومعاملة زوجتي تانوريس بنت هيروناس Tenouris d. of Heronas وهي من القرية السابق ذكرها ولم يكتف بذلك ، بل اندفع نحو زوجتي وضربها ضربا من القرية السابق ذكرها ولم يكتف بذلك ، بل اندفع نحو زوجتي وضربها ضربا كانت حاملا مما تسبب عنه إجهاضها وموت جنينها ، وهي الآن ملازمة للفراش في حالة خطرة ، لذلك فإنني أرجو منك أن تكتب لشيوخ القرية في البهنسا لكي يرسلوا المتهم للمثول أمامك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده . [التاريخ ٢٤ نوفمبر عام ٤٧ ،

إنه لأمر مؤسف وظالم أن نختتم هذه النظرة التي قمنا بإلقائها على القرية بسكانها الكادحين، الذين طالت معاناتهم، بهذه الإشارة الكئيبة عن قسوة الإنسان على

الإنسان . إن الحقيقة الأولى لوجود المجتمع تتمثل فى أن نسلّم جدلا بحسن التعامل بين أفراده ، ولكن العكس هو الصحيح ؛ لأن المجتمع المحكم فى تنظيمه لا وجود له فى الحياة . وإذا كانت السجلات الباقية لدينا تقدم لنا بسخاء نماذج الاعتداء أكثر مما تقدم لنا النماذج المتآلفة والمتعاونة فلعل هذا يذكرنا بالحقيقة المهمة التالية وهى : إن الشر الذى يرتكبه هؤلاء عمره أطول ، ولكن روح المودة والإنسانية لم تكن لتنقطع بسبب صعوبة الحياة فى القرية المصرية إلا لكى تنبع من جديد . ويتضح لنا ذلك من الخطاب التالى الذى دون فى فترة ما من القرن الأول الميلادى والذى يتوسل فيه كاتبه لوالده طالبا منه مساعدة زوجة صديق له على وشك الوضع فى أثناء غياب زوجها :

«...أن يأتى [بطريق النهر] حتى يستطيع أن يلتمس منك أن تهتم بأمرها ، ولكن لم توجد لديه الفرصة [للقيام بذلك] لأن منصب رئيس العربان Arabarch الذى يشغله قد منعه من السفر ، وهو على وشك أن ينتهى من فترة شغله . وفى الواقع كان على وشك أن يرسل أخاه بالزورق السريع لكى يلتمس منك ذلك ولكننى قلت له " دعنى أكتب لوالدى أولا عن أهمية ولادتها ثم عن تغيبك القهرى " ، وعلى ذلك فإنى أرجوك يا والدى أن تذهب إليها فى حوالى نهاية شهر مسرى أو منتصف برمودة ، حتى تكون هناك قبل أن يحين موعد ... إن كل شيء تم إعداده لنفاسها ... لذلك أرجوك يا والدى ... [فقد الجزء الباقى من الوثيقة] ».

وبالمثل أيضا فإن الوثيقة التالية الستى كتسبت فى السقرن الثانى تفسيض بالمشاعر الحارة: « من أبوللونيوس Abollonios وساربياس Sarapias إلى ديونيسيا Dionysia أطيب تحياتنا .. سررنا غاية السرور بالأنباء السارة التى أخبرتنا بها بمناسبة قرب زفاف ابنك الرائع سارابيون Sarapion ، كنا نتمنى الحضور إليك على وجه السرعة فى ذلك اليوم الذى كثيرا ما تمنيناه ؛ لمساعدتك ومشاركتك فرحتك ، ولكننا لن نتمكن من الحضور بسبب انعقاد المحكمة السنوية ، إضافة إلى أننا فى فترة النقاهة من المرض . إن الزهور لم يكتسمل تفتحها الكامل هنا – بل فى الواقع هى نادرة – واستطعنا بصعوبة كبيرة جمع ألف زهرة من جميع المشاتل ومن بائعى الزهور وقمنا بإرسالها إليك مع سرابياس Sarapias ، وجمعنا فيها حتى تلك الزهور التى لم يكن من المفروض قطفها إلا غدا . وأحضرنا جميع زهور النرجس التى الزهور التى لم يكن من المفروض قطفها إلا غدا . وأحضرنا جميع زهور النرجس التى

طلبتها ، وأرسلنا إليك هذه الألف بدل الألفين التى طلبتها . ونرجو ألا تقللى من شائنا وتسخرى منا بقولك إنك أرسلت [ثمن الزهور] ، حيث إننا نعتبر أولادك بمثابة أولادنا ولهم نفس التقدير والحب فى نفوسنا أكثر من أبنائنا . ولذلك فنحن سعداء مثلك ومثل والدهم سواء بسواء [التحيات المعتادة]» (١٥) .

وبعد أن قرأنا عن مشاعر الصداقة والمحبة ، فمن المثير الدهشة حقا أنه من بين الاف الوثائق التى تم نشرها الآن لا يوجد إلا عدد قليل من خطابات المواساة ، وبلك القليلة المتعلقة بوفاة الأطفال . ويبدو أن موت البالغين سواء من الذين كانوا فى ريعان شبابهم أو الذين كانوا فى سن متقدمة ، كان شيئا روتينيا للأحوال الإنسانية التى كانت تحتاج إلى تعبير خاص ولو من الناحية الشكلية Pro fomâ Natura . إن خطابات المواساة التى عثر عليها تمت صياغتها بعبارات مؤثرة كما هو الحال اليوم ، وأهم ما نشر بخصوص هذا الموضوع كان لوثيقة عثر عليها فى عاصمة أحد الأقاليم . ومما لا شك فيه أن هذه الوثيقة خاصة بمجتمع عاصمة الإقليم بسبب المكان الذى عثر عليها فيه . أرسلت فى ١٤ ديسمبر عام ٢٣٥ م إلى أحد الشخصيات الكبيرة فى عليها فيه . أرسلت فى ١٤ ديسمبر عام ٢٣٥ م إلى أحد الشخصيات الكبيرة فى على تكرارها فى الوثائق :

« من مينستيانوس Mnesthianus إلى أبوالونيانوس Spartiate وسبارتياتى Spartiate [زوج وزوجة] كن شجاعًا تشهد الآلهة أننى عندما علمت بأمر سيدى ابنكم حزنت وبكيت كما لو كان ابنى . إن ذكراه ستظل أبدا . وعندما كنت أستعد للحضور إليكم منعنى بينوتيون Pinoution لأنه قال إنكم يا سيدى أبوالونيانوس أرسلتم إليه طالبا منى عدم الحضور لأنك سوف تكون فى الفيوم . على أى حال أرجو أن تتحملوا بصبر لأنه سيكون مع الآلهة » . يمضى بعد ذلك الخطاب فى استعراض شئون العمل ويختتم بالتالى : « لقد فقدت أنا الأخرى عبدا لى ولد فى المنزل ويبلغ ثمنه تالنتين ، إننى أصلى من أجل سلامتكم يا سيدى واسيدى والدكم ، وأن تكونوا جميعا فى رعاية الآلهة » (١٦) .

سنقوم في ختام هذا الفصل بإلقاء نظرة على المستوى الحضاري كما فعلنا في الفصل السابق ، وذكرنا أنه من بين ٦٠٠ وثيقة تم حصرها من الوثائق البردية خاصة بالأميين كان من بينها ثلاث وثائق فقط خاصة بمواطني عواصم الأقاليم ، أما باقي الوثائق فكانت خاصة بأصحاب الحرف والفلاحين المصريين ، وكان من بينهم كهنة ، ورؤساء القرية ، ومديري ضباع ، وجندي مسرح من خدمة القوات العسكرية ، الذي لم يستطع خلال مدة ٢٦ عاما قضاها في الخدمة العسكرية في الجيش أن يمحي أميته . ومنذ حوالي ١٥ عاما نشرت مجموعة من الوثائق البردية كانت خاصة بكاتب إحدى القرى وكان " لا يعرف القراءة أو الكتابة"، وأشار مرارا إلى هذه الحقيقة. وعلينا أن نضيف هنا أن جميع الإشارات الخاصة بالقراءة والكتابة إنما تعنى قراءة اللغة اليونانية وكتابتها ، وكان بعض الذين يجهلون اليونانية وخصوصا من طبقة الكهنة يمكنهم أن يقرأوا ويكتبوا باللغة المصرية ، ونادرا ما كانت الإشارة تتم إلى ذلك بالتفصيل ، ولكن وجد في عقد بيع منزل على سبيل المثال يرجع إلى عام ٥٥ م يذكر فيه أن أحد الموقعين قام بالكتابة نيابة عنه " لأنه يجهل الحروف الإغريقية ، ولكنه كان يكتب بالمصرية " . إن ممارسة الكتابة بالديموطيقية - كما كانت تسمى بالعامية المصرية - بدأت في الاختفاء في القرن الثاني ، ويبدو أن بقاياها استمرت خلال قرنين من الزمان بعد ذلك (١٧).

وكثيرا ما وصف بعض الأشخاص بأنهم "يكتبون ببطء" وهذا يعنى أنه كان يمكن أن يكتب توقيعه - وليس أكثر من ذلك - بحروف غير متقنة يقلد فيها الحروف اليونانية . ويمكننا أن نفترض - نحن مطمئنون - أن بعض القرويين كان يمكنهم أن يوقعوا بأسمائهم أفضل من ذلك ، بل ربما كان هناك عدد منهم يستطيع القراءة ويتذوق الأدب الإغريقي ، ويعزز هذا الافتراض وجود شذرات متفرقة لأعمال الكتاب الإغريق بين أطلال القرى ، وأخيرا ، فإنه كما سبق ورأينا في بداية هذا الفصل أن ذلك العدد القليل من أثرياء القرى والذين كانوا يسعون لوضع أقدامهم على سلم الصعود الاجتماعي (كما نقول بتعبير اليوم) درجوا على تقليد حياة مواطني عواصم الأقاليم ، التي كان من ضمنها تعليم أولادهم تعليما إغريقيا . ولكن الأمية كانت هي السمة العامة في القرية المصرية خلال العصر الروماني ، وكان المثقفون قلة في عددهم وأحاط

بهم محيط من الأميين . وكانت الكتابة منذ البداية في العصر الفرعوني مقصورة على الكهنة بوجه خاص ، وكذلك على الطبقة العليا وأصحاب المهن التي تتطلب مهارات خاصة ، واستمر شيء من ذلك التقليد في القرى حتى العصر الروماني وربما العصر الذي تلاه أيضا . إننا ما زلنا نشاهد في منطقة الشرق الأدني والأوسط الكتبة وهم يجلسون أمام مائدة صغيرة على ناصية الطريق العام حيث يأتي المواطنون إليهم ويحضرون لهم خطاباتهم ليقوموا بالرد عليها ، ويكتبوا لهم تظلماتهم ، ويسجلوا لهم عقودهم ويوقعوها ، وقام الكتبة في العصور القديمة بالدور نفسه ، ويبدو أنهم كانوا يشبهونهم في الشكل ، فيما عدا أنهم كانوا يجلسون القرفصاء ويكتبون على حجرهم في العصور القديمة . هـنا " في الشارع" كما ذكرت بعض العقود – تمت أغلب كتابات القرويين ، وتفاوت المستوى الثقافي من كاتب إلى آخر ، ولكن أغلبهم يتبون صيغا رسمية وأكلشيهات . نرى هذه الحقيقة من خلال العقود وكان أغلبهم يكتبون صيغا رسمية وأكلشيهات . نرى هذه الحقيقة من خلال العقود التي قاموا بكتابتها ، ولكن أكثر ما يثير دهشتنا استخدامهم لهذه الطريقة الروتينية في الخطابات الخاصة التي كان أكبر جزء منها عبارة عن مجموعة من كلمات التحية والتمنيات الطبية .

لا شك في أن القارئ قد لاحظ أن هذا الفصل أكثر إيجازا من الفصل السابق ، ويرجع ذلك إلى " اختصار حوليات الفقراء ويساطتها " . على أي حال فإن سكان القرى الذين يمثلون الغالبية العظمى من سكان الولاية سيلعبون الدور القيادى في أغلب الفصول التالية .

## الهوامش

- E. G. Turner, Greek Papyri, an introduction, pp. 78 9. (1)
  - Herodotus, Histories, Book 2 Ch. 36 (Y)
- J. Schwartz, Les Ar- : لقد تبم نشير أرشيف الأسرة مبع تعليق مفصل عليه على يد شفارتز (٢٠) د Chives de Sarapion et des ses Fils, le Caire, 1961.
  - P. Corn. 9 = Select Papyri, 20 (1)
  - W. Chr. 63; P. Mich. 224; PSI 101 & 102 (a)
  - Diodoros, Historical Library, Book I, Ch. 34;P. Oxy .2234; P. Turner 25. (٦)
    - (٧) استمدت البيانات الخاصة بهذه الحسابات من المصادر التالية :
    - T.Reekmans, Papyrolgica Bruxellensia, 3 (1966) esp. 55-7.
    - (۸) هناك إشارات عن عائلات أخرى موجودة في الوثائق التالية : P. Lugd - . Bat Vol. V, col. V = P. Brux. 5, and. P . Soterichos
- (٩) وفي حالة سوتيريخوس الثيادلفي Soterichos of Theadelphia ، الذي بدأنا نسمع عنه من خلال دراسة نشرت حديثا لاحظ ناشر أرشيفه ص ٢٣ أنه حاول أن يقتصد من يوم إلى آخر ، ولكنه لم يتمكن من أن يجمع أي مدخرات ، وذلك كان حال الفلاح في ذلك الوقت . وبالرغم من ذلك فإنه لم يعتبر رجلا فقيرا بمقياس تلك الفترة ؛ « فقد كان سوتيريخوس » كما يرى الناشر « مستأجرا للأرض أساسا ، ولم يكن من ملاك الأراضي ، وكثيرا ما اقترض المال لينفق على احتياجات زراعته ... وعند موته ترك دينا ماليا كبيرا أمضت زوجته وأبناؤه سنوات في تسديده» ... R. S. Bagnall, Bull. Amer. Soc. وينا ماليا كبيرا أمضت زوجته وأبناؤه سنوات في تسديده» ... Papyrologists, 17 (1980, 98)
  - P. Mil. Vogl. 84 = P. Kronion, 50. (1.)
- 9.۰ Mil. Vogl. 85 = P. Kronion. 52 (۱۱) يساوى وزن الذهب والفضة اللذان ورد ذكرهما حوالى ٩٠٠ دراخمة ، وبلغت دوطة بنات مواطنى عواصم الأقاليم أكثر من هذا الرقم مرات عديدة كما رأينا في ص ٨٧ سابقا \_
  - P. Ryl. 168. (۱۲) ويوجد أمثلة أخرى في P. Ryl. 168. (۱۲)
- SB, 7528; P. land. 27; P. Hamb. 65; P. Phil. 15; CPR. 1,33; : الوثائق الرئيسية هي (١٢) الوثائق الرئيسية هي (١٢) BGU. 618; P. Bour. 42 G. Poethke, Papyrologica, Bruxellensia,8.(1969).

- (۱٤) وكنموذج على استمرار وجهة نظر الرومان "عن الأفراد الذين اعتادوا على القيام بالشغب"، راجع . .3. G. Winter , life and Letter in the Papyri, P. 113. لأما الوثائق التي تم منها اقتباس الشكاوي فهي على النحو التالي --AYL. 125 = Select Papyri, 278; P.Mich. اقتباس الشكاوي فهي على النحو التالي --421, BGU. 22, P. Teb. 332; P.Mich. 424, 228. فيه الشكوي لقائد Centurion في ص ١٢٣ ، راجع أيضا الفصل السادس ، ملحوظة رقم (١٠) .
  - (۱۵) اقتبست الخطايات من · BGU.665; P. Oxy 3313
- (١٦) PSI. 1248 وهناك خطاب بخصوص وفاة سيدة عندما كانت تضع طفلها تم نشره في المصدر الآتي · L-R. II, PP. 408-9
- (۱۷) وعن بيتاس Petaus والكتب الذي لا يعرف الكتابة والجع: Petaus وعن بيتاس 127-33. الكتابة والربع (۱۷) وعثر في مكتبه على ۱۲۷ وثيقة والتعالى التعالى جامعة كولونيا والربع الأخير إلى جامعة ميتشيجان وقد تم نشرها بالتعاون بين ألمانيا وأمريكا على يد كل من هاجيدورن ويوتى Hagedorn Youtie, Das Archiv des Petaus, Papyrologica Coloniensia,: ويوتى 14,1969 أما الذي قام بتوقيع الوثيقة فقد ذكر أنه لا يكتب اليونانية ولكنه يعرف التابة بصفة عامة راجع: ص 41-47 .

## الفصل الخامس

" المعتقدات والخرافات ووسائل اللهو SUPERSTITITIONE ET LASCIVIA " أعمال الآلهة والشياطين وأيامهم

لم يعبر أحد عن احتقار الرومان للشعب المصرى وطريقة حياته مثلما عبر عنها الشاعر جوف ينال في قصيدته « الخنزير الأسلود » ، وكان يقصد به كريسبينوس الشاعر جوف ينال في قصيدته « الخنزير الأسلود » ، وكان يقصد به كريسبينوس وحوفينال الثرى المصرى الذي وصل إلى مركز له أهميته في روما . ولكن كراهية جوفينال وازدراءه انسحبت لتضم كل أفراد الشعب ، فهاجم في قصيدته الهجائية الخامسة عشرة من ديوانه تلك البلاد المجنونة التي تقدس الحيوانات . وادعى أنه شاهد في أثناء زيارته لمصر ما حدث عندما أدت العصبية المحلية إلى قيام مدينة بغزو أخرى في أثناء احتفالها بمعبودها المحلى ، بدأت المعركة بالكلمات التي تحولت إلى الاشتباك بالأيدى ، الذي قاد إلى ثورة شاملة شحنت بكل بشاعة أكلى لحوم البشر .

وان نستطيع أن نعرف ما إذا كان جوفينال جاد فيما ذكره أم أنه كان يتحدث بلسان دنى، القد تحدث الباحثون فى كلا الجانبين بدون اتخاذ رأى محدد لأى جانب. حقيقة وصف كل من بلوتارك وديون كاسيوس Dio Cassius غيرة المصريين على عباداتهم المحلية ، ولكن هناك فارقا شاسعا بينهما وبين تلك القصة المرعبة التى يحدثنا عنها جوفينال أو التى كانت من بنات خياله (\*) . ومن المؤكد أن حقائق الحياة اليومية التى نقابلها من خلال النقوش والوثائق البردية من القرون الثلاثة الأولى من الحكم الرومانى تحمل ملامح مختلفة تماما ، فنحن نرى الآن بلادا تلتقى فيها الآلهة من ثلاث حضارات : الحضارة الوطنية المصرية ، وحضارة الإغريق الذين أصبحت مصر الآن

<sup>(\*)</sup> قضى الشاعر جوفينال سنوات نفيه فى مصر بعد أن أبعده الإمبراطور أغسطس عن روما لجريعة أخلاقية ارتكبها وأدين فيها ، لذلك فمصر المنفى لم يكن يحمل لها إلا كل ذكرى سيئة فى ذهنه ، ومن هنا فى أغلب الظن جاء تحامله على مصر والمصريين فى أشعاره التى انتشرت عبر الزمان .

وعن قصيدته الهجائية الخامسة عشرة من ديوانه راجع ترجمتها العربية الرائعة التي قام بها أستاذي: الدكتور عبد اللطيف أحمد على في مؤلفه: مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء أوراق البردي، القاهرة ١٩٦٢، الفصل الثاني. (المترجمة)

موطنهم بعد ثلاثة قرون من التكيف تحت الحكم البطلمى ، والرومان الذين وصلوا اليها حديثا ، حقيقة كانوا يحتكون بالأكتاف ولكن بدون أى إصابات ظاهرة ، وفى بعض الأحيان كانت كل حضارة من الحضارات الثلاث تحافظ على شخصيتها المنفصلة ، وفى بعض الأحيان كثيرا ما تم التوفيق بين الثقافات الثلاث أو التحالف بينها .

وسرعان ما وفق الرومان - الذين اتخذوا من مصر مقرا لهم - بين عبادتهم والعبادة الإغريقية والمصرية التى وجدوها هناك . ولدينا نموذج جيد بهذا الخصوص لنقش مؤرخ بعام ١١م ، وتم كشفه منذ ثلاثين عاما فى الصحراء الشرقية على الطريق القديم الذى كان يربط بين قفط والنيل وأحد موانئ البحر الأحمر ، وفيه نقرأ الآتى :

«كان من قبيل حسن الطالع أنه عندما كان بوبيليوس جوفينتيوس روفوس Publius التربيون العسكرى للفرقة الرومانية ومدير مناجم جبل برنيس ، كان هو أيضا المدير المسئول عن مناجم الزمرد والتوباز وإنتاج اللؤلؤ وجميع مناجم مصر ، أن قام أجاثابووس عبده المعتق بتكريس هذا المزار المقدس للإله "بان" الكبير باسم بوبيليوس جوفينتيوس روفوس ولي نعمته في إقليم أوبليات Opliate » (١).

إن المزج بين الحضارات الثلاث في هذا النقش جدير بأن نقوم بفحصه تفصيليا . إن الشخص الذي قام بالإهداء عبد محرر يحمل اسما إغريقيا ، وقام بتكريم ولى نعمته وسيده السابق ، وكان رجلا رومانيا يحتل مكانة رفيعة . ودون النقش باللغة اليونانية على نصب بشكل وزخرفة مصريتين. أما الإله بان ، روح الصحراء البرية الموحشة التي تسبب الهلع للمسافرين ، فقد ذكر باسمه الإغريقي ، ولكنه صور على النصب في الصورة التقليدية للإله المصرى "مين" Min .

كذلك نقرأ فى أحد الخطابات من القرن الثالث ما يأتى : « من ماركوس أوريليوس أبوللونيوس Marcas Aurelius Apollonios الكاهن إلى حامل سلة الكتب المقدسية أبوللونيوس Nesmeimis .. تحياتى. أرجو أن تذهب إلى معبد الربة "ديميتر" فى قرية سينكيفا Sinkepha ، لكى تخبرهم بتقديم الأضاحى المعتادة لسادتنا الأباطرة وانتصارهم ، لكى يرتفع (فيضان) النيل ، وتزداد المحاصيل ، ولكى تتحسن أحوال الطقس . إننى أصلى من أجل سلامتك » .

إننا نجد هنا مزيجا حضاريا متنوعا ، فالكاهن مواطن رومانى ، ولكن العبادة ليست رومانية ، وذكرت الإلهة ديميتر باسمها الإغريقى ، وكانت ترمز للربة « إيزيس » فى القرى المصرية ( وقام هيرودوت بعقد مقارنة لأوجه الشبه بين الربتين فى فترة مبكرة من القرن الخامس قبل الميلاد حيث كان يجرى فى معبدها إقامة شعائر عبادة أباطرة الرومان، وعبادة النيل ، والهة المناخ ) (٢) .

لم تكن القرى الصغيرة فقط مثل قرية سينكيفا هى التى ليس لديها الإمكانيات سواء البشرية أو المادية لبناء معابد مستقلة لكل إله من الآلهة بدلاً من وجود معبد واحد يعبد فيه جميع الآلهة 'Multi - Service' ، ولكن يتضح لنا مثل هذا العناق بين العبادات في المعابد التى خصصت للعبادات الإغريقية والرومانية في عواصم الأقاليم . أما في عمق مصر فإن مواطنى المدن وأولئك الذين حرصوا على تقاليدهم كانوا متمسكين بتقديس آلهة الإغريق كنوع من الاعتزاز بأصولهم الهللينية من الناحية الشكلية فقط ، ولكن كثيرا منهم وجدوا أنفسهم محصورين في دائرة الثقافة الوطنية : حاولوا قدر إمكانهم الإفلات منها ، ولكنهم لم يستطيعوا تجاهلها طوال الوقت . واستمرت آلهة جبل أوليمبوس Olympus كأسماء فقط ، ولكنها اختفت كعقائد .

إن عملية التوفيق التى تمت بين الآلهة كانت فى أغلبها بين الآلهة المصرية والإغريقية ، بالإضافة إلى خليط آخر من آلهة المناطق الأخرى ، وخصوصا من منطقة الهلال الخصيب وآسيا الصغرى . وتمت فى مصر مضاهاة الربة أثينا فى البداية بالربة المصرية « ثيوريس » Thoëris ، والإله « زيوس » « بالإله « آمون » ، «وهرميس» بالإله « توت » ، وهكذا بالنسبة إلى الآلهة الأخرى . واشترك أغلب الآلهة فى أكثر من صفة من الصفات المشتركة بينها وأخذت هذه الصفات أشكالا مختلفة فى المناطق الشعبية . وعندما يطلق قرويون يحملون أسماء مصرية على أنفسهم كهنة هرميس وأفروديت فنحن نكاد نكون متأكدين من أنهم أسقطوا اسما من أسمائهم واستخدموا الاسم الإغريقي الدال على الطبقة الإغريقية المتميزة وأشاروا به إلى آلهتهم الوطنية . وانتشرت سياسة المضاهاة بين الآلهة وأصبحت فى الواقع أداة سياسية منذ أسس بطلميوس الأول عبادة سيرابيس Sarapis ، وهي مزيج غامض من العقيدة الإغريقية والمصرية ، كان الهدف منها أن تكون رمزا للوحدة والمساواة بين الحضارتين

- وهي فكرة يمكنها أن تأتى بنتائجها من الناحية الظاهرية ، كما أنها يمكن أن تحقق فائدة في أفاق المستقبل - وكانت عبادة سيرابيس مهمة وواكبها النجاح مع المصريين لما كانت تعد به من حياة أخرى أفضل . أما بالنسبة إلى الإغريق وسلالتهم فلأنها كانت تسمح لهم بالتمتع بالرخاء الذي تضمنته فكرة المساواة مع العلم التام بأن الحكومة كانت متمسكة في سياستها بتدرج الطبقات . وبعد أن أصبح لسيرابيس وجود مستقل ، انتشرت جماعات أخرى إضافية له ، وشنبة في أحد الأماكن بزيوس وفي أخرى بإله النيل ، وهكذا (\*) .

كانت عبادة الربة إيزيس – السخية في عطائها ، مانحة الحياة – أكثر العبادات المصرية انتشارا على الإطلاق ، فقد انتشرت في أنحاء عالم البحر المتوسط ، وكان لها مركز في روما ذاتها ، وذكر في أحد أجزاء كتاب ديني عثر عليه في البهنسا قائمة بأشكالها ، وأسمائها ، ونسبها ، وتشبيهاتها التي عرفت بها "صاحبة الأسماء العديدة" في المناطق المختلفة سواء في مصر أو في خارجها . إن ذكر بعض أسمائها هنا سيكون كافيا لمعرفة بقية أسمائها وألقابها المائة والخمسين التي وجدت لها في أكثر من مائة مكان : في مدينة "أفروديتوبوليس Aphroditopolis في إقليم "بروسوبيتي" Prosopite (سميت باسم) قائدة الأسطول ، وذات الأشكال المتعددة أفروديت . في نقراطيس: العذراء التي أنجبت ، والمرحة ، والمنقذة ، وذات القدرة ، والمنظمة . وفي هرموبوليس : أفروديتي الملكة ، والمقدسة . وفي تانيس Tanis : لطيفة الشمائل هيرا . وفي كانوب : قائدة ربات الفنون . وفي روما : الشجاعة . وفي إيطاليا : معشوقة جميع الآلهة .

<sup>(\*)</sup> عن عبادة سيرابيس وسياسة بطلميوس الأول الدينية راجع الدراسة الحديثة التى نشرت عن هذا الموضوع، التى قامت بها إحدى المتخصصات فى هذا الفرع من الدراسة وهى الأستاذة الدكتورة دورثى تومبسون Dororhy Thompson ، الأستاذ فى جامعة كمبردج البريطانية والتى كان لى شرف التتلمذ على يديها عندما كنت أقوم بدراسة الدكتوراه هناك :Dororhy Thompson, Memphis under the عندما كنت أقوم بدراسة الدكتوراه هناك :Ptolemais, Princeton, 1988 مند pp.70 , 116 , 146 , 148 , 239 مند pp.70 . ( المترجمة )

وكان الزوار الإغريق والرومان عادة ما يرفضون هذا الإفراط في الألقاب والصفات لافتقارة إلى العقلانية ، ولاحظ ديودورس الصقلى حيث نتبين صدى ضجره في كلماته التى يذكر فيها إن الربة نفسها تسمى لدى البعض بإيزيس ، وأخرين يسمونها: الخيرة ، وديميتر ، وأخرون واهبة القانون ، أو سيليني Selene أو هيرا المحتل على "أوزيريس" اسم المعناك غيرهم يطلقون عليها جميع الألقاب، وأطلق البعض على "أوزيريس" اسم ديونيسيوس Dionysius أو بلوتو Pluto ، كما سماه أخرون " أمون" ، وقليلون "زيوس" وكثيرون "بان" Pan (٢)

ونستطيع أن نحدد عددا من مراتب معابد البهنسا لتكامل معلوماتنا عنها ، مثل هذه المعابد الخاصة بسيرابيس وأثينا وثيوريس Athena - Theoris (ونعلم أن الأخيرة شيد لها نصب تذكارى له أربعة طرز معمارية) ، وأطلقوا أسماء هذه الآلهة على الضواحى التى شيدت فيها تلك المعابد ، وفي ضاحية ثيوريس Theoris كان يوجد معبد لديونيسيوس Dionysus ، وفي الضاحية الجنوبية الشرقية كان يوجد معبد لأبوللون الإلة العظيم والروح الطيبة وأخر لنيوترا Neotera (وأعنى أفروديت وهاتور في الجهة الجنوبية كان يوجد معبد لديميتر Demeter ، كما أقيمت نصب في ثلاثة أحياء أخرى لكل من زيوس وهيرا وأتارجيتيس Atargatis (وقد شبهت الإلهة السورية عشتار بالربة إيزيس) وبيرسيفون Persephone معا . كما ورد ذكر لوجود معابد لإيزيس والقياصرة في أماكن أخرى . ومما هو جدير بالملاحظة أنه في أي مكان كان يظهر فيه كهنة وكاهنات هذه الربة ، كانوا جميعهم يحملون أسماء مصرية .

وعلاوة على المعتقدات المصرية والإغريقية التى كانت موجودة ، أضاف وصول الرومان إلى مصر عنصرا جديدا يتمثل فى ثالوث الكابيتول: (جوبيتر – جوبو – مينرفا) وبعض الآلهة الإيطالية الأخرى ، وأكثر ما يمكن أن نلاحظه فى ممارسة طقوس العقائد الدينية فى الولاية – بالرغم من أنها كانت طقوسا رسمية أكثر من كونها طقوسا روحية – هو ما كان خاصا بممارسة عبادة الأباطرة الرومان ، حيث إنها لم تقتصر – كما كان الحال فى روما – على عبادة الأموات من الأباطرة فقط ، ولكنها شملت الأباطرة الأحياء أيضا على اعتبار أن القداسة شملتهم أيضًا ، وتالك كانت عادة البيلاد فى الأراضى الواقعة خلف الجانب الشرقى من البحر المتوسط ، بل إن هذه

العبادة كثيرا ما شملت أفراد الأسرة الإمبراطورية ، ولذلك عندما زار مصر الأمير جرمانيكوس Germanicus ابن شقيق الإمبراطور تيبريوس وابن الإمبراطور بالتبنى في عام ١٩ م ، اعتبرت زيارته ذات طابع مقدس ، وعلى أي حال فقد رفض جرمانيكوس مغالاتهم في الترحيب به بطريقة دبلوماسية في منشوره التالى :

« من جرمانيكوس قيصر بن (تيبريوس) أغسطس ، وحفيد المؤله أغسطس البروقنصل يعلن الآتى : إننى أرحب بالشعور الطيب الذى تبدونه دائما نحوى كلما شاهدتمونى ، غير أننى أستنكر استنكارا تاما مناداتكم إياى بألقاب تثير على البغضاء ، لأنها كألقاب الآلهة ، ولا تليق إلا بأبى المنقذ الحقيقى للجنس البشرى بأكمله ، ومسدى الخير له ، وبأمه التى هى جدتى ، فكل ما نملك لا يعدو أن يكون أثرا من آثار ألوهيتهما . وإذا لم تمتثلوا لأمرى فسوف ترغمونى على عدم الظهور كثيرًا بينكم » (3).

ولدينا ملف بردى طوله أكثر من مترين ، عبارة عن سجلات لمعبد جوبيتر الكابتوليتي في الفيوم لمدة ستة أشهر من عام ٢١٥ م ، وفي معبد كبير آلهة الرومان أقيم تمثال للإمبراطور الحاكم "كاراكالا" وفيه كان يتم الاحتفال بالعطلات الرسمية ، وسلسلة من أعياد ميلاد أفراد الأسرة الإمبراطورية ، هذا إلى جانب عبادة التمساح الوطنية . ويكفى أن نذكر هنا في هذا المقام بعض ما تم تدوينه ليوضح ما جاء فيه :

أول أمشير (٢٦ يناير): عطلة بمناسبة الاحتفال بالعيد العاشر لتنصيب مولانا الإمبراطور سيفروس أنطونينوس كاراكالا، تزين بالزهور جميع تماثيل الآلهة والدروع وتماثيل الرجال.

۱۹ أمشير (۱۳ فيرابر): عطلة بمناسبة الاحتفال بتولى الإمبراطور سيفروس المؤله والد مولانا الإمبراطور سيفروس أنطونينوس، تزين كل تماثيل المعبد بالزهور (كما في الحالة السابقة).

١٨ برمودة (١٤ مارس): عطلة بمناسبة الاحتفال بالأعياد فى ذكرى إقامة تمثال لمولانا الإمبراطور سيفروس أنطونينوس . يزين المعبد بعقود الزهور (كما فى الحالة السابقة ) .

ه برمودة (٣١ مارس): عطلة بمناسبة الاحتفال بانتصار مولانا الإمبراطور سيفروس أنطونينوس. تزين بالزهور كل الدروع وتماثيل الألهة والرجال في المعبد.

٩ برمودة (٤ أبريل): عيد ميلاد مولانا الإمبراطور سيفروس أنطونينوس ، يزين
 كل شيء قائم في المعبد بالزهور (قائمة بنفقات العطور) .

١٩ برمودة (١٤ أبريل): عطلة بمناسبة الاحتفال بإطلاق لقب أم الجيوش التى لا تقهر على سيدتنا جوليا دومينا Julia Domna يزين كل ما هو موجود في المعبد بالزهور (كما في الحالة السابقة).

٢٦ برمودة (٢١ أبريل) : عيد تأسيس روما ، يزين كل ما هو موجود في المعبد بعقود الزهور ( كما في الحالة السابقة ) ،

(فقد التاريخ): الاعتراف بفضل جدنا الأكبر (التمساح) الإله سوخوس Souchos العظيم. تزين الدروع وتماثيل الآلهة والرجال الموجودة في المعبد بعقود الزهور (ه).

لقد سجلت عطلات الشهور الأخرى فى هذه الوثيقة وفى وثائق أخرى ، وتضمنت أعياد ميلاد جميع الأباطرة ، ومناسبات توليهم الحكم منذ عصر أغسطس ، كما شملت أعياد ميلاد كبار الأباطرة المؤلهين مثل هادريان أنطونيوس (فى ٣٠ نوفمبر) ، وماركيانا Marciana وماتيديا Matidia شقيقة الإمبراطور تراجان وابنة أخته أو أخيه (من ١١ أغسطس إلى ٤ يوليو) ، وجرمانيكوس قيصر (فى ٢٤ مايو) ، ويوليوس قيصر بطبيعة الحال (فى ٢٠ يوليو) .

وعند وصول الأنباء بتولى العرش إمبراطور جديد ، يقوم جميع سكان الولاية بتأدية يمين الولاء للحاكم الجديد في احتفال كبير ، ثم يضاف يوم توليه المنصب إلى قائمة عطلات الأباطرة ليتم الاحتفال به سنويا بطريقة لائقة . ولدينا مرسومان أصدرهما والى مصر في هاتين المناسبتين في عام ٥٤ م وعام ١٩٣ م :

« لقد ذهب الإمبراطور كلوديوس ليلحق بأسلافه أصحاب الفضل عليه ، وشاعت إرادة الله أن يكون الإمبراطور الجديد الذي يتوقعه العالم أجمع ويتمنى تعيينه ، نابغة العالم ومصدر الخير له هو نيرون قيصر [ التاريخ ] » .

« من مانتينيوس سابينوس Màntennius Sabinus إلى مديرى إقليمى هيبتانوميا Heptanomia والفيوم .. تحياتى .. أصدرت أوامرى بأن يلحق بخطابى هذا نسخة من المنشور الذى أصدرته إلى مدينة الإسكندرية المجيدة وذلك لكى تحاطوا جميعا علما بإقامة الاحتفال فى الأيام المحددة نفسها . وتصحبكم السلامة [ التاريخ ] » .

« نسخة من المنشور! إنه يتفق مع رغبة شعب الإسكندرية أن تقيموا الاحتفال بتولى مولانا الإمبراطور بوبيليوس هيلفيوس برتيناكس أغسطس Publius Helvius والامبراطوري وراعيا لأمته ، وأن يقدم له ولابنه ولزوجته فيلافيا تيتيانا أوجستا Flavia Titiana Augusta القرابين والصلوات لدوام حكمه وأسرته ، وأن تقوموا بارتداء عقود الزهور لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم (٢) » .

وإلى جانب الاحتفالات الرسمية المنظمة ، هناك الاحتفالات التقليدية للمعتقدات الشعبية التى تمتد جنور أغلبها فى أعماق أرض الوجود اليومى . وأكثر الملامح التى كانت تميز المعتقدات الشعبية التى لاحظها الأجانب وقابلوها بالسخرية والاستهزاء هى عبادتهم الحيوانات ، وعندما كان أوكتافيوس يتعرف بنفسه على مصر التى فتحها حديثا رفض زيارة (العجل) أبيس وقال إنه " اعتاد أن يقدس آلهة وليس حيوانات " . أما الشاعر جوفينال فقال صارخا بعنف كما نتوقع : " من ذا الذى لا يعلم أى مخلوقات غريبة تقدسها مصر البلهاء ، فهذه المنطقة تعبد التمساح ، وبتك يمتلئ قلبها رهبة من أبى منجل المتخم بالثعابين . هناك يعبدون القطط ، وهنا السمك ، وهناك مدن بأكملها تعبد الكب" .

وأدرك بعض الكتاب الإغريق أن أصول هذه المعتقدات ربما ترجع إلى الرغبة فى استئناس المخلوقات البرية التى كان لها نفعها ، أو اتقاء شر تلك التى تهدد وجود الحياة فى وادى النيل. وكان يسعد الزوار الإغريق والرومان الذين قدموا إلى مصر لزيارة الأهرامات وقصر التيه Labyrinth أن يقوموا بزيارة قصيرة لكى يشاهدوا الكهنة وهم يطعمون التماسيح فى البحيرة المقدسة لمعبده فى الفيوم، وكان الأمر بالنسبة إليهم شبيئا

يجذب السائح . أما بالنسبة إلى سكان إقليم الفيوم فكان يمثل إلههم الحارس سوبك Sobek (وقد ترجمه الإغريق إلى سوخوس Souchos) وكانت كل قرية من قرى الفيوم تقيم له معبدا إذا أمكنها ذلك ، كما قام الناس باستشارة نبوعه المحلية في أمورهم (٧) .

وتنعكس أوجه الخلاف الجوهرية بين الشعب المصرى وسادة مجتمعهم بصدق في طريقة إدارتهم للمعاب ، وقد تطورت طبقة الكهنة في مصر منذ وقت مبكر، وكانت تمثل طائفة خاصة لها مميزاتها ، وهو شيء لم يفعله الإغريق ، وكان منصب الكاهن مفتوحا أمام أي شخص في كل مدنهم ، كما ذكر الخطيب الأثيني أيسوقراطيس Isocrates في خطابه إلى نيكوكليس Nikokles ملك قبرص . كذلك لم تجد الحكومة الرومانية أي داع التدخل في أمور هذه الجماعة ذات التقاليد الخاصة ، بل على العكس فقد أيدت هذه الجماعة وعضدت سياستها في التمييز بين الطبقات ، وذكر في القاعدة رقم ٨٦ من قواعد مدير الحساب الخاص ، وهو رئيس الإدارة التي أشرفت على الشئون الدينية في مصر: "إنه يسمح للأفراد الذين تم تعيينهم في المعابد أن يقوموا بخدمة الشعائر في المعابد الإغريقية "، وتبعا لذلك فلم يكن هناك هيئة كهنوتية لمعابد الآلهة الإغريقية في المدن وعواصم الأقاليم المصرية ، بل كان لديهم موظفون وإداريون يتم اختيارهم سنويا من بين مواطني عواصم الأقاليم للإشراف على الاحتياجات المادية للشعائر والهياكل المقدسة ، ويشبه هؤلاء الموظفون الشمامسة ووكلاء الكنائس اليوم . أما الشخص الذي كان يحمل ذلك اللقب الفخم، لقب: " رئيس الكهنة" فهو في واقع الأمر أحد موظفي الإقليم ، وكان بعد انتهاء شغله لوظيفته السنوية يظل يحمل اللقب طوال حياته ، مثله في ذلك مثل مدير معهد التربية السابق وغيره ، وكان هذا اللقب يمثل وضعا اجتماعيا أكثر من كونه يتضمن مغزى دينيا معينا .

وعلى العكس من ذلك كان لمعابد الهة المصريين سواء سميت بأسمائها الوطنية أو بأسمائها الإغريقية هيئة وراثية من الكهنة تقوم على خدمتها ، يساعدهم عدد من الشمامسة بدرجات ومراتب متعددة ، وأدى زيادة عدد الاحتفالات الدينية المصرية وتنوعها إلى زيادة عدد العاملين في هذه المهنة ، وهو أمر لا مفر منه . وقد تعجب

هيرودوت من أن المصريين لا يحتفلون بالعيد مرة واحدة في العام كما يفعل الإغريق "ولكن كان لديهم احتفالات عديدة" للإله نفسه ، وأمكن من خلال ترميم أحد التقاويم من أوراق البردي العديدة التي عثر عليها في الفيوم في قرية سكنوبايو Soknopaiou (جزيرة التمساح) أن كل احتفال فيها كان يتضمن الآتي : عيد ميلاد الإله التمساح ، وعيد زواجه من إيزيس ، والاحتفال بذكري إقامة هيكله .. إلخ ، وكان كل احتفال من هذه الاحتفالات يستغرق من ٧ إلى ٩ أيام ، ويعني هذا أن العدد الإجمالي للاحتفالات كان يصل إلى ١٥٠ يوما في السنة ، ولا يوجد أي مجتمع زراعي مهما بلغت درجة خصوبة أراضيه – التي تعتمد أساسا على نهر النيل – يمكنه أن يستوعب كل هذه العطلات في دورة عمله الزراعي . إن هذه الاحتفالات كانت بمثابة الواجب الدائم لكهنتها ، وكان يمكن للفلاحين أن يشاركوا في بعض منها، ويقيم الكهنة بقية الاحتفالات باسمهم (٨).

إن التاريخ المصرى يمثل عبر امتداده آلاف السنين تأرجح السلطة بين الملكية ورجال الكهنة ، وبعد أن أضاف أغسطس مصر إلى أملاك الإمبراطورية الرومانية قام بوضع سياسة تهدف إلى الحد من ثروة رجال الدين الضخمة ، وكبح جماح نفوذهم السياسى الذى تمكنوا من انتزاعه لأنفسهم خلال فترة ضعف سلطة البطالة الأواخر ، ونتج عن ذلك تقلص عدد المعابد ، ويتر ممتلكاتها ، وخضعت سجلات رجال الدين الشخصية وحسابات المعابد المالية الفحص دورى من قبل ممثلى مدير الحساب الخاص، ومنع الكهنة منعا باتا من التدخل في أى نوع من أنواع الأنشطة بخلاف تاك المتعلقة بالخدمة الدينية وإلا عرضوا أنفسهم لأشد أنواع العقاب ( وينطبق هذا الإجراء الأخير على المناصب العليا في عدة معابد) ، أما المناصب الدنيا فيها فشغلها أفراد عاديون البعض الوقت) ولذلك شلت قدرة رجال الدين عن القيام بإشعال الثورات ضد الحكومة الرومانية . وعلى أية حال حدثت ثورات في بعض الأحيان (مثل تلك التي وقعت أحداثها في الإسكندرية عام ١٥٣ م ، وكلفت حاكم الولاية حياته) ، وبخلاف هذه الثورة الكبيرة لم تحدث سوى ثورات مطية أمكن القضاء عليها (الفصل العاشر) .

وهكذا يتضح لنا بجلاء ذلك التغيير الذي حدث لهيئة الكهنة من المنشور الذي أصدره الوالى جابوس تورانيوس Gaius Turranius عام ٤ ق . م . وفيه يقول :

« أمرت (المعابد) بأن تسجل أسماء كهنتها الوراثيين وشمامستها وجميع من ينتمون إلى المعابد وأبنائهم ، لكى يتضح ما يقومون به من أعمال ، وسوف أقوم بفحص قائمة العام الحالى ، السادس والعشرين من حكم أغسطس قيصر ، وسوف أقوم بطرد أولئك الذين لا ينتمون إلى طبقة الكهنة الوراثية » (٩) .

وحتى هؤلاء الذين تأكد انتماؤهم إلى طبقة الكهنة الوراثية لم يتم إعفاؤهم من الضرائب أو تأدية الخدمات العامة الإلزامية ، ولكن منح – فيما يبدو – عدد محدود منهم امتيازات ، وكان عدد الكهنة يختلف من معبد إلى أخر طبقا لحجم السكان وأهمية الهيكل، ووصل عدد الكهنة في معبد إله التمساح في إحدى قرى الفيوم الصغيرة إلى ثلاثة كهنة وشماس واحد ، بينما بلغ العدد الكلى في قرية تيبتونس Tebtynis ثمانية ، وفي كرانيس وصل عددهم إلى ١٠٤ من رجال الكهنوت .

وتميز رجال الدين المصريون من الناحية المظهرية والمادية عن بقية السكان ، فكانوا ذوى روس محلوقة (وبلغت عقوبة من يترك شعره مرسلا ألف دراخمة) ، ولم يكن يسمح لهم بارتداء الملابس الصوفية ، وسمح لهم فقط بارتداء الملابس الكتانية . وكانوا هم الفئة الوحيدة باستثناء اليهود التي يتم ختان أفرادها ويتم الإشراف عليهم من قبل مندوبي الحكومة طبقا للقواعد السابقة وغيرها ، ولدينا مثال واضح على الإجراءات التي كانت تتبع للحصول على الإذن بالختان .

وبتمثل أولى خطوات هذا الإجراء في ملء طلب يرفق به شهادة مثل تلك التي قدمت إلى مدير الإقليم في ١٨٧ م وقدمها أربعة من الكهنة المشهورين الذين تم إعفاؤهم من الضرائب في معبد (قرية) تيبتونس:

« بالإشارة إلى الطلب المقدم إليك من قبل ماريمبميس بن مارسيسوخوس ابن هاربقراطيون ، كاهن المعبد المذكور، يطلب فيه لابنه بانتسيس Penesis إجراء والدته تسمى ثينباكيبكيس بنت يانتسيس Thenpakebkis d. of Panesis إجراء

عملية الختان ، وعن استعلامكم عما إذا كان هذا الابن ينحدر من نسل الكهنة لإجراء عملية الختان له، نقسم بحظ الإمبراطور السعيد ماركوس أوريليوس كومودوس أنطونينوس أغسطس إنه ينحدر من نسل الكهنة ، وسجلت الأدلة التى تثبت صحة نسبه ، وبناء على ذلك ينبغى إجراء عملية الختان له لأنه بدونها لا يستطيع تولى أى منصب دينى ، أما إذا لم يثبت [صحة ما ذكرناه] فسوف نتحمل تبعات الحنث بقسمنا [ التوقيعات ] » .

كان المدير يريد أن يتأكد من نقطة معينة وهو أن الصبى ليس ابنا بالتبنى أو لقيطا ؛ لأن القاعدة رقم ٩٢ من قواعد مدير الحساب الخاص حرمت على مثل هؤلاء أن يصبحوا كهنة . وإذا اقتنع مدير الإقليم بصحة تأصيل سلالة الصبى ، يكتب بذلك إلى الكاهن الأكبر لكل مصر وهو أحد مساعدى حاكم الولاية ، الذي يقوم بدوره بالموافقة أو الرفض على الطلب المقدم ، وطبقا لإحدى مفكرات وفد الاستماع الخاصة بالكاهن الأعظم في عام ١٧١ كانت على النحو التالى :

« بخصوص استعلام القادة ومساعديهم ، وكتبة (وحفظة) السجلات المقدسة عن ما إذا كان لدى الصبى أى تشوه فى جسده فنحن نقر بأنه بدون أى تشوهات جسدية، وبتوقيع أولبيوس سيرنيانوس Ulpius Serenianus الكاهن الأعظم ووزير إدارة المعابد على خطاب المدير ، يسمح للصبى بأن يتم ختانه »(١٠) .

ونعلم أنه فى حالة واحدة على الأقل سمح لصبى لديه علامة مميزة فى جسده بأن تجرى له عملية الختان ، وكان قد ادعى كذبا أن المرشح لا توجد لديه عيوب جسدية ، وفى حالة أخرى لمرشح كان لديه عيب جسدى أقرت لجنة الاستماع أمام الكاهن الأعظم بالاستغناء عنه ، وفيما عدا هاتين الحالتين السابقتين فإن النتائج الإيجابية كانت مشكوك فيها ، وذلك لأن مثل هذه الطلبات كان يقف خلف ستارها نفوذ السياسة أو المال أو كلاهما معا .

وإذا خلا أحد مناصب المعبد لعدم وجود وريث له ، تقوم الدولة ببيعه لأعلى سعر يقدمه المزايدون ، ولا شك في أن القارئ الحديث سيصدم لهذا الإجراء الذي يمثل انتهاكا لحرمة المعابد بالنسبة لعالم الكنائس . ولكن الموقف كان يختلف بالنسبة إلى مصر وأجزاء أخرى من شرقى البحر المتوسط، حيث كان هذا الإجراء إجراء جوهريا ،

وكانت المناصب الكهنوتية وما يتعلق بها من اختصاصات إضافية لها قيمتها الواضحة التى تترجم ترجمة نقدية وكان فيها روح المزايدة خصوصا بالنسبة إلى المناصب المربحة ، وكان فرض الغرامات المالية على المخالفين ، والتى اتبعت بفرض غرامات مالية على المخالفين ، والتى اتبعت بفرض غرامات مالية على المخاوى المضادة أمرا مألوفا .

واستمرت إقامة كل من المعابد المصرية والإغريقية على الطراز المعماري التقليدي الخاص بكل منها وذلك من الناحية المادية ، ولم يخطر ببال الإغريق أن يشيدوها على عكس طرز بلادهم ، الأم الروحية لهم ، وعلى الرغم من ذلك فقد حدثت بعض التغييرات الفنية فيها نتيجة لاستخدامهم مواد بناء وأساليب محلية ، هذا فيما عدا قليلا من المعابد الإغريقية التي شيدت في عواصم الأقاليم في أنحاء الولاية لتكون بمثابة مظهر من مظاهر اعتزازهم بالهللينية ، أما الطراز المصرى الذي انتشر فتفاوت فيه حجم المعابد من معبد على شكل منزل صغير ، وهو الشكل الذي عشر عليه في كثير من القرى ، إلى المبانى الضخمة ذات البوابات المجنحة والتى يجد الفرد فيها عندما يقترب منها على طول الطريق تماثيل على هيئة أبى الهول أو ذات أشكال لحيوانات أخرى ، ونشاهد في إدفو مدينة أبوللونوبوليس ماجنا Apollonopolis Magna – القديمة أفضل طرز البوابات التي حفظت حتى اليوم ، مع صور للأباطرة الرومان رسمت على جدران المعبد وهم يرتدون ملابس الملوك القراعنة القدماء نفسها وبأوضاعهم التقليدية نفسها. أما قرية تيبتونس التي كانت تمثل إحدى القرى الكبيرة فلم يتبق شيء من معبدها ، كما لم يكشف عن طريقها المزين بتماثيل أبى الهول في حفائر نصف القرن الماضى . وكان يوجد إلى جانب المعابد المصرية الكبرى أماكن خصصت لعبادة الحيوانات المقدسة مثل: أبيس Apis الثور المقدس في منف ، وسوبك - التمساح في الفيوم ، وأنوبيس الكلب في كينوبوليس Kynopolis أسيوط (مدينة الكلب) ، وهكذا كلّ في المدينة التي كان يعد الإله الرئيسي فيها) .

ومن ناحية أخرى قُدس نهر النيل ، وكانت عبادته تعد العبادة الأولى فى كل مكان فى الدولة ، فبدون مياهه لا يمكن أن تقوم للحياة قائمة فى مصر . ويمكن أن نقتفى أثر الأناشيد والصلوات التى وضعت له منذ آلاف السنين ، وأقدمها نص هيروغليفى يرجع إلى عام ١٢٠٠ ق.م. وبعد حوالى ألفى عام عثرنا على ترجمتين بيزنطيتين له ،

وأخرى مسيحية أرسلت إلى القديس سنتيوس Senthius ، وعثر على ترجمة سريانية في إحدى مخطوطات القرن الثاني عشر الميلادي ، وإليك النص الذي كان موجودا خلال العصر الروماني :

« سيتم الاحتفال ببدء فيضان نيلنا المقدس بإقامة الشعائر لجلب الخير والبركة . لقد وصل الماء ، تحيةً للينابيع عندما ترتفع المياه في نهر إيزيس سيدة المياه الجارية . أيها النيل صاحب الفيضانات العديدة وصاحب الاسم الكبير ، فلتنبع من مروى Meroë ليما إلينا سخيا متدفقا ولتنشر الغرين المخصب في فيضانك ، إنك تستطيع أن تهب الحلاوة لمصر كلها ، وتجعلها خصبة كل عام في الفصل المناسب ، انظروا كيف أن فيضان النهر كالذهب الجميع ولكل شيء. وأنتم أيها المنشدون رددوا له الأناشيد ثلاث مرات في احتفالكم لتتدفق المياه في مجاريه .. ارتفع أيها النيل وواصل الارتفاع بنشوة حتى تصل إلى ارتفاع ستة عشر ذراعا [وهو الارتفاع الأمثل لمستوى الفيضان] «(۱۱) .

وكانت الربة إيزيس مانحة الحياة تفوق الجميع مكانة بلا استثناء في مجمع الآلهة المصرية ، ومن السهل علينا أن نفهم سبب ارتباطها بالنيل ومياهه التي تعد مصدر الحياة . وفي الاحتفال البهيج الذي كان يتم فيه الاحتفال بارتفاع مياه الفيضان السنوى ، كان يتم ملأ قارورة من " المياه الجديدة" وتوضع في آنية ذهبية ، وترفع إلى أعلى وتقدم إلى إيزيس . وفي أحد الأناشيد التي وضعت لمدحها والثناء عليها تقول كلماته : " لقد امتلأت كل قنوات النيل بفضل قوتك" ، وأيضا : "لقد قمت بدفع المياه وقيادتها في مجاري النهر الذهبي في الفصل المناسب ، ودفعت به إلى جميع أراضي مصر من أجل سعادة البشرية" . ويتم الاحتفال بارتفاع النيل في كل أنحاء الوادي صعودا وهبوطا في يوم ١٢ بئونة (٦ يونيو في ذلك الوقت = ١٩ يونيو في التقويم الجديد) في احتفال مهيب ، وحفر هذا اليوم في الضمير الشعبي ، وانتقل بطريق غير محسوس إلى التقويم المسيحي ( ثم العربي بعد ذلك) للأعياد ، إذ نسب المسيحيون ارتفاع نهر النيل المبارك الخصب " إلى قوة المسيح" وجعلوا من رئيس الحواريين ميخائيل " قديسه الحارس . ولا يزال يحتفل حتى الآن بفيضان النيل في الكنيسة " ميخائيل " قديسه الحارس . ولا يزال يحتفل حتى الآن بفيضان النيل في الكنيسة القبطية يوم ١٩ يونيو، وهو يوم الاحتفال بعيد القديس ميخائيل (١٢) .

لم تكن كل العبادات تحتاج إلى معابد وكهنة وكان كثير منها يمارس على انفراد في المنازل ، وفي كواتها ، أو في معابد صغيرة في الطرقات ، وفي الخارج في الحقول. ولا شك في أنه كان يوجد في مصر في العصر الروماني أماكن عبادة صغيرة تشبه تلك الموجودة في المدن الكاثوليكية اليوم .

وصبغت العقائد المصرية بالسرية والروحانية سواء أكانت تمارس فى داخل المنزل أم فى خارجه ، على الملأ أو على انفراد ، لدرجة جعلت العالم القديم ينظر إلى مصر باعتبارها منبع وأصل fons et origo السحر الأصلى والغيبيات وطرق الوصول إلى أسرارها ، ويرى البعض أن ذلك الحشد الهائل من فنون السحر وإبداعاته فى العصور الوسطى والتى تعرف باسم الهرمزيات Hermetica إنما هى فى أساسها تلك التعاليم التى تنسب إلى الإله المصرى "توت" الذى شُبّه بالإله الإغريقى هرميس. وتمت ممارسة السحر بطرق عديدة فى مصر ، مثل الصلوات ، والأعمال السحرية ، أو استدعاء الإله "بس" وطلب المساعدة منه ، ويمثل الإله "بس" أحد صغار المعبودات فى مصر، إذ كان قرما قبيح الشكل ، صور على الأوانى الفخارية ببطن منتفخة ، ولم يُقم له معبد ، ولكنهم تصوروا وجوده فى كل الأوقات. واعتقد المصريون اعتقادا راسخا فى الأحجبة والتمائم ، وعثر على كثير منها مدونا على أوراق البردى ، كان يتم ربطها بخيط رفيع أو توضع فى غلاف ليقوم الفرد بارتدائها ، ونقشت على مختلف المواد التي يمكن الكتابة عليها بما فيها الأحجار الكريمة ونصف الكريمة .

وعثر على تمائم ذات رموز مصرية فى جميع أنحاء عالم البحر المتوسط، مما يدل دلالة بالغة على الانتشار العالمي للمعتقدات المصرية عن الجن والشياطين، ولا يخفى على أحد أن استخدام التمائم والتعاويذ كان وسيلة من الوسائل التي استخدمها الوثنيون ليتمكنوا من أن يعيشوا في الوسط المسيحي، وهناك نموذج مهم منها يرجع إلى القرن السادس الميلادي ولا نستطيع لطوله أن نقدمه كاملا، ولذلك نكتفى باقتباس بعض من فقراته على النحو التالى:

«إننا نهيب بالسيد المسيح ، ووالدته ، وجميع القديسين، أن يحافظوا على جواتينا التي تحملها في أحشائها أنستاسيا من جميع الأرواح الشريرة ، وأن تحفظها من كل

أنواع الحمى ، وكل أنواع نزلات البرد اليهمية ، والثلاثية ، والرباعية ، ومن كل شره (١٣)

ومن بين مواضيع السحر تلك الخاصة بصيغ وتعويذات الحب والعاطفة ، وهو أمر شائع في كل الحضارات ، ويوجه دائمًا من الذكور إلى النساء اللاتي يرغبن فيهن . وهناك أيضًا تعاويذ سحرية في مجالات أخرى عثر عليها بأعداد كبيرة على لفافات بردية ، بعضها طويل ، يتضمن طبقا لما هو ظاهر منها سيلا بلا نهاية من الوصايا والأدعية ، وهناك نصوص قائمة بذاتها سجلت على البردى كما دونت على صفائح الرصاص الرقيقة التي كان يفضل استخدامها في مثل هذه الأمور . وعثر على تعويذة حب مدونة على البردي وملفوفة حول خصلة من شعر المحبوب تم الحصول عليها بطريقة شريفة أو غير شريفة من رأس المحبوب . أما الطريقة الشائعة فكانت تتم بربط قطعة من الصلصال تمثل وجه الحبيب حول البردية التي كتبت عليها التعويذة من أجله، واستخدمت طريقة أخرى تتمثل في وضع تعويذة على مومياء أو في المقابر؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن قوة السحر سوف تجبر روح الميت على أن تؤدى ما يطلبه منها سحر الساحر (١٤).

وامتلأت ملفات كاملة من أوراق البردى - حتى بعد انتصار المسيحية بفترة طويلة - بكل أنواع التعاليم التى يقوم الفرد بأدائها لكى يحصل على نتائج سحرية وسينقدم الآن نموذجين منها تم الحصول عليهما من أحد الملفات الموجودة في المكتبة البريطانية:

«ينبغى أن تأخذ اللقمة أو الرشفة الأولى فى أثناء تناول الطعام أو الشراب وأن تضعها فى إناء صغير فى المصراب ، بينما أنت تقول يا فلان الفلانى هلم إلى مساعدتى لتنفيذ تعليمات الإله ، ثم تذكر اسمك وتدعو إياوه وسبؤث وزابارباثيو وأدوناى lao , Sabaoth, Zabarbathiao, Adonai أن يغرسوا الحب فى قلب فلانة الفلانية تجاه فلان الفلانى ، عاطفة متأججة لا تنطفئ أبدا . وهناك أسلوب آخر وهو أن تدعو الإله العظيم الجبار بأن يجعل فلانة الفلانية تقع فى حبك من أول نظرة وباستسلام تام وألا تستطيع المقاومة . وبعد ذلك عندما تراها تأخذ ثلاثة أنفاس عميقة

بينما تنظر إليها بإمعان، وفي هذه اللحظة سوف تبتسم لك، وهي علامة على أنها وقعت في غرامك» (١٥٥) .

وهناك تعويذة أخرى لتقييد الأرواح الشريرة ، وتعمل ضد جميع الأعداء واللائمين واللصوص والمخاوف والهلوسة في الأحلام: «خذ طبقًا من الذهب أو الفضة وارسم عليه هذه الشخصيات والكلمات السحرية وبذلك يصبح لها القدرة على تنفيذ رغباتك واحملها معك بقلب صاف، والعلامة هي:



اعتقد سكان مصر بصفة عامة — وفي بعض الأحيان بصورة أكثر عمقا ، مثلهم في ذلك مثل بقية شعوب العالم القديم — أنهم إذا تقربوا إلى الآلهة بطريقة صحيحة يمكن لهذه الآلهة أن تتكهن بالمستقبل . وكان كل إله في نظرهم خالدا ، وبناء على ذلك فهو أزلى ، ومن أجل ذلك فلديه قدرة على التنبؤ . وتمتعت بعض الآلهة بشهرة أكثر من غيرهم في هذا المجال ، كما كان لديهم أنماط لنبوءاتهم . وقد ذكر ديون فم الذهب Dio chrysostom مخاطبا شعب الإسكندرية في أوائل القرن الثاني الميلادي بأن الإله سيرابيس يتمتع بخاصية مميزة ، فهو يمارس قوته في التنبؤات والأحلام كل يوم. كذلك اشتهرت نبوءة أخرى وهي نبوءة الإله آمون في واحة سيوة ، واكتسبت هذه النبوءة شهرة غير محدودة عندما عرج عليها الإسكندر وزارها في صحراء مصر الشرقية ليسألها عن مستقبله ، وتنبأت له باكتساح الإمبراطورية الفارسية . ثم امتدت شهرة هذه النبوءة إلى الآفاق العالمية في أثناء الحكم الروماني (١٦) .

انتشرت شعبية النبوءات في كل مكان في أثناء القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد، وترجع جذور هذا الانتشار إلى أن معظم المعتقدات الدينية في ذلك الوقت مالت إلى زيادة إجراءاتها الشكلية، تلك الإجراءات التي كان يجد الأفراد فيها بهجة ووسيلة من وسائل التسلية، ولكنها لم تكن تشبع حاجاتهم الروحية.

وكنوع من أنواع التعويض الذي اشترك فيه الأغنياء والفقراء على قدم المساواة، بل ربما الأباطرة أيضًا مثلهم في ذلك مثل أصغر المزارعين ، بدأوا يجدون راحة في إضفاء الروحانية على عديد من العبادات التي كانت خالية من الطقوس الروحية. والدليل على ذلك ما لاحظناه في مصر من تقلص عدد كهنة المعابد ، التي كانت تعتمد في مواردها على ما تقدمه لها الجماهير بصفة أساسية ، لذلك أصبحت مناصبها أقل جاذبية ، وتحولت ممارسة الشعائر الدينية من الممارسة الجماعية إلى الممارسة الفردية. هذا على الرغم من أنه إذا استطلعنا بعض الوثائق نلاحظ أن بعضها كان يتمتع يشعبية كبيرة ، ولكن حتى تلك العبادات كانت تحتاج إلى الطوائف الدينية المدربة لكشف جوانبها التنبؤية ، ومن هنا جاءت شعبية التنبؤات التي كان يمكن فيها للرجل العادى أن يتحدث بنفسه ومباشرة مع الإله الذي يختاره ، ويتعامل معه وجها لوجه . وقد كتبت إحدى السيدات إلى ابنها قائلة : " هل تظن أنني قصرت في حقك ، إنني أقوم باستشارة النبوءة كل عشرة أيام من أجلك بصفة منتظمة ". ويبدو أن السؤال المطروح كان يتمثل في: " هل يظل في مصر أم يتحرك للذهاب إلى روما لإنجاز بعض الأعمال هناك" ؟ وتقدم رجل أخر بسؤال إلى إله التمساح يستوضحه: " هل سيتم شفاؤه من المرض الذي ألم به ؟ " ، وسؤال أخر تقدمت به نيكي Nike إلى " الإله زيوس وإله الشمس والإله سيرابيس العظيم في معبدهم المشترك " تستفسر منهم" عما إذا كان من الأفضل لها أن تشترى العبد سيرابيون الذي تمتلكه تاسارابيون Tasarapion والمدعو جايون Gaion ". وقام رجل أخر يدعى ميناندر بسؤال الآلهة السابقة نفسها : " ما إذا كان يصرح له بالزواج" . هذه هي نماذج الأسئلة قبل أن يتم عملية تقنينها وتصنيفها لكى تتلاءم مع تضخم أعداد الأسئلة المطروحة لتسهل إجراءاتها، وقد تم صياغة كل سؤال منها بطريقة عامة ، وتم ترقيم كل سؤال برقم ، حتى يتمكن كل فرد يتقدم ليسال سؤالا من أن يشير إلى الرقم في قائمة الأسئلة:

٧٢ - هل سوف أحصل على الأجر ؟

٧٢ - هل سأمكث في المكان الذي سأذهب إليه ؟

٧٤ - هل سيتم بيعي ؟

٧٥ – هل سأحصل على مساعدة من صديقي ؟

٧٦ - هل سوف يسمح لى بأن أتعاقد مع شخص آخر؟

٧٧ - هل سوف أتصالح مع ابني ؟

٧٨ - هل سوف أحصل على إجازة ؟

٧٩ - هل سوف أحصل على المال؟

٨٠ – هل الشخص الغائب مازال على قيد الحياة ؟

٨١ - هل سأستفيد من الصفقة ؟

۸۲ – هل سیتم مصادرة ممتلکاتی ؟

٨٣ – هل سأجد طريقة للبيع ؟

٨٤ – هل سيمكنني أن أنزع ما يدور في رأسي ؟

هل سيكتب لي النجاح ؟

٨٦ – هل سأصبح طريدًا ؟

٨٧ – هل سأذهب في سفارة ؟

٨٨ - هل سأصبح عضوا بالمجلس ؟

۸۹ – هل سیصبح فراری بغیر جدوی ؟

٩٠ - هل سيتم طلاقي من زوجتي ؟

۹۱ - هل تناولت سما ؟

۹۲ – هل سأسترد ممتلكاتي ؟

واعتقدوا كذلك في الأحلام التي كانت - مثلها مثل التنبؤات - تعد ذات دلالة دينية وطبيعة تنبؤية ، وأدت الحاجة إلى تفسير محتوياتها المجازية إلى ظهور وازدهار مهنة مفسرى الأحلام الذين تسلحوا بالتوسع في جمع المعلومات التاريخية ، وكانوا يقومون بشرح معانيها الخفية سواء في الأحلام اليومية ، والرؤى الليلية ، والتهيؤات العصبية ، والكوابيس ، نظير رسوم معينة . وهناك نموذج لحلم كان يمكن للفرد أن يتعامل فيه مباشرة مع الإله مثله في ذلك مثل النبوءة (١٧).

واعتقد سكان مصر – مثلهم فى ذلك مثل بقية شعوب العالم القديم – بقدرة ألهة معينة على شفاء الأمراض، وأفضل وسيلة للتوسل إلى هذه الآلهة كانت تتم بقضاء المريض ليلة فى محراب المعبد ، يصلى فيها للإله ويتوسل إليه أن يعالجه فى الحلم . وكان مركز إله الطب أسكلبيوس Asklepios فى منطقة إبيداوروس Epidauros أكثر المناطق شهرة فى بلاد اليونان ، وكان يأتى إليه المريدون من أماكن خارجية مختلفة . وشبه الإغريق فى مصر وأحفادهم الإله القومى إيمحتب بالإله الإغريقى أسكلبيوس وشبه الإغريق السمه إلى إموتيس Imouthes ، وأصبح معبده الواقع على حافة الصحراء بالقرب من ممفيس مصدرا لإشاعة المعجزات الهائلة التى قام بها هذا الإله ، التى وجد بعضها مدونا على بعض أوراق بردى البهنسا (١٨) .

وهناك ظاهرة أخرى نمت خلال القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد وتتمثل فى عقيدة التوحيد، وسبق وصف المجتمع اليهودى فى الفصل الثانى من هذا المؤلف . حقيقة لقد لعب اليهود دورا مهما فى نشاط مصر الاقتصادى وخصوصا فى مدينة الإسكندرية ، ولكن لم تهد عقيدتهم فى التوحيد أو تغر إلا عددا قليلاً من الذين تحولوا إليها . وعلى أية حال ظهرت الآن طائفة فى يهودية من فلسطين سيئول إليها حكم جميع أنحاء الإمبراطورية، ثم بالتالى الجانب الغربى من العالم فى خلال عدة مئات من السنين .

وصلت المسيحية منذ فترة مبكرة إلى مصر أولا إلى اليهود في الإسكندرية ، وهو المجتمع الذي كان قريبا إلى فلسطين من الناحية الجغرافية ومن ناحية التعاملات ، ثم انتشرت المسيحية قبل مضى فترة طويلة بين المجتمعات غير اليهودية في الداخل ، ومما ساعد على سرعة انتشارها أوجه التشابه بينها في بعض العناصر مع العقيدة

المصرية ، مثل عقيدة البعث بعد الموت التي كانت مرتبطة بالاحتفالات السنوية المثيرة للربة إيزيس عندما كانت تقوم بتجميع أوصال زوجها أوزيريس (وهي الدورة السنوية للموت، ثم معجزة عودة الميلاد للنبات التي كان لها نظيرها في أساطير الشعوب البدائية) .

يعد مارك Mark – مرقس – الذي قام بتجميع الإنجيل في عام ٦٥ م هو المؤسس التقليدي لكنيسة الإسكندرية ، ويأتى على رأس القائمة الطويلة لبطاركتها كما يسميها أساقفتها ، وكان يوجد في مصر عند منتصف القرن الثالث أسقفيتان أخريان على الأقل في اثنتين من عواصم الأقاليم المصرية . وعند نهاية هذا القرن وجدت كنيستان في البهنسا من بين أماكن العبادة فيها ،

ويرجع تاريخ أقدم شذرة بردية من الإنجيل والكتب المسيحية الأخرى إلى حوالى عام ١٠٠ م، وليس أبعد من ذلك التاريخ، وأقدم الكتابات التى عثر عليها والتى تعد كتابة مسيحية واضحة هى عبارة عن خطاب (يوجد الآن فى مكتبة برمنجهام Birmingham) ويتفق العلماء على أنه يرجع إلى أوائل القرن الثالث الميلادى. وهذا الخطاب يعكس المذهب الغنوصى Gnostic الذى قدر له الانتشار بين المجتمعات المسيحية المبكرة ؛ وأهم ما يلاحظ على هذه الجماعات هو تخفيض الثالوث إلى الثنائية بحذف الابن (هذا على الرغم من أن قلة من الباحثين هم الذين يرون أن كلمة الحق Truth المذكورة فيها تشير إلى المسيح مجازا) (١٩).

وكانت نظرة العالم الخارجي إلى المسيحيين - وهم الذين لم يكن هناك ثمة اهتمام بهم لمدة بلغت قرنا من الزمان وأكثر - أنهم غير مختلفين عن اليهود ، بل هم عبارة عن طائفة من المجاذيب من ذلك الشعب الغريب المنشق . وكتب المؤرخ سويتونيوس Suetonius بعد حوالى مائة عام من صلب المسيح في تراجمه " أن الإمبراطور كلوديوس دا قام في عام ٤٩ بطرد اليهود من روما (٢٠) بسبب المتاعب التي أثاروها نتيجة لتحريض كريستوس لهم Chrestus ، وهناك حقائق تكشفها كتابة حروف اسم كريستوس، فالمعروف أن كلمة كريستوس وانتقل معناها المرتبط بالمسيح في أذهان الوثنيين وحتى المثقفين الرومان من أمثال وانتقل معناها المرتبط بالمسيح في أذهان الوثنيين وحتى المثقفين الرومان من أمثال

سويتونيوس على أنها خاصة بالقائد الذى يحمل الاسم الإغريقى الشائع كريستوس والذى يخضع اليهود لأوامره، وافترض أغلب المعاصرين مما سمعوه أو رأوه من المجتمعات المسيحية الأولى أن السبب فى الربط بينهما يرجع إلى ممارسة نوع من أنواع الشعوذة. وبالإضافة إلى ذلك فإن نصوص السحر تقدم لنا بعض الطقوس التى تتطابق مع الطقوس والأفكار واللغة المسيحية ومن بينها رطانة الحديث Speaking with tongues . وفى خلال القرنين التاليين ، عندما كانت أعداد المسيحيين تتزايد فى سرعة كبيرة ، وجدت فيهم مجتمعات كثيرة من العالم الرومانى ضحايا مناسبين لإلقاء اللوم عليهم لكل أنواع المشاكل والأحداث التى مرت بهم . وحتى مؤلاء الذين وجهت الاتهامات إليهم بأنهم هم الذين دفعوا الحكام أو الأباطرة إلى أن ينزلوا العقوبات بالمسيحيين كانت أصولهم ترجع إلى المناطق المحلية وليس إلى الحكومة الرومانية، ولم نسمع خلال هذه الفترة عن اضطهاد المسيحية المحلى فى مصر . وحتى الرومانية، ولم نسمع خلال هذه الفترة عن اضطهاد المسيحية المحلى فى مصر . وحتى من ناحية العقيدة الدينية

لم تكن الأجهزة الحكومية في مصر تستطيع أن تتوانى بطبيعة الحال عن تنفيذ أوامر الاضطهاد إذا صدرت إليها هذه الأوامر من قبل الإمبراطور ، ولكن لا يوجد لدينا أي دليل على أي قانون إمبراطوري أو منشور عام صدر ضد المسيحية قبل عام ٢٤٩ م. وقد غض العلماء المحدثون اليوم النظر عن ذلك الطابع الروائي في سجلات الأدب الوطني الذي يصور شدة الانتقام والاستشهاد بين المسيحيين في أثناء حكم الأباطرة الأوائل ، وعلى وجه التحديد في أثناء حكم أكثر الأباطرة تدينا واعتدالا وإنصافا ، وهم أباطرة آل سيفروس في الثلث الأول من القرن الثالث الميلادي . وظهر الاتجاه نحو مقاومة المسيحية في الحكومة الرومانية عندما كان القرن الثالث الميلادي يقترب من نقطة انتصافه ، ولكن هذا الاتجاه لم يتحرك دائمًا بسبب إصرار أصحاب الديانة الجديدة بعناد على عدم الاعتراف بألهية حكامهم، ولكن نتيجة لانتشار الخيانة، التي يبدو أنها ظهرت الأباطرة في القوات المسلحة التي كان يتم فيها ارتداد الضباط والرجال عن الوثنية . ويؤرخ بداية الاضطهاد بذلك الأمر الإمبراطوري الذي صدر عام وكدم ، وسبق ذلك تلك القاعدة المختصرة التي وضعها الإمبراطور ديكيوس Decius

التى طالبت كل شخص – رجلا كان أو امرأة ، صغيرا كان أو كبيرًا – بأن يشارك فى الطقوس الوثنية فى حضور اللجنة الخاصة التى خصصت لذلك فى كل منطقة ، والتى كانت تشهد على رضوخه لهذا الأمر ، وهؤلاء الذين كانوا يرفضون الإذعان لهذا الأمر كان يتم معاقبتهم لأنهم يكشفون عن مسيحيتهم ،

أما هؤلاء الذين كانوا يرضخون فيتم إعطاؤهم شهادات بذلك، وعثر على عديد منها في مصر ، وفي مصر وحدها، ودونت جميعها بخط رفيع على شريحة رفيعة من البردي، ولا يدهشنا ذلك لأن صاحبها كان من المفروض عليه أن يحملها معه ويبرزها عند طلب السلطات مشاهدتها . وكان يتم صياغة هذه الشهادات وفقًا للنموذج التالى مع بعض التغييرات الطفيفة :

« إلى المستسرفين على القرابين في قرية ثيادلفيا Theadelphia من أوريليا بيلاس Aurelia Belloas بنت بيتريس Peteres وأختها كابينيس Aurelia Belloas لقد قمنا بتقديم القرابين إلى الآلهة . الآن وفي حضورك وطبقًا للأمر فإنني أقوم بسكب القربان وتقديم الأضحية وأتذوق ما قدم من قرابين لذلك فإنني أرجو تسجيل ذلك لي [خط يد ثان] نشهد نحن أوريليوس سيرنسوس Aurelius Serenus وأوريليوس هيرماس Aurelius Hermas بأننا شاهدناك وأنت تقومين بتقديم القرابين [التاريخ ٢١ يونيو سنة ٢٠٥م] » (٢٢) ،

ونتج عن مطاردة ديكيوس للمسيحيين موت العديد منهم ، وكان من بينهم عالم اللاهوت والمواطن السكندري أوريجين Origen .

واستمر الاضطهاد عامًا آخر حتى وفاة ديكيوس في إحدى المعارك العسكرية ضد القوط في أثناء غزوهم لحدود الإمبراطورية ، وانتهى الاضطهاد بعد حقبة زمنية أخرى على يد الإمبراطور جاللينوس Gallinas الذي كان مشغولا بمنافسيه على العرش من جهة وبالبرابرة على حدود الإمبراطورية من جهة أخرى ، وعادت مصر مرة أخرى إلى ممارسة معتقداتها الدينية المتعددة ، وأصبح المسيحيون أحرارا في تعقب إلذين اضطهدوهم في الداخل .. وكان النزاع يبدأ بالخلاف العقائدي في الحوار ، الذي كان يتحول في بعض الأحيان من المناقشة إلى الهجوم الدموى فيما بعد (٢٢) . . .

هناك موضوع أخر انفرد البردى بتقديمه لنا ، ويتمثل فى الطريقة التى كانت تقام الاحتفالات . وهو يوضح لنا كما كنا نتوقع وجود عادات مختلفة ، ودرجات متفاوتة المشاركة. فكانت أجهزة الحكومة تقوم – كما سبق أن أوردنا سالفا فى هذا الكتاب مندار الأوامر والإشراف على الاحتفالات الخاصة بمناسبات الدولة مثل: أعياد ميلاد باطرة ، وذكرى توليهم العرش ، وذكرى الانتصارات ، وذلك بإقامة احتفالات كبيرة السببة فى الولاية، وهناك ملف بردى يرجع تاريخه إلى عام ٢٣٢ م تم فيه سجيل ما حدث فى أثناء الاحتفال برأس السنة المصرية (فى الأول من شهر توت افق ٢٩ أغسطس) حيث قام مدير الإقليم بتنصيب مدير معهد التربية ، وقام بشراف على تقديم الأضاحى فى كل من معهد التربية ومعبد القياصرة، وانتقل بعده , العاصمة للتجول فى أنحاء الإقليم حيث حضر الاحتفالات الدينية المقدسة (٢٤) .

واصل الإغريق في المدن إقامة الاحتفالات بالمباريات الرياضية والأدبية والموسيقية تمثيلية، ويتمثل وجه الاختلاف الأساسي بين هذه الاحتفالات وتلك التي كانت تجرى العصر الكلاسيكي أن أبطال الجرى والملاكمة والمصارعة وغيرهم من المتسابقين في إع الرياضات الأخرى أصبحوا اليوم محترفين ، وكانوا يتنقلون من مكان إلى آخر فول المنافسات الرياضية ، وكان الفائز منهم يحصل على شهرة عالمية وجائزة نقدية، كانة اجتماعية مميزة حيث يحظى بالحصول على شرف المواطنة ويتم إعفاؤه من الضرائب .

وقلات المدن في احتفالاتها عواصم المدن الهللينية في ذلك مثل باقى مظاهر اتها الأخرى التقاليد التي كانت تسير عليها في هذا المضمار، وسبق أن ذكرنا في الكتاب ص ٦٩ أن أحد مواطني مدينة البهنسا تبرع بمبلع نقدى كبير لكى تقام اريات الشبيبة على نمط تلك التي كانت تجرى في مدينة أنتينوبوليس، ونجد في قائمة صة بأسماء أفراد من البهنسا ترجع للفترة بين ٢٦٨ و ٢٦١م أن جميع الأسماء هي ريق وإغريق رومان ما عدا واحدا أو اثنين وهي تشمل: الشعراء، ونافخي الأبواق، عبى الدروع الذين يبدو أنهم كانوا من مدينة نقراطيس، وبلغ سن اثنين من الفائزين ألعاب الدروع خمسة عشر عاما، وستة عشر عاما، ومن سوء الحظ أنه لا يوجد لدينا نموذج من عمله الأدبى، والأمر عبائنسبة لذلك الشاعر الذي كان يبلغ من العمر تسعة عشر عاما وأشير إليه في

القائمة نفسها بأنه "يدرس الأدب"، ويبدو أن مثل هذه المباريات كانت تقام كمرحلة لاستعراض مواهب شباب مواطني عواصم الأقاليم أمام المشاهدين وأمام أبائهم الفخورين بهم . وعُثر في البهنسا على سجل لنفقات المدينة على عدد من احتفالاتها، وأنفق في الاحتفالات الخاصة بالإله ديونيسيوس (أغلب الظن ) أموالا على لاعبي الدروع، ونافخي الأبواق وعلى الكوميديا ( ويبدو أن المقصود بهذه الكلمة هو قيام أحد الرجال بالغناء والرقص في أن واحد ، وأنه كان يقوم بكتابة النص بنفسه) ، ثم جاء ذكر أشخاص آخرين ، بالإضافة إلى ثمن عجل صنغير قدم للتضحية به وسنجل دفع مبلغ من المال لراقص جيد ، واثنين من الرياضيين في كل من ألعاب الملاكمة والمصارعة (إلخ)، والذي يتولى القيام بعمل المساج (التدليك)، وأحد الكوميديين ، ولاعبى الدروع ، ومصممي الرقصات ، وأحد قراء (النصوص الدينية) وشاعر للربابة ، كما تم دفع أموال لطعام الكلب (الإله أنوبيس Anubis ) وتم دفع مبلغ آخر من المال لعدة أشياء لم يرد ذكرها، ودفع مبلغ ٤٩٦ دراخمة للتمثيل الصنامت ، و٤٤٨ دراخمة لشاعر ربابة ، ومبلغ يتراوح بين مائة ومائتي دراخمة لأحد الراقصين ، ومبلغ من المال فقد رقمه للموسيقيين ، و٧٦ دراخمة للرجال الذين يحملون تمثال إله النيل المقدس وتماثيل الآلهة الأخرى في الاحتفالات ، ولا دراخمات للاعب دروع ، ولا دراخمات لنافخ البوق، وهناك مبالغ أخرى تم إنفاقها ولكننا لا نستطيع تحديد معناها . وحرص سكان عواصم الأقاليم على إصلاح المسرح مرارا كمظهر من مظاهر حرصهم على التقاليد الهللينية ، حيث كانوا يشاهدون عليه المسرحيات الإغريقية القديمة (كانت المسرحيات التراجيدية المفضلة لديهم هي مسرحيات يوريبيديس Euripides ، وكانوا يفضلون مسرحيات ميناندر في مجال الكوميديا). وتمتعوا أيضا بمشاهدة مؤلفات الفنانين المعاصرين، ولدينا مثال حى على ذلك يبدو من إحدى المنشآت التى يرجح أنها صالة للموسيقى أو صالة الرقص والتمثيل الارتجالي الضاحك الذي كان يتم لمدة عشر دقائق أو أقل. ولا نستطيع أن نحكم على مدى البذخ في الإنفاق على الإنتاج المسرحي ، ولكن إحدى الشذرات البردية تسجل لنا مبلغ ٦٠٠٠ دراخمة إجمالي نفقات أحد المسارح عن مدة شهرين ، وهو مبلغ كان يكفى لشراء عدد كاف من التالنتات (\*) حتى في هذه الفترة من فترات التضخم الاقتصادي في القرن الثالث (٢٥).

(\*) التالنت : عملة رومانية ذهبية . (المترجمة)

وكان يتم اختيار نجوم الرياضة الجوالين أعضاءً في مجمع أبطال الرياضة الفائزين والمتوجين والجوالين تحت رعاية الإله هيراكليس، وهي هيئة إمبراطورية اسعة الانتشار مركزها الرئيسي روما، ويتم اختيار أفضل الشعراء والممثلين الموسيقيين لعضوية مجمع الفنانين الفائزين المتوجين في جميع أنحاء العالم الروماني نحت رعاية الإله ديونيسيوس. ولدينا فرصة أكبر للحديث عن هاتين المؤسستين في الفصل السابع من هذا الكتاب.

وكثيرًا ما احتفل بالأعياد فى مصر - كما سبق القول - فى أثناء العام ، استغرقت الاحتفالات عدة أيام فى كل عيد منها . وكانت الأعياد والعطلات الكبيرة هى فقط التى يتم الاحتفال بها فى مهرجانات كبيرة تجرى فيها المباريات، كتلك التى سبق تقديم تفصيل عنها ، أما فى المناسبات الأقل أهمية فيقام فيها احتفالات موسيقية وراقصة ، إلى جانب ما كان الأغنياء يقيمونه من احتفالات خاصة بهم . ويمكن أن نصفها من خلال النموذج التالى :

«من أوريليوس أجاثوس Aurelii Agathos مدير معهد التربية ومدير مجلس الشورى الحالى ، والرقيب هيرمانو بامون Hermanobammon ، وديموس Edymos ، وكوبرياس Koprias المشرف على التموين في إقليم الفيوم ، إلى أوريليوس يورباس Aurelii Euripas الممثل وإلى سراباس Sarapas شاعر الربابة أطيب تحياتنا ... نرجو حضوركما على وجه السرعة كعادتكما في مساعدتنا لتشاركونا في الاحتفالات التي سوف تقام للاحتفال بعيد أجدادنا بمناسبة ذكري الإله كرونوس Kro- في الاحتفال بها منذ الغد الموافق اليوم العاشر طبقًا للتقويم العادي للأيام. وسوف تحصلان على أجوركما المعتادة بالإضافة إلى الهدايا.

كانت مظاهر الحفاوة فى الاحتفالات كبيرة ولافتة للأنظار – من الناحية الشكلية على الأقل – وكانت تتناسب مع طقوس المناسبات الدينية التى يتم الاحتفال بها، أما طقوس إقامة الشعائر الوطنية فقد كانت تتم وفقا للعادات المتبعة من حيث الغناء والترانيم وموكب التماثيل المقدمة وإطلاق البخور والعطور، وتقديم الكعك والعسل

والنبيد والمأكولات الأخرى (التي كان يلتهمها رجال المعبد فيما بعد ، على اعتبار أنها من عائدات مناصبهم). وفيما يلى قائمة بأسماء الأشياء التي تم تجهيزها في اثنتين من هذه المناسبات: الأولى تم تسليمها لمدير الإقليم ، والثانية سلمت للحامية الرومانية المحلية، ومنها يتضح مدى إشراف الحكومة الذي وصل في تغلغله إلى مثل تلك التفصيلات:

#### القائمة الأولى

الأشياء التي سوف تقدم على شرف إله النيل المقدس:

- ٣٠ بئونة (٢٤ يونيو) : عجل صغير ، (٢) جرة من النبيذ الحلو ،
  - (١٦) من رقائق الفطائر (رقاق)، و (١٦) باقة من الزهور ،
- (١٦) قمعا من الأناناس، و (١٦) كعكة، و (١٦) فرعا من سعف النخيل الأخضر،
- (١٦) عودًا من البوص الأخضر ، وزيت، وعسل نحل ، ولبن ، وكل أنواع الطيوب فيما عدا الليان الذكر (\*) .

#### القائمة الثانية

وهى التى جرت العادة على تقديمها فى قرابين شهر هاتور: (٤) طيور، وخنزير، وهن النبيذ ، ومقادير قليلة من المسل واللبن وزيت الزيتون ، و(٨) باقات من الزهور .

كان كل صنف من الأصناف السابق ذكرها في القائمتين يحمله أحد الأشخاص ، وحتى القرى الصغيرة كانت تشارك في مثل تلك الإجراءات بحوالي مائة شخص من الذين كانوا يسيرون في القرية ويطالبون أهلها من مشاهديهم بالمشاركة في موكبهم (٢٧).

<sup>(\*)</sup> وعن الطيوب (البخور) راجع: كرون (باتريشيا) ، المرجع السابق ، ص ١٠٩ - ص ١٢٠ .

لم يكن هناك شيء أكثر جاذبية للسكان من هذه الاحتفالات وفرقها الموسيقية ومشاهديها والمشاركين في مواكبها؛ مما كان يؤدى إلى التزاحم عليها ، وحيثما يوجد الازدحام تقع الحوادث ، مثل تلك الحادثة التالية ؛

«من هيراكس Hierax مدير إقليم البهنسا إلى مساعده كلوديوس سيرينوس Claudius Serenius : قام ليونيداس المعروف أيضًا باسم سيرينوس Serenos بتسليمي التماس (سوف أقوم بإرساله إليك) ، وبناء عليه يجب أن تذهب مع الطبيب لفحص الجثة موضوع السؤال ، وتقوم بالتصريح بدفنها وتسلم رفيقك تقريرًا مكتوبا عنها [التوقيع]، [والتاريخ 7 نوفمبر ١٨٢م]» (٢٨٨م).

«إلى هيراكس المدير من ليونيداس المدعو سيرينوس ، بخصوص ابن تاوريس Tauris من قرية سينبتا Senepta : حدث في نهاية يوم أمس في أثناء الاحتفال الذي تم في سينبتا ، وعندما كان راقصو الصاجات يقدمون استعراضهم ، وعند اقترابهم من منزل بلوتيون Ploution ابن أخي زوجتي ، حدث أن تدلى العبد إيبافروديتوس من جانب المنزل لمشاهدة الراقصين مما أدى إلى سقوطه ومصرعه ، لذلك قمت بتقديم هذا الالتماس راجيا إذا تفضلتم أن ترسلوا أحد مساعديكم إلى قرية سينبتا حتى لا يتم تأخير إجراءات دفن جثة إيبافروديتوس [التاريخ نفسه ، والتوقيع]» (٢٩) .

وصلت الرحلة إلى نهايتها ، وكذلك انتهت مظاهر البهجة والسرور، وجميع الحوادث غير السارة ، وانتهت الشعائر والطقوس الدينية ، وأيضًا مظاهر العربدة ، وتسلم الراقصون والموسيقيون أجورهم ورحلوا عن المكان ، وعاد المشاهدون إلى منازلهم وإلى استئناف حياتهم بطريقة عادية. وتمثل عمل الغالبية العظمى من أفراد الشعب المصرى في مجال الزراعة وهي موضوع الفصل التالي من الكتاب .

### الهوامش

- SB. 10173 a = SEG XXno, 760 (1)
- (٢) تم الاقتباس من هذه الوثائق: .P. Mert. 63; P. Oxy. 2782 أما الإشارات إلى هيروبوت فهى (٢) الم الاقتباس من هذه الوثائق: .Herodotus ,Histories على النحو التالي: -Herodotus ,Histories على النحو التالي: -Histories Book 2,Ch. 59;156
  - P. Oxy. 1380 and Diodorus, Historical Library, Book I Ch.25. (٣)
    - SB. 3924 = Select Papyri, 211. (٤)
    - BGU. 362 = Select Papyri, 404 (a)
- P. Oxy 1021 BGU. 646 = Select Papyri, = : اقتبست النمسوص من الوثائق التالية (٦) 235, 222.
- (٧) الاقتباسات جاءت على النحو التالى : ~ : Roman History, Book 51, Ch. 16; الاقتباسات جاءت على النحو التالى : ~ (٧) للاقتباسات جاءت على النحو التالى للاورة على المربق تقديسها عن طريق تقديسها ظاهرة ملحوظة وواسعة الانتشار لدى المجتمعات البدائية .
  - (A) تم الاقتباس من: Histories, Book 2,Ch. 59
    - BGU. 1199 (1)
- (١٠) الوثائق التي تم الاقـتـباس منها هي : P. Teb. 293 and BGU. 347 = W.Chr.75 , 76 وفي (١٠) الوثيقة التالية التي تم فيها إدانة المرشح 347 SB . 16;P. Tebt 314
- (١١) هذه الترنيمة جزء من وثيقة P. Lond. Lit. 239 ، كانت مروى Morõe هي عاصمة النوبة (كوش) ، والقصد من ذكرها هنا هو الإشارة بطريقة مجازية إلى أنها المكان الذي كان ينبع منه النيل ، وهي تقع جنوبي النيل الأبيض عند التقائه مع النيل الأزرق ، ومن هذه النقطة تقطع مياه النيل مسافة تقدر بأكثر من ألف كيلو متر قبل أن تصل إلى الأراضي المصرية .
- (۱۲) تم الاقتباس من هذه الوثائق: —SEG. VIII, nos. 548-549; P. Oxy. 1830 وقد ذكر أحد زوار مصر في أواخر القرن الثامن عشره أن الاحتفال بالقديس ميخائيل كبير الملائكة قد أدى إلى وجود أسطورة أصبح يؤمن بها الأتراك والأقباط ومسيحيون آخرون في الدولة، إلخ ، وهي أن القديس يقوم في هذا اليوم بإلقاء قطرة من الماء تسبب هياج النهر الذي يترتب عليه ارتفاعه إلى الحد الذي يغطى فيه الدولة بأكملها . لذلك سمى اليوم الأول من شهر يونيو باسم نوبًا Nockta ( وهو يعنى قطرة الماء ) من قبل جميع سكان مصر . وسيتهم بالجهل كل من يعارض هذه الخرافة ، والوضع نفسه إذا لم يعترف المرء بفضل البئر النبوى في بلدة القرنة في مصر الوسطى ، حيث تتضح المعجزة طبقا لرأيهم في

ارتفاع المياه بطريقة كالمعجزة في الشهر الأول من السنة إلى المنسوب الذي ستكون عليه مياه النيل في هذا الفصل» . انظر :

J. Antes ,Observations on the manners and customs of the Egyptians, Dublin, 1801, pp. 78-9

- P. Oxy. 1151 (17)
- (١٤) هناك تمثال من الصلصال ربطت عليه تعويذة كتبت على ورق البردى نشرت الصورة المنشورة فى المجلة التالية: . (١٤) XXXI. I Journal of Egyptian Archaeology, 15 وتعد هذه التعويذه فريدة فى نوعها لأنها تعبر عن رغبة رجل فى رجل أخر ، أما وثيقة الهوارة التى نشرت فى Fur Papyrusfarschung ,5 (1913), 343

ويعد اللجوء إلى تعاويذ الحب ظاهرة عالمية حتى فى العصور الحديثة . وقبل أن نترك هذا الموضوع لنا ملحوظة تثير الائتباه وهى أن أشهر كتاب لطقوس التعاويذ من بين كتب الأدب القديم هو الأنشودة الرعوية الثالثة الطائلة الطاعر الصقلى ثيوكريتوس Theokritos ، والتى يبدو أن أصلها يرجع لمنطقة تستاليا ( تستاليا إقليم فى بلاد اليونان ) ،

- P. Lond. 124= Pap. Gr. Mag. X. (10)
  - Dio, Oration 32, Sect. 12 (17)
- P. Mert. 81; BGU, 229; P.Oxy. 1149, 123, 1477. : المتال النصوص من الوثائق الأخيرة يشير إلى المصاولة الأخيرة لهمؤلاء الأفراد النين إلى المصاولة الأخيرة لهمؤلاء الأفراد النين لا يستطيعون مواجهة ثقل أعباء الضرائب والالتزامات الأخرى التي تطالبهم بها الدولة ( راجع الفصل الثامن ) . لقد كيفت النبوءات نفسها وبسرعة مع انتصار المسيحية . ومن نصوص القرن السادس التي لدينا نكتفي بذكر مثالين من الأمثلة العديدة التي لدينا وهي منشورة في : P. Oxy. 925 and والدينا وهي منشورة أيها الإله القادر ، المقدس ، الحق ، الكريم ، العظيم ، والد مولانا ومنقذنا المسيح عيسي ، اكشف لي بقدرتك المنيعة حقيقة ما إذا كانت إرادتك أن أرحل إلى خيوط Chiout ، وهل ستقوم بمعاونتي ، وتيسر أمرى ؟ ليكن ، أمين » .
- والثانى هو: « أيها الإله حامى القديس فيلوكسينوس Philoxenos ترى هل تأذن لنا بمشيئتك أن تحمل أنوب Anoup إلى دارك الشافية . وليكن النجاح حليف هذه الرسالة » .
  - P. Oxy. 1381. (1A)
  - P. Harr. 107. (14)
- M. Smith, Jesus the magician, New York, 1978. (٢٠) أما الجنزء المقتبس من سوتيونيوس Suetonius فهو من حياة كلوديوس Life of Cloudius
- (٢١) وقد انعكس ذلك في دفاع الفقية تيرتوليان Tertullian في الفصل ٤٠ في رسالته عن الاعتذار Apology التي كتبها عام ٢٠٠م. وفيها يقول: « إذا وصل نهر التيبر إلى الجدران، ولم يتمكن النيل من أن يروى الحقول وإذا لم [ تمطير ] السماء، أو حدث [ زلزال ] للأرض، وإذا ما حدثت مجاعة، أو انتشر وياء الطاعون، سترتفع الأصوات صارخة وقائلة ألقوا بالمسيحيين إلى الأسود ». وفي ضوء تلك البلاغة الواضحة، وعنصر التعميم الواضح في هذه الفقرة، يبدو أنه من غير المناسب أن نتمسك بأن ذكر كل من التيبر والنيل، كان يشير إلى حالات أو مناسبات محددة هنا.

- P.Mich. 158. (YY)
- (٢٣) انتهى الاضطهاد الدينى طبقا للأمر الإمبراطورى الذى أصدره الإمبراطور جاللينوس Gallienus بعد حوالي جيل من صدوره . ثم حدث الاضطهاد الكبير بعد ذلك في أوائل القرن الرابع الميلادي ، تبعه إصدار منشور العفو العام سنة ٣١١ ، ثم اعتراف الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية في العام التالى .
- كان أوريجين Origin أشهر شخصية في تاريخ المسيحية في مصر، نظرا لما تمتع به من جرأة ولعمق فكره اللاهوتي ، وتفسيره البارع للكتاب المقدس ، ولذا فهو يعد أحد كبار مفكري المسيحية ... وكان ينتمي اللاهوتي الأفلاطونية الحديثة ، كما تأثر بالفلسفة الفنوصية Gnosticism في مصر ,Bell في مصر ,cults and creeds in Graeco-Roman Egypt, P.97.
  - P. Par. 69 = W. Chr. 41, ii (YE)
- P.Oxy. 705 = W. Chr. 153; P. Oxy. 2338; SB, : المنافق المذكورة هي على النصو التبالي (٢٥) والوثائق المذكورة هي على النصو التبالي (٢٥) 7336; P. Oxy. 519 = W. Ch. 492 = Select Papyri, 402; and P. Oxy. 413 and 2127
- Aurelii استخدم اسم أوريليوس P. Oxy. 1025 = W. Chr. 493 = Select Papyri , 359. (٢٦) بعد عام ٢١٢م . راجع الكشاف .
- (٢٨) هذه الصديغة تميز الأبناء الذين ولدوا للجنود في أثناء خدمتهم العسكرية . على الرغم من أنه كان محرمًا على الجنود الزواج بمقتضى عقود زواج قانونية ، ولكن جرت العادة على زواج الجنود بطريقة غير قانونية ، ويعكس اسم ليونيداس Leonidas الإغريقي جنسية والدته بينما يدل اسم سيرينوس Serenus اللاتيني على والده الذي كان جنديا بغير شك .
  - P. Oxy. 475 = W. Chr. 494 = Select Papyri. 337 (۲1)

## الفصل السادس

# الإنتاج الغذائي، أو تموين الغلال ANNONAE FECUNDAM

'هبة النيل'(1) تلك هى الصفة التى وصف بها هيرودوت فى كتابه الثانى - الفصل الخامس - طمى تربة الدلتا التى ترسبت بفضل نهر النيل ، وهى العبارة التى كثيراً ما اقتبست كقول مأثور لوصف الحياة فى كل أنحاء مصر . فمياه النيل تعد مصدراً للحياة فى ذلك الجزء الشمالى الشرقى من قارة أفريقيا ، وبدونها لا يمكن لهذه المنطقة أن تسكن أو تقوم فيها حياة .

إن مصر التى تقع ليبيا فى غربها ، والبحر الأحمر فى شرقها ، والسودان (النوبة قديما) فى جنوبها ، والتى تقع فى جنوبى البحر المتوسط الذى يقع فى شمالها ، عبارة عن منطقة صحراوية مترامية الأطراف يقطعها شريط أخضر يمثل وادى النيل وتربطها بالغرب عدة واحات منتشرة . ولا يوجد فيها إلا ثلاث مساحات ذات أحجام مختلفة تصلح الزراعة : وهى تلك الخاصة بوادى النهر ، التى تمتد فيما بين عشرة وعشرين كيلو مترا فى اتساع عرضا ، ودلتا النهر الخصبة التى تتكون من سبعة أفرع حيث يقوم النهر من خلالها بتفريغ مياهه فى البحر المتوسط . وهى عبارة عن مثلث يتكون جانباه من مائتى كيلو متر ، وعلى بعد مائة كيلو متر من جنوبى غربى القاهرة يقع منخفض طبيعى ، يصب النهر كمية من مياهه فيه مكونا بذلك بحيرة فى القاع ، وتسمى هذه المنطقة اليوم باسم الفيوم (وهو مشتق من الاسم القبطى للبحيرة) ، وكانت تسمى فى العصرين الهللينستى والرومانى باسم إقليم أرسينوى ، وتبلغ مساحتها المسطحة ١٦٠٠ كيلو متر (١٤٠ ميلا) وتتغذى على شبكة من قنوات الرى مساحتها المسطحة من ١٦٠٠ كيلو متر (١٤٠ ميلا) وتتغذى على شبكة من قنوات الرى

<sup>(\*)</sup> لم يكن هيرودوت في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ومعاصروه يعرفون منابع نهر النيل لأنه أو عرف أنه ينبع من هضبة الحبشة ويمر بعدة بلاد قبل أن يصل إلى مصر لغير تلك المقولة التي قالها والتي رددها المؤرخون والكتاب ، بل المصريون حتى يومنا هذا . وإلا لماذا والنيل الخالد واحد ، لم تكن هناك حضارة مبدعة وخلاقة تناظر أو تقارب الحضارة المصرية ، ويترتب على ذلك أن مصر تعتبر هبة النيل والمصريين معا ، وليست هبة النهر وحده . (المترجمة)

تشمل حوالى ١٠٪ من مساحة الأراضى الزراعية فيها . وتبلغ مساحة البحيرة اليوم ٢٨٠ كيلو مترا مربعا ، وهى تمثل نصف مساحتها القديمة ، حيث انخفض مستوى سطحها حوالى عشرة أمتار ، وعلى الرغم من تراكم الأراضى الغائرة فإن مساحتها الزراعية اليوم أقل مما كانت عليه فى العصر الرومانى ، وترجع هذه الظاهرة نتيجة لسلسلة من عوامل رد الفعل التى بدأت فى أواخر العصور القديمة ، فالمشاكل الاقتصادية ترتبت على تشدد الدولة فى تحصيل مستحقاتها ، مما أدى إلى هجر الأراضى الزراعية والزراعة، ونتج عن ذلك أن زادت الأعباء على من تبقى من السكان . لذلك وجد السكان أنفسهم فى وضع سيئ وحرج الغاية فُهُ جرت قرى بأكملها والله وجد السكان أنفسهم فى وضع سيئ وحرج الغاية فُهُ جرت قرى بأكملها والله والمعروف أن هذه الأراضى التى تركها سكانها والتى تقع على حافة الصحراء كانت فلملت مرافق الرى فيها ، ولم تعد تصلها مادة الغرين المخصبة ؛ لذلك تركت الأراضى التى تركها أصحابها دون زراعة . وهكذا فسدت جميع مراحل الدورة ، ولذا كان يجب أن تبدأ من جديد. وسرعان ما طغت رمال الصحراء على تلك الأراضى (١) .

ويفيض النهر على جانبيه في فصل الصيف ، وتغطى المياه جميع أنحاء الوادى الذي يتحول إلى بحيرة عريضة ، أما نتيجة هذه الظاهرة الطبيعية فكان موضوعا البحث والتفكير طوال العصر القديم .

وذكر هيرودوت في القرن الخامس أن أي فرد لا يستطيع أن يتحدث عن منابع النيل ، حيث إن أفريقيا التي ينبع منها هذا النيل بلاد غير مأهولة بالسكان وجرداء ، وعلى أية حال فقد سجل لنا النظريات الثلاثة التي كانت معروفة في عصره عن الفيضان، وأضاف أخرى من تصوره ، ورفض هيرودوت جميع النظريات السابقة عليه ، حتى تلك النظرية الصحيحة التي طرحها الفيلسوف أناكساجوروس عليه ، متى تلك النظرية الصحيحة التي طرحها الفيلسوف أناكساجوروس يوربيديس Euripides ، التي ورد ذكرها أيضًا في إحدى شذرات عمل مفقود للكاتب المسرحي يوربيديس Euripides ،

ونقرأ بعد أربعة قرون من هيرودوت لدى الكاتب ديودور الصقلى عدة تفسيرات أخرى ، من بينها التفسير السليم الذى كان ولا يزال مرفوضا حتى عصره ، وقد كتب بلينى الكبير Pliny فى منتصف القرن الأول الميلادى: "إن النيل ينبع من مناطق لم يتم الكشف عنها بعد" . ثم واصل وصفه للمناطق العليا التى يصلها بطريقة تغلب فيها الأسطورة على الحقيقة (٢) .

وأثبت المكتشفون في العصر الحديث ما كان يحدث خلال فصل الربيع عندما "تذوب التلوج" (\*) على جبال الحبشة، وينتج عن ذلك بلايين الجالونات من المياه التي تنحدر في النيل من منابعه ، ويتدافع الماء بسرعة من الجنوب إلى الشمال من القارة الأفريقية ، ويصل مصر في أوائل شهر يونيو . وتم الآن التحكم في مياه النهر في مصر عن طريق بناء السد العالى في جنوب أسوان ، أما خلال العصور القديمة فكان النهر يسير في طريقه دون تحكم ، ويصل إلى منف وإلى إقليم الفيوم في مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع ، وفي خلال الشهر الأول من توغله في الأراضي الزراعية كان المصريون يطلقون عليه اسما شاعريا وهو "حلاوة أوزيريس"، وفي أثناء هذه العملية من التشرب البطيء للمياه في الأراضى تُمثلاً الشقوق وتتكون المستنقعات. وفي حوالي ٢٠ يونيو كان يحدث تغير مثير يشار إليه بارتفاع النجم سيريوس Sirius نجم الكلب. وكانت المياه تحمل معها الطمى وتنقله معها من منابع النهر البعيدة، وهنا يتحول لون الأرض من الأخضر إلى الأحمر الذي يميل إلى البنى ، وفي الوقت نفسه يبدأ النهر في الارتفاع ويغطى مساحة عريضة لمدة تبلغ شهرين أو أكثر ، ويصبح الوادي على شكل بحيرة ، ولا تتوقف المياه إلا أمام المدن والقرى التي تقع على مستوى مرتفع من الأرض . ولفت هذا المنظر عددا كبيرا من الزوار، ومن بينهم أباطرة الرومان الذين كانوا يقفون مندهشين من منظره الرائع . وسجل لنا سينيكا Seneca الفيلسوف والكاتب المسرحي الروماني ، الذي كان يمتلك مزرعة ضخمة في مصر في القرن الأول الميلادي "أن منظر النيل كان أكثر روعة عندما ينشر النهر نفسه على

<sup>(\*)</sup> لا توجد تلوج على هضبة الحبشة ، ولكن تهطل الأمطار الاستوائية عليها مما يتسبب في فيضان النهر . (المترجمة)

نفسه" (ويقصد واديه ودلتاه) وكثيرا ما كان نهر النيل في أثناء فيضانه موضوعا تناوله الفن الروماني سواء في ميدان الرسم (الذي يشاهد اليوم في مدينة بومبيي (Pompeeii) أو في الخزف ، وأشهر نماذج الخزف التي لدينا منها الذي تم العثور عليه في منطقة باليسترينا Palestrina على مقربة من روما (صورة رقم ه) (٢).

وفى منتصف شهر سبتمبر عن إقليم الفيضان فى الانحسار عن إلفنتين عشرين ومائة وفى منتصف شهر سبتمبر عن إقليم الفيوم . وتستغرق هذه العملية بين عشرين ومائة يوم مند بدايتها . وتشاهد عملية انخفاض المياه ببطء فى البداية ثم تبدأ بعد ذلك فى الإسراع، ومع نهاية شهر أكتوبر يبدأ النهر فى العودة إلى مجراه ، ويترك وراءه على الحقول كما كبيرا من الرواسب ، ويعادل هذا الكم اليوم حوالى عشرين طنا من المواد المخصبة على كل هكتار من الأراضى الزراعية ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجرف معه عددا كبير من فئران الحقول (الجرذان) مما يعد عاملا إضافيا مساعدا للفلاح. ثم تواصل المياه انخفاضها فى مجرى النهر ببطء حتى تصل إلى أدنى مستوياتها قبل موسم فيضان السنة التالية . تلك هى هيدوجرافية (وصف المياه) النيل فى معدلها السنوى المتوسط .

وأدرك سكان مصر منذ عصور ما قبل التاريخ أن حجم المحصول الذى سوف يحصلون عليه يرتبط ارتباطا مباشرا بمتسوى ارتفاع منسوب النيل . وذكر لنا بلينى Pliny فى تاريخه الطبيعى "إن منسوب ١٦ ذراعا لارتفاع المياه يعد منسوبا ملائما" ، أما إذا انخفض منسوب المياه عن ذلك فلم تكن هناك إمكانية لرى جميع الأراضى الزراعية، وإذا زاد عنه ترتب عليه تأخر انحسار المياه عن الأراضى مما ينتج عنه تأخر فترة بذر الحبوب نتيجة لتشبع التربة بالمياه، وإذا حدث العكس فيؤدى ذلك إلى عدم التمكن من بذر الحبوب فى موسمها؛ نتيجة لجفاف التربة . وتم تقدير المقاييس على النحو التالى :

منسوب ۱۲ ذراعا يؤدى إلى حدوث مجاعة ، ومنسوب ۱۳ ذراعا تظل المجاعة قائمة ، ومنسوب ۱۳ ذراعا يجلب البهجة ، ومنسوب ۱۵ ذراعا يطرد القلق ، ومنسوب ۱۵ ذراعا تعم البهجة والسرور . وأضاف بلينى الذى توفى نتيجة لتورة بركان

فيزوف Vesovius عام ۷۹(\*) أن عام ٤٨ ق.م. سجل أدنى منسوب لمياه الفيضان حيث بلغ ١٨ بلغ خمس بوصات ، أما أعلى منسوب له فسجل في عام ٥٥ ق.م. حيث بلغ ١٨ بوصة . وكشفت إحدى البرديات التي نشرت حديثا بطريقة غير مباشرة تلك الكارثة التي وقعت عام ٩٩ نتيجة لانخفاض منسوب مياه الفيضان ، الأمر الذي نتج عنه انتشار المجاعة ، مما دعا الإمبراطور تراجان – إذا جاز لنا أن نصدق مديح بليني الصغير له – إلى إصدار أوامره إلى السفن التي كانت تحمل القمح من مصر بالعودة إليها بحمولتها الثمينة مرة أخرى (٤) .

ويتضح مما تقدم أن منسوب المياه في أثناء الفيضان كان يساعد مقدما على معرفة المحصول الزراعي المتوقع . ومن هنا جاء اختراع مقياس النيل ، ومقياس النيل في شكله البدائي وببساطة عبارة عن صخرة من حجم مناسب ، يضعها أحد الرجال في النهر أو في إحدى البحيرات ، وعليها علامات أفقية لقراءة ارتفاع منسوب المياه في السنوات المتعاقبة. ثم قام المصريون خلال العصر التاريخي بتشييد بناء صخري كبير، يحمل الفكرة الأساسية السابقة نفسها، وكان في العادة عبارة عن حجر أحسنت إقامته في مكان يمكن النزول إليه في النهر عن طريق عدة درجات في مستوى مائل واحد . وكانت العلامات الأفقية على الجدار الداخلي توضيح ارتفاع منسوب المياه التي يتم قياسها بالذراع (الذراع ٢٥ه سم) وأجزائه . والواقع أنه لم يكن هناك اختراع مماثل له في أي نهر في العالم القديم، لذلك كان يبهر الزوار في العصر القديم والسائمين في العصر الحديث عند رؤيتهم لما يزال قائمًا من بعض نماذجه ، وأقيمت المقاييس في أماكن عديدة في النهر لإرشاد الجهات المحلية ، وارتبطت هذه المقاييس المحلية في كثير من الأحيان بمعبد النيل (وقد رأينا في الفصل الخامس أن النيل عُبد بوصفه إلها). وكان يوجد في البهنسا مقياسان ، أحدهما كبير والآخر صغير ، وعلى بعد حوالى ٤٠ كيلو مترا من جنوبها حيث كانت تقع قرية أكوريس AKORIS لا يزال أحدهما قائمًا حتى اليوم ، ويمكن أن نقرأ عليه مجموعة من النقوش التي توضح

<sup>(\*)</sup> عرف عن بلينى الكبير فضوله العلمى الشديد، وعندما ثار بركان فيزوف فى جنوب غرب إيطاليا بالقرب من نابلى عام ٧٩ ظل يقترب من فوهة البركان ليرى ويشاهد التغيرات الطبيعية لثورة البركان فسقطت عليه إحدى الحمم فقتلته على الفور . (المترجمة)

ارتفاع مستوى المياه فى النيل لعدة سنوات فى أواخر القرن الثالث الميلادى . أما مفتاح مقاييس النيل جميعها فيتمثل فى المقياس الواقع على جزيرة إلفنتين ، وهو أول ما يقوم بقياس منسوب الفيضان عند دخوله مصر . وعندما يصل الفيضان لذروته كانت أنباؤه تصل بسرعة بالغة عن طريق الرسل على طول الطريق حتى تصل إلى الإسكندرية، حيث تقوم الحكومة المركزية بتقدير حجم المحصول الزراعى والضرائب المتوقعة عليه . ويمكن أن نقرأ على مقياس النيل فى إلفنتين منسوب المياه على النحو التالى :

- عام ٢٥ من حكم أغسطس قيصر: ٢٤ ذراعا ، و٤ أكف ، وإصبع واحد (٥ ق . م ) .
  - عام ١٣ من حكم نيرون قيصر: ٢٤ ذراعا ، و١٦ كفا ، وإصبع واحد ( عام ١٦م) .
    - عام ١٠ من حكم دوميتان قيصر: ٢٤ ذراعا ، و٤ أكف (عام ٩١ م) .
      - عام ١٤ من حكم تراجان قيصر : ٢٥ ذراعا ( عام ١١١ م ) (٥) .

من أجل ذلك كتب هيروبوت: "أنه لا يوجد رجال في العالم أجمع يمكن أن يحصلوا على المحصول الزراعي من التربة ، بهذا القدر الضئيل من الجهد ، فهم لا يكدون لحرث الأرض بالمحراث ، كما أنهم لايقلبون التربة ، ولا يقومون بأي عمل من الذي يقوم به الآخرون للحصول على المحصول الزراعي ، فالنهر يرتفع تلقائيا ليروي الحقول ، ثم تنحسر المياه بعد ذلك ليقوم كل فرد ببذر الحبوب في حقله ثم يترك الخنازير التي يستخدمها لتمشي على البنور لتدكها في الأرض ثم ينتظر حتى يجنى محصوله " (أ) . ويمكن أن نفهم سبب دهشة هيروبوت فكونه رجلا إغريقيا آت من ذلك الجزء من العالم حيث كان على الرجال أن يقوموا بجرف وتشقيق الأرض بأدواتهم التي لا نهاية لها ، وكانوا يستخدمون مهاراتهم من أجل الحصول على محصول من تلك التربة الصخرية ذات السمك الضئيل ، وكانت الزراعة المصرية لا تعد شيئًا أكثر من التربة الصحول على مكافأة بدون عمل كما تخيل هيروبوت ، ولكن الفلاحين المصريين كانوا بالفعل يقومون بحرث الأرض وخصوصا في أثناء تطهير الأرض أو إصلاحها لإعدادها للإنتاج بعد أن تكون قد تُركت لفترة من الزمن ، كما كانوا يقومون بتقليب التربة وزراعتها بانتظام ، بالإضافة إلى استخدام المخصبات عند الحاجة إليها ، وخصوصا في الأراضى التي تزرع بالخضاوات وأشجار الزيتون .

توجه مياه الفيضان في المقام الأول نحو الأرض التي في حاجة أكثر إليها، أو تلك الأرض التي لم تستطع المياه الوصول إليها دون مساعدة بشرية ، ولتحقيق هذه النتيجة وضع الفراعنة لأول مرة هندسة نظام الري وتم التوسع فيها في أثناء فترة الحكم البطلمي ، وشهد هذا النظام أضخم توسع له في حوض إقليم الفيوم المتسع بعد أن كان قد انهار أغلب أجزاء هذا النظام في أثناء فترة ضعف الحكومة المالي وعجزها في أواخر العصر البطلمي ، لعدم تمكنها من إجراء الصبيانة اللازمة له . وبعد فتح مصر قرر أوكتافيان أن يجعل من ولايته الجديدة مصدرا يركن إليه لإنتاج القمح لكي تسبهم مصر في إطعام مدينة روما ، لذلك أصدر الأوامر لجنوده والمكلفين بالعمل من أطقم العمال المحليين بإعادة بناء الجسور المنهارة ، وتطهير ما تراكم في القنوات من رواسب على وجه السرعة ، كما أمر بصيانتها بطريقة منتظمة عن طريق فرض نظام السخرة ، وفرضت السخرة على كل ذكر بالغ وعبيده - في حالة وجودهم - للقيام بأداء العمل في الترع والجسور ، بدون أجر مقابل لمدة خمسة أيام في الظروف العادية ويمكن إطالتها لأيام أخرى إذا ما استجدت ظروف استثنائية طارئة ، وقدرت السخرة في مصر العليا وبعض المناطق الأخرى بقياس الكميات التي تم زفعها من الأرض أكثر من قياسها بزمن العمل. أما الطريقة التي كان يقرر بها العمل ويدار فهي عن طريق سلسلة من الأوامر التي تصل من مقر الحكومة في الإسكندرية إلى أصغر وحدة محلية في مصر، فهي تتضح لنا من خلال ذلك الخطاب الدوري الذي كان يوجه من مديرية الإقليم إلى محصلي ضرائب الغلال فيها ، وصدر من الإسكندرية خطاب في أول أبريل ٢٧٨ م وهي الفترة التي تصل مياه النيل فيها إلى أدنى انخفاض لها في أثناء الدورة السنوية للنهر، ومما لاشك فيه أن مثل هذا الخطاب الروتيني كان يصدر كل عام وهو على النحو التالى: «لقد وصلنا الآن إلى موسم إصلاح الجسور وتنظيف القنوات، لذلك ارتأيت أنه من الأفضل أن أذكِّر بخطابي هذا كل فلاحي منطقتكم أن يبدأوا العمل المكلفين به بكل نشاط من أجل الصالح العام ولمصلحة كل منهم شخصيا ، وإننى على يقين من أن كل فرد يدرك تماما مدى الفائدة التي تعود عليه نتيجة للقيام بهذا العمل . لذلك ينبغي أن ننظر إليه بهذا المفهوم طبقًا لما هو مذكور في اللوائح ، وعلى المراقبين الذين يتم اختيارهم من بين الموظفين والمواطنين العاديين أن يدفعوا دون تعنت أو تحيز كل فرد

وأن يحثوه شخصيا على القيام بالعمل المناط إليه ، حتى يمكن أن تصل الجسور في ارتفاعها وعرضها إلى الحد المطلوب ، وحتى يمكن سد التشققات فيها ، وليتم التأكد من أنه سوف يمكنها أن تقاوم المقدم السعيد لفيضان نهر النيل المقدس ، كما يجب أن يتم تطهير الترع من (معوقات التطهير) كما تُسمى ، وذلك لكى تتمكن من أن تحتوى بسهولة ويسر تدفق المياه وتوجهها للحقول ، حتى يعم الخير للجميع . ويمنع منعا قطعيا أى فرد من أن يقوم بدفع المال مقابل تأدية العمل . وإذا تجرأ أى فرد على القيام بأية محاولة لإهمال هذه الأوامر فعليه أن يدرك أنه بهذه المغامرة لا يعرض أملاكه فقط، بل حياته شخصيا للعقاب وسنتم محاكمته لتعطيله الإجراءات التى وضعت لحماية جميع أنحاء مصر » .

وتمثل الجملتان الأخيرتان من هذا الخطاب المشكلة المزمنة التي يثيرها نظام السخرة: حيث كانت هناك فرصة للمحاباة، والرشوة والمحسوبية، وقد اتهم اثنان من موظفي إحدى القرى منذ مائتي سنة سابقة المشرف على الجسور بحصوله على مبلغ أربعة دراخمات من الرجال الذين بلغ عددهم تسعة وخمسين رجلا نظير عدم قيامهم بأداء العمل في الجسور العامة، وقام بحماية تسعة رجال آخرين على نحو مشابه (٧).

كان العمل يجرى طوال العالم طبقًا للحاجة ، ولكن حتى بعد تلك الاستعدادات التى ورد ذكرها فى الخطاب السابق ، فإن أكبر كم من العمل كان يجرى فى أثناء شهور الفيضان ، حيث يصبح من الضرورى توجيه المياه الثمينة إلى المناطق التى تحتاج إليها . وجرت العادة على أن يقوم الرجال بأداء السخرة فى قراهم أو على مقربة منها ، وبالرغم من ذلك فلدينا ثلاث حالات على الأقل تم فيها أداء السخرة لعدة أيام على بعد عشرين كيلو مترا من حيث يقيمون . وعندما تم ترحيل ١٨٠ رجلا من قرية تيبتونس Tebtunis لمسافة ١٢ كيلو مترا فى أوائل شهر فبراير – وهو الوقت الذي يبدأ فيه النهر العودة إلى مجراه ثم يبدأ فى الهبوط التدريجي – فلا ريب فى أن السبب فى ترحيلهم يرجع إلى ظرف طارئ ، حيث إن حدوث انهيار كبير فى جسر أى من القنوات الرئيسية كان يحتاج إلى عدد كبير من الأيدى العاملة (٨) .

بعد أن يؤدى الفلاح العمل المكلف به ، يحصل على صد مدون على شريحة من البردى أو على قطعة أوستراكا ، وإليك الآن نموذجا منها وهو واحد من أكثر من أربعمائة إيصال لا تزال موجودة لدينا :

« السنة الثانية عشرة من حكم الإمبراطور تيبريوس كلوديوس قيصر أغسطس جرمانيكوس (عام ٥٢ م) . قام بسينامونيس بن هارباجاثوس Psenamounis son of جرمانيكوس (عام ٥٢ م) . قام بسينامونيس بن هارباجاثوس Harpagathos من قرية سكنوبايوبيسوس Soknopaionesos بإتمام العمل في السنة قناة بورسيري Porsiere الملاحية لمدة خمسة أيام، وأتم العمل كاملا في السنة المذكورة، وقمت أنا المدعو كوراكس Korax ، المدعو سوخاس Souchas موظفا الكاتب الملكي في الإقليم بالتوقيع » (٩) ،

كان على نظام الرى أن يتواءم في عدة أماكن مع الصعوبات التي يواجهها، فالمياه لا تستطيع الوصول إلى الأماكن المرتفعة حتى إذا تمكنت المياه من أن تجرى بسرعة خلال القنوات . وفي فترات انخفاض المياه في النهر كان يجب أن يتم رفع المياه إلى الأراضي المرتفعة بالوسائل الصناعية واستخدمت عجلة أرشميدس Archimedes (الطنبور) التي أطلق عليها الإغريق اسم كموخاليس (أي الحلزون أو اللولب) لمدى محدود ، وأشار ديودوروس إلى استخدامها في الدلتا ، وأخبرنا إسترابون بأنه كان يتم رفع المياه إلى المعسكر الحربي الكبير بالقرب من ممفيس بواسطة ١٥٠ سـجينا كانوا يديرون الطنابير وعجلات المياه (السواقي). ولما كان الطنبور غالى الثمن فلم يكن في استطاعة الفلاح الذي يحتاج إلى استخدامه أن يقوم بشرائه ، لذلك قاموا باختراع وسبيلة أو وسبيلتين أكثر بساطة ورخصا منه ، وهذه الوسائل ترجع في أصولها إلى العصر المبكر – من الحضارة المصرية – ومازالت تميز المنظر العام للأراضى الزراعية في مصر الحديثة (اللوحات رقم ٦ و٧) وتسمى كيلون Kelon أي الأرجوحة ذات الذراع، في العصر الروماني ، أما اليوم فتسمى الشادوف وهو عبارة عن عمود خشبي مركب على نقطة ارتكاز وبعمل بتأرجح ، ويتدلى من أحد جانبيه سطل ينغمس في المياه ، ويستخدم ثقل في الجانب المعاكس من السطل ليُسلهل رفع السطل عند ملئه بالمياه . أما الوسيلة الأخرى فتسمى الآن بالساقية ، أو الآلة وأحيانا تختصر إلى العبجلة trachos ، وهي عبارة عن عجلة مثبتة جيدا حول رأس ، ويقوم ثور أو أحد حيوانات الجر بالسير دائريا حول العجلة الأفقية التي يسير تحت نيرها، وتبدأ سنون الإطار

الخارجى للعجلة فى التداخل فى بعضها من الزاوية اليمنى لمحور مدار العجلة الذى ينتهى بسلسلة من الأسطال ، التى تملأ عندما تنغمس فى المياه السفلى ، ثم تقوم بسكب محتوياتها عندما تكون فى وضع منكس، حتى يحصلوا على أقصى ارتفاع لقوس دائرتهم (\*) (۱۰) .

وبالرغم من كل جهود الرجال ومهاراتهم فلم يكن في استطاعتهم الحصول على المحصول المعادى من الأراضى في السنة التي تنخفض فيها مياه النهر عن الحد الأدنى الذي تحتاج إليه الزراعة . وتتضح لنا تقلبات فيضان النيل في مجموعتين من وثائق عصر هادريان (١١٧ – ١٣٨ م) ، فلدينا عدة طلبات لتخفيض ضرائب الأراضى من الشهور التي تلت اعتلاءه العرش واعتمد فيها مقدموها على : (المرسوم المتكرر بالإضافة إلى المساعدات التي قدمها مولانا الإمبراطور هادريان قيصر والتي أمر فيها بأن تربط الضرائب على الأراضى الملكية والعامة والضياع الإمبراطورية طبقًا لحالتها الفعلية وليس طبقًا للخطة القديمة) .

والطلب الحالى يمثل أفضل الطلبات التي وصلت إلينا:

« إلى أبوالونيوس مدير إقليم أبوالونوبوليس ذى القرى السبع من بافيس بن هونيس Paphis son of Hones وإخوته من قرية Terythis [نفيدكم] أن الأراضى الملكية المسجلة باسم والدنا هونيس التى تقع بالقرب من القرية المذكورة على النحو التالى:

مساحة: 
$$\frac{1}{17}$$
 أرورا بمعدل ضرائب  $\frac{1}{7}$  الرورا ، فرائبها أردبان .
ومساحة:  $\frac{1}{7}$  أرورا ، ضرائبها أردبان .
ومساحة:  $\frac{73}{37}$  أرورا ، ضرائبها  $\frac{1}{77}$  ه أردب ،
ومساحة:  $\frac{1}{37}$  أرورا ، ضرائبها  $\frac{1}{77}$  ه أردب ،

(\*) لمزيد من التفاصل عن أدوات الرى راجع : آمال الروبسي ، مصد في عصد الرومان ، ص ٢١٩ - ٢٢٠ . (المترجمة) ثم رأى الإمبراطور هادريان فى أواخر عصره ضرورة إجراء تخفيض آخر الضرائب لفلاحى مصر . ففى منشوره المؤرخ فى ٣ مايو ١٣٦م الذى حفظت لنا أجزاء منه فى شندرات بردى القاهرة وأوسلو يشير إلى « أن فيضان النيل لم يكن كافيا أو كاملا لمدة سنتين متتابعتين ، وتبعا لذلك فقد منح حق تأجيل الضرائب لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات (\*) » (١١) .

حيث إننا سنقوم الآن باستعراض المحاصيل الزراعية الرئيسية في مصر الرومانية وطرق إنتاجها ، فمن الأفضل أن نلقى نظرة على التقويم الزراعي ومقابلته بالتقويم القبطى الذي كانت السنة تبدأ فيه بشهر توت Thot ( ٢٩ أغسطس ) ، وفيما يلى خطة النشاط الزراعي الرئيسي في منطقة ممفيس وإقليم الفيوم ، والتي كانت تبدأ مبكرة عن النشاط الزراعي السنوى في طيبة بمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أساسم :

يونيو ( بئونة Payni ) : بداية ارتفاع النيل ، ونهاية فترة حصاد محاصيل الغلال واستمرار درسها .

يوليو ( أبيب Epiph ): استمرار ارتفاع فيضان النيل ، والوصول إلى مرحلة الفيضان ، وانتهاء موسم درس المحاصيل .

(\*) عن هذا الموضوع راجع: أمال الروبي ، المرجع السابق ، ص ١٨٢ . (المترجمة)

أغسطس (مسرى Mesore): الاقتراب من مرحلة الفيضان الكامل ، وبداية جمع محصول الكروم .

سبتمبر (توت Thot): قمة فيضان النيل، ثم بداية الانخفاض، والانتهاء من جمع الكروم، وجنى البلح.

أكتوبر (بابة Phaopi): انتهاء الفيضان، وبداية بذر محاصيل الغلال، وجمع محصول الزيتون، وجمع محصول البلح الذي يصل لذروته.

نوفمبر (هاتور Hathyr): استمرار بذر الغلال وبداية الزراعة ، وجمع الزيتون وبعض البلح .

ديسمبر (كهيك Choiak ): استمرار الزراعة ، واستمرار جمع الزيتون .

يناير (طوية Tybi): انتهاء موسم حصاد الزيتون ، وبداية موسم الثمار الجديدة للعنب والزيتون .

فبراير (أمشير Mecier ): بداية الاستعداد لجنى القمح .

مارس ( برمهات Phamenorh ) : استمرار الاستعدادات .

أبريل ( برمودة Pharamouth ): بداية جنى محصول القمح .

مايو ( بشنس Pachon ): استمرار جنى المحاصيل ودرسها .

## محاصيل الغلال

كان القمح والشعير المحصولين الرئيسيين في الزراعة المصرية ، استخدم المحصول الأول في صناعة الخبز ، واستخدام الثاني في صناعة البيرة بصفة رئيسية ( والتي اكتشفت عملية تخميرها منذ آلاف السنين السابقة ) . أما المحصول الثالث وكان يسمى باليونانية أوليرا Olyra ، ولعله كان نوعا قديما من أنواع البرسيم ، فكان محصولا قليل القيمة ، ولذلك كان يزرع في مساحات أقل ، وكان يقدم في بعض الأحيان طعامًا للحيوانات .

ولما كان الفلاح هو الذي يقوم بكل العمل الزراعي ، كما هو الحال اليوم ، فكان باستطاعته أن يؤدي أي نوع من أنواع العمل الذي يحتاجه الموسم الزراعي وتتطلبه الظروف. وقبل قيام الثورة الصناعية كان نوع العمل الذي يتاح للفلاح هو ذلك الخاص بأرضه أو الخاص بأراضي الآخرين أو المتعلق بالحيوانات المنزلية ، وكان الفلاح يعمل يمساعدة بعض الآلات والأدوات البسبيطة ، ومما لاشك فيه أنه كان يوجد عدد من الأنشطة الزراعية التي كانت تحتاج الى نوع من التخصص أو الخبرة ، فنحن عندما نقرأ على سبيل المثال عن تأجير عمال لجمع محصول العنب ، نفترض على الفور أنهم ليسوا مجرد عمال عاديين ، بل كانت تتوافر لديهم مهارات في هذا النوع الخاص من العمل ، وبالرغم من ذلك فقد كان في استطاعة هؤلاء العمال أن يقوموا بتأدية أعمال أخرى في باقي فصول السنة من أجل تغطية احتياجاتهم المادية والمعنوية. وفي الواقع إن الفئة الوحيدة على المسرح الزراعي التي كان لديها عمل مستمر طوال العام تتمثل في: فئة المشرفين على الضياع ، وملاحظي العمال ، وبعض هؤلاء الأفراد الذين يقومون بعمل يرتبط بالحيوانات الأليفة مثل رعاة الأغنام ، ورعاة الأبقار ، وسائقو حيوانات الركوب ، وحتى هؤلاء الذين كانوا يوجدون في أخر القائمة فنحن متأكدون من أنه كان يمكن تحويلهم إلى أداء واجبات أخرى عندما تكون هناك حاجـة إلى أيـد عاملة إضافية ،

لم يكن للعبيد - كما سبق أن ذكرنا في الفصل الرابع - أي دور في الحياة الزراعية ، وكان يتم استغلال القسم الأكبر من أقسام الأراضي سواء الأراضي الملكية أو العامة (بما فيها من ضياع) والأراضي الخاصة ، والضياع الإمبراطورية ، وأراضي المعابد ، عن طريق تأجيرها ، أو إعادة تأجيرها من الباطن لملتزمين من الفلاحين سواء أكانت هذه العقود فردية أم جماعية . وكان جزء من أراضي الضياع الكبري يدار عن طريق تأجير عمال لها ، وبعضهم كانوا موظفين دائمين فيها ، والعدد الأكبر كان يأتي عن طريق تأجيرهم طبقا للاحتياجات الموسمية . أما صغار المزارعين الذين شاء حسن حظهم أن يمتلكوا مساحة من الأرض ، فقد كانوا يقومون بالعمل في أراضيهم كمشروع أسرى ،

وفضل أخرون أن يعطوا أراضيهم لملتزمين من الفلاحين ليقوموا بزراعتها ، أما إذا كان الفرد يمتلك عدة مساحات من الأراضى في أماكن متفرقة فكان يقوم بزراعة أقربها إلى محل إقامته ، ثم يقوم بتأجير تلك التي تقع في الأماكن البعيدة ، ولم تعرف مصر الإنتاج الجماعي للمحاصيل الزراعية ، وتمدنا أغلب عقود الأراضى – التي لدينا – بعوائدها المحددة عليها سواء النقدية أو العينية أو كليهما معا .

اتبعت عقود تأجير الأراضى قواعد معينة كما هى العادة فى العقود القانونية ، حيث كان يذكر فيها جميعا صيغ محددة كانت تعد أركانا أساسية فيها لتعطيها قوة قانونية وتلزم بتنفيذها . وهناك أجزاء متغيرة فى العقود – إلى جانب أسماء المتعاقدين بطبيعة الحال ، وتاريخ العقد ، ومكانه – تتمثل فى مدة سريان العقد بالإضافة إلى شروط العقد ، والالتزامات التى اتفق عليها الطرفان والتى ذكرت بالتفصيل . وكانت الطريقة المعتادة لاختتام العقد تبدأ بذكر الثمن الشفوى أو المكتوب والموجه إلى المالك أو إلى ممثله القانونى . كان العقد بسيطا فى شكله ، ولكنه كان عبارة عن عقد موقع ومرسل إلى المرسل إليه ، لذلك انتشرت عادة كتابة عقود منفصلة ، مثل تلك الاتفاقات كانت تتم قبل موسم بذر الحبوب بفتره مبكرة ، وفى حالة ما إذا كان العقد سيسرى لأكثر من سنة جرت العادة على ذكر المحاصيل التى سيتم زاعتها بالتعاقب .

« إلى هيرون بن سارابيون القاصر Ischyrion son Herodes ، وفي حضور والدته هيرؤيس Herois ، من أيسخريون بن هيروديس Ischyrion son Herodes ، وفي حضور والدته هيرؤيس Aphrodisios son of Akousilaos من العاصيصة أفروديسيوس بن أكوسياؤس Aphrodisios son of Akousilaos من العاصيصة (أرسينوي) ... أرغب في أن أستأجر أراضي الكروم التي يملكها هيرون التي تقع بالقرب من قرية يوهيميريا Euhemeria ، وهي عبارة عن مساحة (١١) أرورا ، أو أيا ما كانت مساحتها في قطعة واحدة لمدة سنتين منذ السنة الحالية، الثالثة والعشرين من حكم مولانا أنطونينوس قيصر، نظير إيجار ٤٠ أردب غلال (وليس من بينها حبوب البذور)، ويتم كيلها بالمكيال الرابع choinix الخاص بالمعبد ، دون أي استقطاع أو غش

( من قبل المستأجر) وأتعهد بتأدية الأعمال السنوية -- العمل في الجسور والري والحراسة ، وحرث الأرض وتقليبها ، وتطهير المجارى المائية ، وبذر الحبوب ، واستئصال الحشائش الضارة ، وأى عمل آخر تحتاجه الأرض - على نفقتى الخاصة وفي الوقت المناسب ، بحيث لا يحدث أى إضرار بالأرض . وسوف أقوم في السنة الأولى ببذر الأراضى بالمحصول الذي أختاره فيما عدا العصفر ، أما في السنة الثانية فسوف أقوم بزراعة نصف المساحة قصحا ، وأترك نصفها الآخر دون زراعة . كذلك أتعهد أنا أفروديسيوس Aphrodisios بدفع نفقات نقل المحصول السنوى ، وعلى هيرون أن يتحمل بقية الضرائب الأخرى . وسأقوم بتسليم عوائد الأرض من القمح في شهر بئونة المعالية الضرائب الأخرى . وسأقوم بتسليم عوائد الأرض من القمح في شهر بئونة أعاماً ، من القمح الجديد ، النظيف غير المغشوش ، الخالى من الشعير في قرية ثيادلفيا Theadelphia . وبعد انتهاء مدة العقد ، وبعد تمام حصاد المحصول الذي تمت زراعته أتعهد بتسليم الأرض نظيفة من أى مخلفات أن أعواد البوص والنخيل الصغير وأى مخلفات من أى نوع وذلك في حالة الموافقة على العقد . وأبلغ أنا أفروديسيوس من العمر أربعين عاما ، ولدى علامة مميزة في وسط الجبهة [التاريخ ١٩ نوفمبر ١٥٥]» (١٢) .

إن ذكر الحبوب في الوثيقة السابقة يذكرنا بالمشكلة السنوية التي تواجه الملتزمين من الفلاحين ؛ إذ كانت هناك حاجة متكررة إلى اقتراضها لاستخدامها في الزراعة أو لاقتراض الأموال اللازمة لشرائها . وبلغت فائدة القرض العيني ٥٠٪ من قيمته . وفي بعض الأحيان يتم ترتيب البذور مع المستأجر كجزء من شروط العقد ، وفي أحيان أخرى كان يتم اقتراضها من طرف ثالث ، وتمتع ملتزمو أراضي الدولة بميزة في هذا الخصوص، فكان من حقهم الحصول على قرض من الحبوب من صومعة الدولة دون مقابل، ولكنهم كانوا يقومون بدفع جزء كبير من محصولهم نظير هذه الميزة كعائد للأرض أكبر من ذلك الذي كان يدفعه ملاك الأراضي الخاصة . وعند اقتراضهم من شخزون حبوب الدولة" فإن مثل هذا الإجراء يقترن بقدر هائل من الروتين الرسمي العقيم الذي كان يهدف إلى منعهم أو على الأقل عدم تشجيعهم على التلاعب . وحتى

بالنسبة إلى القروض الصغيرة مثل ذلك القرض الذى بلغ واحد وربع أردب غلال فقط كان يحتاج أيضًا إلى مثل تلك الإجراءات الطويلة كما هو واضح من الوثيقة التالية :

« من أسكلبياديس Asklepiades مدير إقليم البهنسا إلى هيراكلاس Heraklas الذي يدعى أيضًا هيراكليديس Herakleides ، رئيس صومعة الغلل الواقعة في منطقة باكاركي Pakarke في المركز الشرقي .. تحياتي .. عليك أن تقوم على مسئوليتي ومسئولية هيراكس Hierax الكاتب الملكي [للإقليم] بكيل غلال من أجود الأصناف من إنتاج السنة الماضية ، الثالثة عشرة لأبولونيوس بن هليدوروس -Apollonios son of Helio doros الذي تدعى والدته تائيس بنت خاريمون Thais d. of Chairemon من قرية البهنسا ، والذي يبلغ من العمر ٧٨ عاما ، وله علامة مميزة على حاجبه الأيمن - وعليك أن تتعرف عليه على مسئوليتك الخاصة - وأن تكيل له واحد وربع أردب قمح قرضا لحاجته إليها لزراعة مساحة واحد وربع أرورا (تقع في الناحية التي سبق ذكر تفصيلاتها) بالقرب من قرية أوفيس Ophis ، على أن يكون القمح نظيفا غير مغشوش خاليا من الشوائب ، وأن يكون مغربلا أيضاً . وعليك أن تكيل له المقدار المذكور كأملا وهو واحد وربع أردب دون استقطاع أى جزء منه وفاء لدين أو لأى سبب آخر . وذلك حتى يتمكن من أن يقوم ببذرها في الأرض كما ينبغى تحت إشراف الموظفين المختصين . وسعوف يقوم بإعادة المقدار نفسه من المحصول الجديد بالإضافة إلى ضرائب الدولة على الأرض. وعليك أن تتسلم منه نسختين من إيصال التسلّم القانوني، وأن ترسل منهما نسخة إلى . [التاريخ ١٤ نوفمبر ١٢٩ ، التوقيع لإثبات صحة توقيع هيراكس Hierax]» (١٣).

وبالرغم من ذلك الحرص فى المراجعة وتلك الشهادات ، فقد كان يتم اختفاء كميات من غلال الدولة . ففى خطاب لم ينشر بعد من بردى جامعة ميتشيجان أرسله والى مصر فى القرن الثالث إلى مديرى إقليم الفيوم وهيبتاكوميا Heptanomia يؤنبهم على تسامحهم فيما قام به موظفو الصومعة من إهمال ، ويأمرهم بالتأكد "من أنه تم تسليم بذور الزراعة للمستحقين فقط" .

المراقبون المشار إليهم تم اختيارهم طبقًا لأوامر المدير فى خطابه السابق ، وكانت مناصبهم تعد جزءا من الخدمة العامة التى لا يدفع أجر عنها فى أثناء موسم الفيضان، للتأكد أن جميع البذور تمت زراعتها بالفعل ولم تتم سرقتها ، وإنها أيضًا زرعت فى موسمها المناسب . وقامت مجموعة من أمثال هؤلاء المراقبين بتقديم التقرير التالى فى ١١ سبتمبر سنة ١١٧م ، أى فى ذلك الوقت من السنة الذى كان يعهد فيه إليهم بالعمل بعد أن تكون مياه الفيضان قد بدأت فى تراجعها إلى مجرى النهر :

"إلى أبوالونيوس Apollonios مدير القرى السبعة في إقليم أبوللونوبوليس Apollonopolis من بخريس بن بوريس Pcheris son of pouoris مراقبي الفيضان في قرية تابوو ابن بيتيمنيس Orsenouphis son of Peteminis مراقبي الفيضان في قرية تابوو Naboo نقسم بحياة مولانا الإمبراطور قيصر تراجان هادريان المعظم أغسطس جرمانيكوس داكيوس قاهر الفرس أن جميع المساحات من الأراضي المذكورة في القائمة أدناه سيتم حرثها ، وستكون معدة لبذر الحبوب في خلال ثلاثة أيام . أما إذا حدث عكس ذلك فسنكون معرضين لعقوبة الحنث بالقسم [أسماء التسعة من القرويين بينهم إغريقي واحد وتراوحت أراضي كل منهم بين أقل من أرورا إلى ست أرورات . الترقيع] قام بخريس بكتابة التقرير لأن أورسينوفوس كان أميا» (١٤) .

كان من الضرورى فى الشهور التى تعقب بذر الحبوب أن يقوم الفلاح برعاية زراعته وتأدية العمل المرتبط بها . وتضمنت بعض عقود الإيجار – كما رأينا سالفا – تفصيلات العمل الزراعى بالتحديد، كما قدمت أخرى – مثل النموذج التالى – تفصيلات مماثلة عن الأدوات التى تستخدم فى هذه الأملاك الزراعية :

«قام أوريليوس ديونيستيون Aurelius Dionysotheon أو أى لقب آخر يحمله ، المدير السابق لمعهد التربية ، عضو مجلس شورى مدينة البهنسا بعمل عقد مع هاريوتيس بن فانيس وتانيخوتيس Haryotes son of Phanes and Tanechotes من كفر مونيموس Monimos لمدة أربع سنوات ابتداء من السنة الثالثة الجارية ، لتأجير مساحة من الأرض التى يمتلكها الأول والتى تقع بالقرب من كفر سكو SKO وكفر مونيموس

Monimos ، وتبلغ مساحتها ۲۲ أرورا والتي كان يزرعها المستأجر نفسه من قبل ، والتي توجد فيها عجلة مياه [ساقية] والأدوات اللازمة لها مع جميع قطع الخشب والحديد الخاصة بها ، على أن يقوم المستأجر بزراعتها بالقمح والخضراوات التي يختارها فيما عدا ورد النيل والعُصفر ، وذلك نظير إيجار سنوى محدد يبلغ ٥٥ أردبا من القمح وعشرة أرادب من حبوب الخضراوات ، بالإضافة إلى ٣٠٠ دراخمة نظير إيجار الماكينة . على أن يقوم المستأجر باستخدام عجلة المياه المذكورة سابقا في ري الأراضى وأن يتكفل بإحضار الحيوانات لإدارتها والعامل الذي يشرف عليها ، وكل ما تحتاجه ، كما يتحمل المستأجر نفقات إصلاح العجلة وأجور النجارين وحراستها بدون تحايل . أما في حالة عدم وصول مياه الفيضان إلى أي جزء من الأرض بعد العام الحالى فيجب أن يتم تسبوية (الإيجار) والاتفاق على دفعه للمستأجر. وبقع على عاتق مالك الأرض دفيع ضرائبها ويعتبر مالك المحصول الزراعي حتى يتم تسلُّمه لمستحقاته السنوية ، وحيث إن المالك يضمن تنفيذ العقد ، فإنه يقع على المستأجر أن يسلم الإيجار كل عام في شهر بئونة Payni من المحصول في أثناء وجوده في جرن غلال كفر مونيموس Monimos على أن يكون القمح غير مغشوش ، وخاليا من الشوائب ، وأن يستخدم في كيله المكيال المستخدم في الصومعة العامة ، وهو نفسه المكيال الرسمى لمالك الأرض ، ويتم كيل بذور [تقاوى] الخضراوات بمكيال معصرة الزيت . وعند انتهاء مدة العقد ، على المستأجر أن يعيد ماكينة الرى في حالة جيدة غير بالية أو مهشمة . كما أنه ملزم بدفع ثمن أي شيء لا يعيده ، ويقع التعويض عليه وعلى كل أملاكه . هذا العقد واجب النفاذ [التاريخ سنة ٢٢٣ م]» (١٥) .

عندما يمضى الوقت، ويدفع المستأجر إيجاره، كان يحتاج إلى أن يكون لديه إيصال بطبيعة الحال ليثبت قيامه بتسليم ما عليه . وهنا نموذج للعديد من هذه الإيصالات :

" من دیمتریا التی تدعی أیضًا تاسیئوس بنت أبوللونیدس Taseus d. of و من دیمتریا التی تدعی أیضًا تاسیئوس بن بنارخوس Areios s. of Nearchos والمدعو Areios s. of Nearchos والمدعو منخیس ممثلی القانون ... إلی أنوبیون بن سیرابیون Anoubion son of Serapion منخیس ممثلی القانون ... إلی أنوبیون بن سیرابیون

ملتزم الزراعة ، تحياتى .. قمت بتسلم ما تم كيله لى من محصول السنة السابقة ، التاسعة من حكم مولانا هادريان قيصر ، نظير إيجار الأرض التى تقوم بزراعتها ، ولن أطالب بأى مستحقات أخرى من أى نوع ، ويتعين على أنا المالكة القيام بدفع ضرائبها [التاريخ ١٠ سبتمبر ١٢٥ م] أعمل أنا أرئيوس بن نيارخوس وكيلا قانونيا لوالدتى ، وقمت بكتابة هذا الإيصال نيابة عنها لعدم معرفتها بالكتابة »(١٦).

ذكر العقد الذى سبق تقديمه قبل الإيصال السابق حاجة الفلاح إلى استئجار حراس. فطوال فترة نمو المحصول وخلال مواسم الحصاد كان يجب حراسة جميع المحاصيل والمعدات الزراعية ، ليس فقط ضد سرقتها ولكن أيضًا ضد اعتداء الماشية التى ترعى في المناطق القريبة – عليها . فقد كانت الماشية تسارع – لو تركت – إلى اقتحام حقول القمح وتلتهم ما فيها أو تطأ بأقدامها المزروعات ، لذلك فنحن نسمع مراً الشكوى من رعاة الحيوانات الذين يتركون قطعانهم متعمدين في حقول الآخرين ، وفي النموذج التالى نرى التخريب الذي أحدثته القطعان في قلب محصول الحصاد :

«إلى جايوس يوليوس فولوس Ptolemais Son of Didymos موثق العقود في قرية يوهيميريا بطلميوس بن ديديموس Ptolemais Son of Didymos موثق العقود في قرية يوهيميريا Eahemeria التابعة لقسم ثيمستيس Themistes .. إنه في يوم واحد بئونة الحالي للسنة الثالثة من حكم جايوس قيصر أغسطس جرمانيكوس [٢٦ مايو ٣٩] قام كل من سراس بن بطلميوس وسيراس بن بائيس Seras Son of Paes وأورسيوس الذي يسمى فيلكيس [= الوردي] بن هيراكليوديس وهم رعاة للأغنام ، بترك الأغنام ترعى طليقة في مساحة من الأرض أملكها بالقرب من الجانب الغربي من القرية ، مزروعة بالشعير الذي كان لا يزال قائما في الحقل ، بالإضافة إلى ما كان قد تم ضمه في حزم والذي يبلغ حوالي ١٢ طنا من الشعير ، ولذلك فإنني أطالبك بإصدار أوامرك بإلقاء القبض على المتهمين وإحضارهم أمامك واتخاذ العقوبة اللازمة ضدهم ودمتم . "(١٧) .

مما لا شك فيه أن مثل هذه المخالفات كانت كثيرا ما تحدث على مدار السنة سواء عرضا أو متعمدة عندما يقل الكلأ في المراعى ؛ ولذا يبدو أن الفلاحين كانوا يلجأون إلى حراسة زراعاتهم بأنفسهم أو تعيين الحراس لها . ولا شك فى أن مثل تلك الإجراءات كانت تحقق قدرا من النتائج الطيبة، ولكن من الصعوبة بمكان أن تقوم بتأمينها تأمينا كاملا . فاعتداء الحيوانات على الأراضى الزراعية يعد ظاهرة مرتبطة بالعمل الزراعي، كما أن جهود السلطات المتكررة لمنع هذه الظاهرة لم تؤد إلى القضاء عليها ؛ ولذلك أصدر وألى مصر فى أواخر القرن الثالث منشورا يهدد فيه ترعاة الأغنام الذين يتركون حيواناتهم ترعى بين المحاصيل بمصادرة هذه الحيوانات ، بالإضافة إلى تعرض راعى الأغنام نفسه لعقوبة شديدة (١٨) . ومن المشكوك فيه أن يكون هذا المنشور قد حقق قدرا من النجاح أكثر من كونه نوعا من التحذير المبكر ، لأن جميع الدلائل تشير إلى استمرار الوضع كما كان عليه من قبل .

ومرت الشهور ، وتمت المحافظة على المحاصيل التي زرعت ، وبدأت دورة نموها تصل إلى فصلها الختامى . وبدأ الآن أفضل المواسم للجميع : موسم حصاد القمح ، فماذا يتبقى للفلاح من المحصول نتيجة جهده طوال العام ، إذا كان محصول العام متوسطا ؟ من الصعوبة بمكان أن نتمكن من الإجابة عن هذا السؤال على الرغم من ثراء معلوماتنا عن تفاصيل النشاط الزراعى ؛ لأن ذلك هو السؤال الذى لم يقدم لنا البردى أى إجابة شافية عنه . وكانت أرض مصد فى نظر الإغريق والرومان ذات خصوبة أسطورية ، وسبق أن تحدث هيروبوت كما رأينا عن روعة خصوبتها ، كما اعتمدت مدينة روما عليها فى سد ثلث احتياجات شعبها من الغلال سنويا ، وبالرغم من ذلك لا يوجد مصدر واحد يحدثنا من بين تلك الكلمات العديدة عن المحصول المتوقع والكمية التي يتم الحصول عليها من الأرورا سنويا . وعلينا أن نحاول أن نصل إلى هذه الإجابة من خلال الأدلة غير المباشرة ، والتي يمكن أن نضعها جنبا إلى جنب حتى يمكننا التعرف على تلك الإجابة . إننا نعلم أن متوسط إنتاج الأرورا فى كل من إيطاليا وصقلية كان يبلغ خمسة أو سنة أضعاف (البذور)، وتراوحت الخصوبة فى الأرض

المرتفعة بين عشرة أضعاف وخمسة عشر ضعفا . وحيث إن الرومان كانوا مندهشين من خصوبة الأراضى المصرية فمن المحتمل أن ما كانوا يحصلون عليه من غلتها الزراعية كان يفوق العائد الذى كانوا يحصلون عليه من إيطاليا وصقلية .

ولدينا بعض معلومات قليلة من مناطق أخرى تفيد في هذا المجال . فقد سجل في أحد السطور ما يبدو أنه خمسة عشر ضعفا من الشعير لمدة خمس سنوات في منطقة مارماريكا Marmarica التي تقع على ساحل البحر المتوسط على بعد عدة مئات من الكيلو مترات غربي دلتا النيل .

أما الدليل الآخر فهو من القرن السادس الميلادي ، وخاص بمنطقة حرس الحدود التي تقع اليوم في صحراء النقب في إسرائيل ، حيث يتضح أن الحقول التي تم ريها في هذه المنطقة الصحراوية تنتج محصولا يبلغ حوالي سبعة أضعاف من القمح، وثمانية أضعاف أو أكثر من الشعير . ومرة أخرى فنحن نتوقع أن يكون محصول مصر ذات الخصوبة الخرافية أكبر من تلك المحاصيل، وأخيرا لدينا نوعان من المصادر من مصر، تقدم لنا معلومات لها ارتباط بهذا الموضوع ، يتمثل الأول في ضرائب الثمانية والأربعة عشر أردبا على الأرورا (الفصل الثامن)، وهذا يوضيح لنا بجلاء مدى ارتفاع كمية المحصول، ويتمثل الثاني في تلك الوثائق التي سبق تقديمها في هذا الفصل - والوثائق الأخرى المماثلة - التي تكشف أن العادة جرت على أن يبذر في الأرورا الواحدة أردبًا واحدًا من الغلال ، وأن العوائد العينية تراوحت بين ٦ و ٩ أرادب غلال على الأرورا الواحدة بصفة عامة (وسجل في مثال واحد فقط إيجارًا عينيا بلغ سنة أضعاف البذور). وإذا كانت الأدلة التي لدينا والخاصة بالاتفاق المقترح في اشتراك المالك والزارع في غلة الأرض ، وكانت قيمة الإيجار تتراوح بين ثلث المحصول المتوقع وثلثيه ، فإن العقود السابقة تقدم متوسطا لمحصول يتراوح بين (٩) و (٢٧) ضعفا لكمية الحبوب التي تمت زراعتها. وهذا المتوسط يتفق تماما مع ما تشيير إليه البيانات التي وردت من خارج مصر ، بالإضافة إلى التفاوت فى الخصوبة بين الأراضى الهامشية وبلك ذات الجودة المرتفعة (١٩).

فى أثناء فترة الحصاد كانت هناك حاجة شديدة إلى أيد عاملة إضافية ، فالبعض يقوم (كما رأينا منذ فترة قليلة) بحراسة المحاصيل التى لم يتم حصادها بعد ، وكذلك ما تم حصاده؛ خوفا من أن يقوم اللصوص بسرقتها أو تقوم الحيوانات بالاعتداء عليها، فى حين يقوم بقية العمال بعملية الحصاد نفسها. ويتم تأجير عمال بالأجر اليومى ، من أى مكان يوجدون فيه، وكان يتم تأجيرهم فى بعض الأحيان من أماكن بعيدة، مما كان يؤدى إلى منحهم أجرا إضافيا يعادل نصف أجرهم العادى نظير رحلتهم الطويلة من مكان العمل وإليه (\*) .

وبعد أن يتم جمع حزم القش ، يتم ربطها وتحمل على ظهور الحمير أو الجمال لنقلها إلى جرن غلال القرية. وامتلكت الضياع الكبيرة الأجران الخاصة بها. وذكر أحد

(\*) كشفت لنا أوراق بردى أسرة سرابيون Sarapion (من إقليم هرمويوليس ماجنا - والمسيها ، التى كانت تمثل طبقة كبار الملاك فيها عن وثائق ثلاثة خاصة بعقود تأجير عمال فى أراضيها ، ونلاحظ من هذه العقود الثلاثة أن العمال قاموا بالتوقيع الجماعي على العقد الذي تم قبل موسم الحصاد ، وحصل كل منهم على مبلغ أربع دراخمات مقدما ، واشترط صاحب الأرض على العمال القيام بعملهم دون توقيف ، ولم يكن من الممكن استبدال آخرين ضعفاء بهم . وتعهد المالك بتسليمهم بقية أجرهم النقدى فى نهاية موسم الحصاد وقبل درس القمح . وجرت العادة على أن يقدم صاحب العمال فى أثناء العمل الجعة والنبيذ، وكان يشترط فى بعض الأحيان تقديم مكافأة لهم فى نهاية موسم الحصاد مثل أردب من العدس أو كمية من التمر أو القش .

الأفراد في دفتر حساب النفقات التي أنفقها على هذا العمل لمدة أربعة أيام من شهر بشنس Pachon (مايو) حيث قام باستئجار الحطابين، ودفع لكل منهم أجرا بلغ ثلاث دراخمات ونصف يوميا ، ولما كانت هناك حاجة لمثل هذا العمل في هذا الموسم كان الحطاب يحصل على أجر يعادل أجر العامل الفني. كما دفع مبلغ دراخمتين نظير تأجير الحمار يوميا ، وحصل سائقه – وهو عمل كان يمكن أن يقوم به أي فرد حتى الصبية – على مبلغ أوبل واحد (\*) أو أقل (٢٠).

ولا نعرف كيف كان يتم تنظيم مرور العمل في جرن الغلال ، ويبدو أن الذي كان يصل أولا كان يتم خدمته أولا. ويفترض عند هذه المرحلة أن يكون الفلاح قد أخلى مسئوليته الكاملة عن المحصول، فالآن تم دفع ضرائب الأرض من قبل ملاكها ومستأجريها. وعندما يصل القمح محمولا إلى الدولة يكون قد وصل إليها بوصفه ضرائب مقررة لها . وكانت القرى في حاجة إلى بعض الحراس لحماية الغلال الموجودة في الأجران من خطر سرقتها ، كما كان على المراقبين أن يقوموا بمراجعة القمح خوفا من أن يكون مغشوشا أو ناقصا. وقام رجال كل منطقة بأداء هذا العمل بصفة دورية دون أن يدفع لهم أجر مقابل ذلك (الفصل الثامن) ، وعلى سبيل المثال نقرأ في إحدى الوثائق البردية تعيين قرويين لأداء الواجبات التالية : لمراقبة ميزان ضرائب القمح الصوامع العامة ، وختمها جيداً (٢١) .

هذه الواجبات التى سبق أن قمنا بذكرها ، تذكرنا بأن مسئولية الفلاحين لا تنتهى بوصول القمح إلى جرن الغلال ؛ إذ كان عليهم أن يسلموا جزءا منه للصومعة المحلية حيث يخزن فيها ليسلم ضرائب للدولة ، وجزءا آخر كان يتم تسليمه لدفع الحسابات الخاصة بملاك الأراضى الخاصة بطبيعة الحال . وسبق أن رأينا أن بعض المؤجرين

(\*) الدراخمة = ٦ أوبلات ، والأوبل = ٨ خالكي . (المترجمة)

قد اشترطوا على المستأجرين تسلم إيـجار أراضـيهم العينى فى الأجران ، حيث كانوا يقومون بعد ذلك بنقله ، بينما فضل أخرون – وهم الغالبية – تسلم إيجار أراضيهم العينى فى الصومعة المحلية . وجرت العادة على أن يذكر فى عقود تأجير الأراضى نص يلزم المؤجر بدفع نفقات نقل إيجاره من المحصول ، بينما يقوم المستأجر بدفع نفقات ذلك الجزء الخاص بضرائب الدولة . وكان يحرر له عند تسليم القمح للصومعة إيصال مكتوب ، ولدينا مئات من هذه الإيصالات المدونة على الأوستراكا وأوراق البردى وإليك نموذجا منها مؤرخ بعام ١٨٠ م :

« تم كيل الغلال في الصومعة العامة من محصول العام الماضي ١٩ من حكم مولانا أوريليوس أنطونينوس Aurelius Antoninos ومولانا كومــودوس قيصـر -Com مولانا أوريليوس أنطونينوس محصلي ضرائب القمح في المركز الغربي لحساب سيرابيون ابن خاريسيوس Sarapion Son of Charisios من منطقة إبيسيموس، وبلغ مقداره (٤) أرادب غلال [كتابة بيد آخر] قمت أنا ديوجنيس Diogenes محصل ضرائب الغلال بالتوقيع وأشهد على تسلُّم أربعة أرادب من القمح » (٢٢).

وحتى عندما يقوم الفلاح بتسليم ضرائب القمح للصومعة العامة لم يكن معنى ذلك انتهاء التزاماته ، فعليه بعد ذلك أن يساعد فى نقل القمح من الصومعة إلى أقرب ميناء نهرى لكى تحمله المراكب وتتجه به إلى الإسكندرية (حيث يتم شحنه من هناك إلى روما) ، وسوف نقوم بإلقاء نظرة تفصيلية على هذا الموضوع الخاص بتحصيل الضرائب فى الفصل الثامن من هذا الكتاب ،

وأخيرا ماذا عن القش الذي يتخلف عن درس القمح ؟ هل كان يترك في جرن الفلال لتذروه الرياح ؟ من الصعب أن يكون الأمر كذلك، والمعروف في الاقتصاد الزراعي أنه تتم الاستفادة من كل عنصر من عناصر المنتج الزراعي . لقد استخدمت أعواد القش التي تم فصلها عن القمح في مصر الرومانية وقودًا - على سبيل المثال - لتدفئة مياه الحمامات العامة وفي معسكرات الجيش .

## المحاصيل النقدية

تعد الغلال القاعدة العريضة لإنتاج مصر الزراعى ، ولكنها ليست المحصول الوحيد الذى ينتجه المزارعون المصريون ، لقد تنوع إنتاج مصر فى العصر الرومانى ، وخصيصت مساحات من الأراضى ، كبيرة وصغيرة ، لزراعة أشجار الكروم . واعتبر المصريون فى أساطيرهم واحتفالاتهم - مثلهم فى ذلك مثل الإغريق والرومان - أن الكروم هدية من الآلهة ، وكان أوزيريس هو ذلك الإله بالنسبة إلى المصريين . وهناك ما يؤكد وجود زراعة الكروم فى مصر منذ عصور ما قبل التاريخ ، واستمر إنتاجه فى مصر حتى منعه العرب بعد فتح مصر طبقًا العقيدة الإسلامية (\*) . وجاء ذكر أكثر من اثنى عشر نوعا من أنواع الكروم فى مصر خلال العصر الرومانى ، وجم أقلمة بعض الأنواع التى تم استيرادها من أنحاء متفرقة من العالم الإغريقى وتم أقلمة بعض الأنواع التى تم استيرادها من أنجاء متفرقة من العالم الإغريقى (مثل جزيرة خيوس Chios وكيليكيا Clicia ... ، إلخ) .

وكانت مزارع الكروم - على عكس مزارع الفلال - يتم إحاطتها بالأسوار لحمايتها من اعتداء الحيوان أو الإنسان عليها، وكثيرا ما زرعت أشجار النخيل مع أشجار الزيتون لتلقى بظلالها على أشجار الكروم ، وتحميها من أشعة شمس مصر الحارقة . وكانت مواسم الكروم تتبادل مع مواسم محاصيل الفلال ، ففى خلال شهرى يناير وفبراير بعد أن يتم بذر محصول الفلال كان يأتى ميعاد تشذيب أشجار الكروم القديمة، وحرث الأرض لزراعة أشجار كروم جديدة ، ووضع العُقل الجديدة وترقيدها. ويبدأ محصول الكروم في النضج في شهرى أغسطس وسبتمبر وبعد تمام جنى ويبدأ محصول الكروم في النضج في شهرى أغسطس وسبتمبر وبعد تمام جنى الخشب أو الحجر ، ويتم جمع العنب الناضج في سلال ويحمل في طاولات مصنوعة من الخشب أو الحجر ، حيث يداس بالأقدام ، واستخدم عازف المزمار في بعض الأحيان ليخفف من رتابة العمل. ويُحمل المزيج الذي ينتج عن هذا العمل إلى المعصرة لعصره ، ثم يصفى ويوضع في أوان خزفية وتغلق بإحكام ( وقد عالج القدماء الأواني الفخارية

<sup>(\*)</sup> لم تذكر المصادر الخاصة بقتح العرب مصر أنه تم منع زراعة الكروم فيها طبقًا للعقيدة الإسلامية ، لأن الإسلام لا يحرم زراعة الكروم لأنه نوع من الفاكهة ، ولكنه يحرم شرب الخمر الذي يصنع من كثير من أنواع الفاكهة وليس الكروم فقط . (المترجمة)

ذات المسام بوضع طبقة من القار لتبطين جدارها الداخلى ، ومن أجل تلك الطريقة اشتهرت بلاد الإغريق ومازالت بجمع العنب)، ثم تُعرَّض الأوانى بعد ذلك لأشعة الشمس سواء مباشرة أو بعد عدة أشهر، وينتج عن حرارة الشمس تخثر النبيذ ويصبح سميكا – على الأقل بالنسبة للذوق المحلى – ومسكرًا . ثم يتم تصفيته ووضعه في أوان أخرى جديدة ، وهكذا يصبح معدا للاستهلاك . أما النبيذ الذي لم يكن يستهلك مباشرة فكان يحفظ في مستودعات في مكان بعيد ويوضع على الأوانى بياناته وسنة إنتاجه .

وجاء وصف العمل فى حدائق الكروم فى هذه المناقصة التى يقوم بها ثلاثة أشخاص والمؤرخة بتاريخ ٢١ ديسمبر سنة ٢٦٠ م، والمقدمة إلى أوريليوس سيرنوس Aurelius Serenus المدعو سارابيون Sarapion وكان من كبار الملاك الذين يقيمون فى البهنسا:

«نتقدم إليك ونحن بكامل إرادتنا بطلب اكى نؤجر منك جميع عمليات العناية بضيعة الكروم لمدة عام يبدأ فى واحد هاتور من السنة السادسة الحالية، وذلك فى مزرعة الكروم الخاصة بك والأرض المزروعة بالبوص الملحقة بها فى الأراضى التى متلكها بالقرب من قرية تانايس Tanais أيا كانت مساحتها ، ويكون لى أنا أوريليوس تملكها بالقرب من قرية تانايس Aurelius Ktistos أيا كانت مساحته ولبيلويس Peloios والآخرين كتستوس Aurelius Ktistos وابنى نصف المساحة ولبيلويس Peloios والآخرين نصفها الأخر . على أن يجرى العمل فيها على النحو التالى : بخصوص حدائق الكروم، زرع البوص وإزالته وإلقاؤه خارج جدران الجدار الطينى ، وتوليد أكبر عدد من البجور حول أشجار الكروم عن طريق ترقيدها [تحت الأرض] وتقليب الأرض وتجريفها ، وحفر البور حول أشجار الكروم ، ويقوم المالك بتزويدنا بقوائم خشبية لتقوية أشجار الكروم المعمل الذى ورد سابقا وهو بالتحديد: غرس الشتلات ، وانتزاع البراعم الزائدة عن العمل الذى ورد سابقا وهو بالتحديد: غرس الشتلات ، وانتزاع البراعم الزائدة عن الحاجة ، وتغذية النبات ، وإبعاد الأغصان عن بعضها، وربطها [إلى القوائم]، وتخفيف ورق الشجر طبقًا للحاجة . أما فيما يخص نبات البوص ، فعملنا هو القيام بتهذيب الشجيرات مرتين ، وريها واستثصال الحشائش الضارة ، وسوف نقوم بهذا العمل جنبا إلى جنب في حدائق الكروم وزراعة البوص ، وعلينا إحضار الحمير المحملة جنبا إلى جنب في حدائق الكروم وزراعة البوص ، وعلينا إحضار الحمير المحملة

بالطمى لتحصل الأرض على حاجتها من السماد. سنقوم باختبار الأواني التي سوف تستخدم في حفظ النبيذ ونتأكد من أنها جيدة ، وعندما يتم ملؤها بالنبيذ سنقوم بتخزينها في مكان مشمس ، وأن نبقي على سبولة العصبير وأن نعمل على دوام تحريكه، ثم نقوم بعد ذلك بنقل النبيذ إلى أوان نظيفة ، ونقوم بحراستها في أثناء تعريضها للشمس . على أن يكون أجرنا عن كل العمليات السابقة ٥٠٠٠ دراخمة فضية ، و١٠ أرادب من القمح ، و٤ جرار من النبيذ المحفوظ في براميل . وسيتم دفع الأجر على دفعات في أثناء مراحل القيام بالعمل . كما أننا نرغب في أن نؤجر منك لمدة عام إنتاج محصول النخيل وجميع أشجار الفاكهة القائمة في حديقة الكروم القديمة ، وسنقوم بدفع إيجارها على حدة ، ويبلغ هذا الإيجار أردبا ونصف من البلح الطازج ، وأردبا ونصف من البلح المكبوس ، وأردبا ونصف من البلح المحشو بالجوز ، وأردبا ونصف من الزيتون الأسود (٢٢) و ٥٠٠ ثمرة خوخ منتقاة ، و ١٥ ثمرة نارنج ، و ٤٠٠ ثمرة تين صيفي [مقطوفة] قبل فيضان النيل ، و٠٠٠ ثمرة من التين الشوكي (٢٤) ، و٤ شمامات بيضاء كبيرة . وبالإضافة إلى ما تقدم فإننا سنقوم بحرث حديقة الفاكهة التى تقع جنوب حديقة الكروم ونرويها وننظفها من الأعشاب الضارة ونتعهد بالقيام بكل الأعمال الموسمية المطلوبة .. أما وضع السنادات الخشبية وفرش الطمى فيقع على المالك . [يتبع ذلك التعهد العادى بالقيام بكل الأعمال على نحو جيد وإعادة الأرض بعد انتهاء مدة العقد في حالة جيدة وخالية من النباتات الضارة . التاريخ]» (٢٥) .

يعد الزيتون أحد المحاصيل الرئيسية ، وهو ينمو منذ تاريخ غير معروف . ويتفق تشذيب شجره وزراعته مع سير العمل في حدائق الكروم ، ويتم جنى محصوله في الفترة بين أواخر أكتوبر حتى نهاية يناير – كما هو سائد في أراضي حوض البحر المتوسط – عقب جنى ثمار العنب وقبل أن يبدأ الفلاح في الانشغال في حصاد القمح . ونقرأ في إحدى وثائق عام ١٧٧ م أن هناك ٣٦ شجرة زيتون كانت تنتشر في مساحة تبلغ ٢ أرورا ، وهذا يعني إمكانية زراعة حوالي ١٠٠ شجرة زيتون في كل هكتار . وهي نسبة لا تختلف عن نظيرتها الموجودة الآن في بلاد اليونان ، وانتشرت أشجار النخيل – كما كان الحال في حدائق الكروم – في حدائق الزيتون ، وأحيطت حدائق الزيتون بالأسوار لحمايتها من هجوم الحيوانات عليها من المزارع

القريبة . وتحدثنا شكوى قدمت إلى البوليس فى عام ٣٤ م عن قيام المواشى بتدمير ٢٠٠ شجرة صغيرة عندما قامت بقضم عصارة روسها ، ويبدو أن هذه الحديقة لم تكن مسورة (٢٦) .

وسبق أن رأينا أنه في عملية إنتاج كل من الغلال والكروم كان يمكن للمزارعين ، مع من يتم استئجارهم للمساعدة في العمل عند الحاجة أن يقوموا بالحصاد والأعمال الأخرى الملحقة به، ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى الزيتون. فقد كان يتم استخدام كميات قليلة من محصوله سواء أكانت طازجة أم مملحة في الطعام ، أما الجزء الأكبر منه فيخصص للحصول على زيت الزيتون. لذلك كانت هناك حاجة إلى معصرة الزيت ، ولما كانت المعصرة عبارة عن مصنع مركب ، لذلك كانت فوق إمكانيات الفلاح المتوسط الحال بطبيعة الحال ؛ لذلك كان على زارع الزيتون أن يحمل محصوله إلى المعصرة : إما لبيعه لها أو يقوم بدفع أجر عصره (نقدا أو عينا) .

كما نمت في مصر بوفرة نباتات زيتية أخرى مثل نبات الخروع ، ونبات الكتان (للحصول على زيت بذر الكتان) ، والعصفر ، والسمسم . وكانت الحاجة ماسة إلى الزيتون خلال العصور القديمة حيث كان يؤدى ثلاثة أغراض رئيسية في الحياة اليومية ، فقد استخدمت أفضل الأنواع من زيت الزيتون لتدليك الجسم خاصة بعد التدريبات الرياضية والحمام ، وكذلك في الأغراض الطبية . أما الاستخدام الثاني للزيت المتوسط الجودة فكان لاستهلاكه في الطعام ، وفي الطهو كالزبد في العالم القديم ، واستخدمت أقل درجاته لإشعال الفتيل في مصابيح الإضاءة .

ووجدت أشجار النخيل في مصر منذ أقدم العصور وحتى الآن ، وهي تنمو تلقائيا في المناطق الصحراوية ، ولاحظنا سابقًا أنها تنتشر في حدائق الكروم والزيتون، وتصنع المكانس والسلال المضفورة من خوصها ، وتؤكل ثمرتها إما طازجة أو مجففة . ويتم نضج البلح في الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر ، وتصل ذروة حصاده في شهر أكتوبر ، بعد أن يتم جنى محصول الكروم ، ويبدأ الزيتون في مراحل نضجه ، ومن بين الأنواع العديدة التي كانت لها شهرتها يأتي البلح السوري الذي كانت له قيمة كبيرة .

ومن بين أنواع الفاكهة المهمة الأخرى التي كانت تنمو في مصر يأتي اللارنج والخوخ والكمثرى ، ويمكننا أن نضيف إليها التفاح والخروب والمكسرات والرمان (\*) .

أما أهم محاصيل الخضراوات فهى: الفول ، والثوم ، والعدس، والبازلاء ، والحمص الجبلى ، وكان إنتاج البقوليات متنوعا ولكن حيث إنها تحتوى على الكربوهيدرات بصفة أساسية ، لذلك لم تكن تنثرى الوجبة التي كانت تعتمد على الغلال اعتمادا رئيسيا .

وكان لابد من إطعام الحيوانات الأليفة ، واعتمد طعامها الرئيسى على الحشائش ، وهى تنمو بصفة دائمة فى المراعى وفى الحقول الصالحة للزراعة فى السنوات التى تستريح فيها الأرض من زراعة الغلال .. لذلك كان الحصول على الحشائش الخضراء شيئا متوافرا طوال العام ، وبالرغم من ذلك تم تجفيف جزء منها لاستخدامه عند الحاجة ، وفى بعض الأحيان كان يتم خلطه بالحمص والشعير ليقدم للحيوانات غذاءً إضافيا .

وأخيرا كانت توجد عدة محاصيل زراعية مهمة أخرى لم يكن الهدف منها تقديمها غذاء ، مثل الصوف الذي يجز من الخراف والذي سوف نتناوله بالدراسة عند الحديث عن الحيوانات الأليفة . كذلك كان لنبات الكتان فائدة مزدوجة : فمن حبوبه يستخرج الزيت ، وكان يصنع منه نسيج الكتان . كما تم إنتاج كميات صغيرة من القطن الذي كان يسمى كما يسميه الألمان اليوم "شجرة الصوف"، واشتهرت مصر بنوع ممتاز من النسيج يسمى بيسوس byssos ويبدو أنه – وقد اختلف الباحثون فيه – إما أنه نوع ممتاز من القطن الصافى أو أنه كان نوعا من الكتان الشفاف ، ويبدو أن الأمر الثانى هو أكثر احتمالا .

ويعد نبات البردى من أهم المحاصيل النقدية ، وهو نبات مائى دوار ، ينمو بكثرة في المستنقعات المنخفضة في الدلتا التي يصلها مياه الفيضان . ومنذ فترة مبكرة

(\*) وكذلك التين والشمام ، انظر ص ١٩٢ والهوامش ، (المترجمة)

ترجع إلى حوالى عام ٢٠٠٠ ق.م اكتشف المصريون كيف يمكنهم صناعة الورق منه عن طريق كبس شرائحه المقطوعة من طبقات ساق النبات . وليس لدينا معلومات يمكننا أن نعرف منها مدى زراعته فى أنحاء العالم القديم ، ولكن يمكننا أن نقول إنه كان ينمو بصورة تجارية فى مصر فقط ، حيث كان يتم تصديره من الإسكندرية إلى بقية أنحاء حوض البحر المتوسط حتى أوائل العصور الوسطى ، وذلك عندما أحضر العرب معهم فى أثناء فتوحاتهم طريقة استخدام الورق المصنوع من الأسمال البالية ، والذى كان يتم تصنيعه بالطريقة التى تعلمها العرب من الصينيين (\*)

استخدم البردى في مصر في أغراض متعددة ، فقد ربطت سيقان النبات مع بعضها ربطا جيدا في شكل حزم صنعت منها زوارق خفيفة ولكنها متينة ذات غاطس سطحى وكان لها صار يبدو بين الأحراش، وهي تشبه زوارق اليوم، واستخدمها الملوك وحكام المقاطعات في الرياضة ، وكذلك صائدو الأسماك والطيور في كسب قوت يومهم (وانتشر حديثا استخدام زوارق البردى وتعويمها بطريقة استعراضية منذ أن قام المكتشف ثيوثور هايردال ببناء سفينة بردى وأبحر بها عابرا المحيط الأطلنطي) (٢٧) . كذلك صنعت من تاج نبات البردى الأكاليل الأنيقة التي كانت على شكل الريش وشكلت في ضفائر ، وزينت بها تماثيل الآلهة والملوك . أما ساق النبات فكان يؤكل إذا كان صغيرا ولينا ، حيث كان يتم مضغ عصارته لامتصاصها ثم يلقى باللباب بعد ذلك ، أو كان يسلق أو يشوى ، واستخدم الجزء الصلب من الجذر وقوداً أو في صناعة الأثاث صناعة الورق فقد استخدمت في أغراض متعددة بعد حياكتها مثل استخدامها في صناعة السفن والحبال في صناعة السعل ، وفي المراتب وفي الوسائد والأغطية وأشرعة السفن والحبال في صناعة التياب مصابيح الإضاءة ، وأيضا في صناعة الثياب والصنادل وبخاصة تلك الصنادل الأنيقة التي تم العثور عليها في المقابر المصرية .

<sup>(\*)</sup> عن صناعة الورق من نبات البردى راجع: عبد اللطيف أحمد على ، مصادر التاريخ الروماني ، القاهرة ، 197٤ ، ص ١٥١ – ١٦٤ . (المترجمة)

ويبدو أن جنى محصول البردى كان ممكنا طوال العام . فقد منح حق جمعه فى إحدى الوثائق فى الفترة من يناير حتى أغسطس ، وفى وثيقة أخرى من الفيوم سجل دفع مبلغ ٢٠٠٠ دراخمة فى ٩ نوفمبر عام ١٧٤ م نظير جنى نبات البردى . وهناك عقد يرجع إلى عهد أغسطس تم فيه تأجير حق جنى نبات البردى فى منطقة الدلتا وحصاده يوميا لمدة ستة أشهر ابتداء من أواخر يونيو حتى أواخر نوفمبر . ويعطينا هذا العقد صورة عن عدد أعواد النبات التى كان يمكن الحصول عليها من زراعة واحدة . هذا الرقم يتراجع فى خيالنا إذا أدركنا أن مصر كانت تمد جميع أنحاء عالم البحر المتوسط فى العصور القديمة بمادة الكتابة . وقام مستأجرو الزراعة باقتراض مبلغ ٢٠٠٠دراخمة ، وهو مبلغ كانت فائدته المادية تصل إلى ٢ دراخمة فى الشهر، وفى نظير ذلك وافق المستدينون على أن يقوموا ببيع كمية من المحصول اليومى تصل فى إجمالها إلى ٢٠٠٠٠ حمولة ذراع واحدة ، و٢٠٠٠ حمولة ستة أذرع من سيقان البردى الدائن بسعر أقل من سعر السوق نظير عدم دفع فائدة عن قرضهم (٢٨).

وفى عام ٢ ق.م. تم تأجير زراعة بردى أخرى فى منطقة الدلتا لمدة سنتين، وظهرت فى هذه الوثيقة ذروة فترة حصاد البردى التى كانت تبدأ منذ شهر مارس حتى نهاية شهر أغسطس، وبلغ الإيجار الذى دفع عن هذه الفترة أكثر من ضعف الإيجار الذى تم دفعه فى شهور السنة الأخرى، ووافق المستأجرون على أول شرط من شروط العقد العديدة، وهو أن يتعهدوا بعدم دفع أجور لليد العاملة أكثر من مستوى الأجور المعروفة فى المنطقة، مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه كان يوجد اتحاد لمنتجى زراعة البردى للمحافظة على أرباحهم المرتفعة عن طريق عدم الدخول فى مزايدات للحصول على العمال الذين يحتاجون إليهم (٢٩).

## الحيوانات الأليفة

قام المصريون بتربية بعض الحيوانات للحصول على قوة محركة للعمليات الزراعية، وتربية حيوانات أخرى لتمدهم بمصدر غذائي وذلك للحصول على البروتين والدهن للغذاء الذي كان يعتمد في أساسه على الكربوهيدرات، وأدت بعض الحيوانات

الهدفين السابقين معا، كما استخدم روث الحيوانات سمادًا عضويا له قيمته بالإضافة إلى غرين النيل في تخصيب الأراضي الزراعية ،

ويعد الحمار حيوان الحمل الرئيسي في مصر القديمة ، ويليه في الأهمية الجمل . وحملت هذه الحيوانات على ظهورها كل ما يحتاجه العمل في الأرض أو تنتجه، مثل الات الفلاحة ، والطمي ، وأجولة البذور والمحاصيل ، وجرار النبيذ والزيت ، بالإضافة إلى حملها الأفراد في أثناء ذهابهم وإيابهم من أماكن عملهم .

ولدينا نحو سعين وثيقة عن الحمير في القرون الثلاثة الأولى من العصر الروماني ، ونحو نصف عددها عن الجمال، ومنها نعلم أن ثمن الحمار في القرن الثاني (الذي ترجع إليه أغلب الوثائق التي لدينا) كان يتفاوت حسب عمره ونوعه وحالته العامة ، بين ٣٥٠ و ٢٠٠ دراخمة ، وتراوح ثمن الجمل بين ٢٠٠ و ٨٠٠ دراخمة . وأقل سعر من الأسعار السابقة كان يمثل أجرة العامل الزراعي في فترة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر ، أو ثمن ٦ – ٧ أرادب قمح ، وهي كمية كانت تكفي لإطعام عائلة لفترة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر ، وعلى الرغم من ذلك كان وجود حيوانات الحمل أمرا ضروريا للفلاح حتى لزراعة مساحة صغيرة من الأرض . وقام صغار الفلاحين بتدبير الأموال من القليل الذي يمتلكونه حتى يمكنهم امتلاك حيوان واحد على الأقل أو اثنين . أما المعدمون من المزارعين من الذين كانوا لا يستطيعون توفير ثمن الأبل أو اثنين . أما المعدمون من المزارعين من الذين كانوا لا يستطيعون توفير ثمن التجارية ، أو يتفقون مع بعض ملاك الحمير لتأجيرها لهم ، ولم يكن من بين هؤلاء ملاك الأراضي التي يعملون بها .

وجاء استخدام الخيول الرئيسى في امتطاء الفرسان لها . وقلة قليلة من كبار الملاك من امتلكوها كنوع من أنواع الترف الذي كان يمارسه الأثرياء والذي يتمثل في التمتع برياضتها .

كذلك استخدمت حيوانات الحمل لأغراض الجر ، وحملت الثيران أثقل الأحمال سواء أكانت فردية أم زوجية ، فالثور كان يجر المحراث ، ويدير عجلة المياه (الساقية) ، وينقل مواد البناء .

وإلى جانب الثيران هناك من الماشية الضخمة الأبقار والجاموس واستخدمت الأخيرة للحمل والجر ومثل هذه الحيوانات كانت تحتاج إلى إصطبل بطبيعة الحال. واستخدمت الأبقار والعجول الصغيرة كى تقدم أضاحى تنحر للذبيح فى الأعياد الكبيرة (أما الأعياد الصغيرة فاستخدمت الحيوانات الصغيرة فى أضاحيها). وجرت العادة على حرق جزء صغير من الذبيحة وتقديمه إلى الآلهة ، أما الجزء الباقى فيستهلكه الأفراد بعد الاحتفال واستخدم لبن الأبقار فى أغلب الأحيان طازجا ، وكان ينظر إليه على أنه أدنى درجة من لبن الماعز والأغنام فى صناعة الجبن وهى نظرة الإغريق نفسها إليه كما نقرأ فى كتب أرسطو .. ولكن الرومان هم الذين صنعوا الجبن من لبن الأبقار وجعلوا أهميتها الغذائية تفوق الجميع (٢٠٠).

أما الحيوانات الصغيرة فتمثلت في الخراف والماعز والخنازير . واستخدمت الخنازير في البداية السير على بنور الحبوب بعد بذرها لغرسها في التربة ، كما استخدمت لدك الغلال في الصوامع . وكان تناول لحومها ممنوعا طبقًا للعقيدة المصرية واليهودية ، وكان محظورا حتى أواخر القرن الثالث استخدام الخنازير في الأضاحي الدينية . ولكن لحمها كان هو المفضل عند كل من الإغريق والرومان ، لذلك أصدر الإمبراطور كاراكالا مرسومه عام ٢١٥ م بطرد المصريين غير المقيمين أصلا من الإسكندرية ، واستثنى تجار الخنازير من بين المطرودين (الفصل العاشر) . ومع مرور الوقت ظهر أثر وجود الرومان كما توقعنا على المصريين ، الذين بدأوا في تناول لحم الخنزير بالتدريج . وكما هو الحال بالنسبة إلى موضوع الأبقار ، ليست لدينا بيانات عن عدد الخنازير التي كانت تربى أو أهميتها في مجال الطعام .

وعلى أية حال فإن كل ما نعرفه أنه خلال القرنين الثالث والرابع أصبح للحوم أهميتها الواضحة في الطعام خصوصا بالنسبة إلى قوات الجيش الروماني .

ولدينا بعض الأرقام التى تم تسجيلها فى سجلات الضياع عن الخراف والماعز ، وكذلك فى تقارير أصحابها الذين كانوا يقومون بملئها سنويا لدفع الضرائب عنها . ولا شك فى أن بعض النماذج القليلة منها تكفى لكى تعطينا صورة عامة عنها .

ففى عام ٨ ق . م. قدم أحد الرجال تقريرا عن ملكيته لعدد ٢٦٥ رأسا من الأغنام ، و٢٨ رأسا من الماعز كانت مقسمة إلى خمسة قطعان لكل منها راعيها. وفي عام ١١٨م امتلك أحد الأشخاص عدد ٥٥٩ رأسا من الخراف و ٢٠٩ شياه و ١٠ روس من الماعز وكبشا واحدا ، قسمت إلى عدد من القطعان ، وفصلت إناث الحيوانات على حدة تحت إشاراف أحد الرعاة . وامتلك سيرابيون الثرى الذي سبق أن تعرفنا عليه من قبل (ص ١٠٦ – ص ١٠٧) عدة ألاف من روس الخراف والماعز . ومن إحصاء لإحدى القرى يتضح لنا أنه كان يوجد بها ٢٢٤١ رأسا من الخراف و ٢٣٦ رأسا من الماعز . وفي إحصاء أخر بلغ العدد ٨٢٩ رأسا من الأغنام ، و٨٨ رأسا من الماعز . وفي إحصاء آخر بلغ العدد ٨٢٩ رأسا من الأغنام ، و٨٨ رأسا من الماعز . ومن أحد المناعز .

وذكرت الوثائق أنه كانت توجد في مصر عدة سلالات من الأغنام ذكرت بأسمائها مثل المصرية ، والعربية ، والحبشية ، واليوبية Euboean (\*) ، والميليسية Milesian (غالسويتك Xoitic) ، وعرف لديهم نوع مميز من الخراف كان يسمى المغطى بالجلا ، ولم يكن سلالة بذاته ، ولكنه كان نوعا ممتازا يتم تغطيته بجلود الحيوانات في أثناء فترة نمو صوفه ، ويرجع أصل هذه الطريقة إلى آسيا الصغرى ، ثم استخدمت في كل من بلاد اليونان وإيطاليا ، وكانوا يعتقدون أن هذه الطريقة تم استخدمت في كل من بلاد اليونان وإيطاليا ، وتنتج هذه الأغنام صوفا مرتين أن يظل صوف الأغنام لينا وناعما . وتنتج هذه الأغنام صوفا مرتين في العام في يناير أو فبراير والأخرى في سبتمبر ، وكان الطلب كبيرا على الصوف في في ترة الصيف ، ولا نستطيع أن نحدد بالتأكيد ما إذا كان ذلك يرجع الى ارتفاع جودته وصغر حجم الكمية المنتجة منه ، أم إلى الصاجة لإعداد الصوف لفترة الشتاء . وسبق الحديث عن أهمية لبن الخراف والماعز في صناعة الجبن . وبقرأ في عدد من الوثائق البردية عن "الجبن الكبير" وهذا يدل بطبيعة الحال على وجود الجبن الصغير ، وكذلك عن " الجبن الكبير" وهذا يدل بطبيعة الحال على من الماء ، ولكن أغلب الإشارات التي لدينا تشير إلى الجبن دون توصيف .

(\*) نسبة إلى جزيرة يوبوبا التي تقع في شرقي شبه جزيرة بلاد اليوبان . (المترجمة)

وتؤدى الحيوانات خدمة أخيرة بعد ذبحها ، حيث كان يتم دبغ جلودها لتستخدم في عدة صناعات ، وجاء أشهرها في صناعة أوعية السوائل ، بحياكة قطعتين من قطع الجلود أو أكثر معا ، وتفضل جلود الماعز في ذلك ، كما استخدمت فيها أيضا جلود الأغنام والخنازير .

توافر وجود الدجاج في مصر بأعداد كبيرة ، وجاء ذكر الدجاج والبط والحمام ، ولكن لم يذكر عنها سوى تفصيلات قليلة . ويتضح لنا مما نشاهده من رسوم المقابر المصرية في العصر الفرعوني أن الإوز كان طعامًا مفضلا لدى المصريين ، وقاموا بإطعامه لتسمينه طوال العصور القديمة . وظهر مربو الإوز من خلال البردي الخاص بالعصر الروماني في إقليمين على الأقل من الأقاليم المصرية حيث سمى أحد الأحياء في كل منها باسم حي مربى الإوز . أما فيما يخص الدجاج والديوك فكل ما نستطيع أن نقوله أنها كانت منتشرة – كما هو الحال اليوم – في كل مكان .

واشتهرت السلالة المصرية من الحمام فى العصور القديمة لأنها كانت سلالة منتجة وخصبة ، وعثر فى بعض الأحيان على أبراج الحمام فى الحفائر الأثرية ، وورد ذكرها فى عدد من الوثائق الخاصة بالقرون الميلادية الثلاثة الأولى ، وحققت بعض أبراج الحمام دخلا له وزنه . وشيدت الأبراج الصغيرة داخل المنازل . ويعد سماد الحمام من أجود أنواع المخصبات ، واستخدم فى تسميد حدائق الفاكهة . واشترطت بعض عقود تأجير أراضى الكروم أن يتم تخصيبها بمخلفات الحمام .

وهكذا كانت الزراعة قاعدة النشاط الاقتصادى المصرى ، ومصدرا لحياة الغالبية العظمى من سكان مصر ، ولكن المصريين مارسوا إلى جانبها أعمالا أخرى هى موضوع الفصل التالى .

## الهوامش

- (۱) أوضح كل من كاتون تومبسون C.Gaton Thompson وجاردنر E. W. Gardner في تقارير حفائرهما 1934, P.141 التي تحركها الرياح المسرمة جهد الرجال بصورة مفاجئة حيث قالا: "لقد أصبح واضحا أننا وجدنا نظاما قديما السرى حيث قامت الرمال بملء القنوات ... واندمجت اندماجا كاملاً مع سطح الصحراء . وقد أمضيا ثلاثة أشهر ونصف في حفر خمسة وعشرين كيلو مترا لتعميق القنوات ، وواصل المتحدث قوله بأنه: " وبعد مضى ثلاث ... سنوات ... انتهزت الفرصة لكي أحلق فوق المنطقة ... ولكن كانت كلها صحراء عارية ، ولم يكن في الإمكان رؤية شيء سواء بالعين المجردة أو بالصور الفوتوجرافية " . وعن هجرة المزارعين لأراضيهم راجع ۲۷۲ وما يليها .
- Herodotus, Histories, Book 2, Ch. 34. (۲) Euripides frag. 228 in A. Nauck's Collec- . أما الإشارات الأخرى فقد وردت لدى يوربيديس Herodotus, Histories, Book 2, Ch. 34. (۲) أما الإشارات الأخرى فقد وردت لدى يوربيديس أما الإشارات الأخرى فقد وردت لدى يوربيديس أما الإشارات الأخرى فقد وردت لدى يوربيديس أما الأمطار على المنازع المنا
- (٣) الاقتباس من : Seneca, "Natural Questions Book 4. no.2 . وقد ذكر أنتيس . الاقتباس من : 1.Antes, op. في أواخر القرن الثامن عشر " إنه عندما يصل النهر إلى أقصى ارتفاع له ، فإن القرى التى تتم في العادة إحاطتها بأشجار النخيل ، وأشجار الفاكهة الأخرى تبدو كما لو كانت جزرا في بحر هائل ، وتتسع في بعض الأماكن بحيث لا تستطيع العين أن تصل إليها . إنه لمنظر رائع حقا " .
- Pliny, Natural History ,Book 5, sect. 58; Pliny the younger, Panegyric ,sect. 31. (٤) إن الذيل بقلة المحصول أمر لاشك فيه كما يتدخل في ذلك أيضنًا انخفاض عدد السكان الذي تم وصفه في ص ١٦٨ ؛ ص ٢٤٢ ص ٢٤٣ .
- (ه) SB. 8392 = IGRR. I, 1290 لقد تم حديثا اكتشاف مقياس النيل الثانى في إلفنتين Elephantine راجع الفصل الخامس ملحوظة رقم (١٢) .
  - ، Histories ,Book 2 , Ch. 14 (٦)

- (٧) P. Oxy. 1409 = Select Papyri 278, and. 3264. (٧) القصد ذكر الفض والمحاباة في تعيين العمل في الجسور في الوثائق التي اقتبست أدناه وذكر أن نابليون قد بذل جهدًا كبيرًا في الحفاظ على إصلاح وسائل الري ، وقد قال عن ذلك " لا توجد حكومة لأي دولة في العالم لها مثل ذلك الأثر الكبير على الرخاء العام ، فليس للحكومة أي تأثير على الأمطار أو الثاوج التي تسقط على بوسي Beauce أو بربي Brie ، ولكن الحكومة في مصر لها أثر مباشر على مياه الفيضان والاستفادة منها ، وهذا هو وجه الخلاف بين إدارة البطالمة لمصر ، وهذا التدهور الذي حدث في العصر الروماني ، ثم في النهاية ذلك الانهيار الذي حدث في العصر التركي ".
- تم اقتباس النص من . , F. Charles Roux, Bonaparte Governer of Egypt, London 1937 . PP. 113 - 4.
- (٨) ورد ذكر العمال الذين يعهد إليهم بالعمل في مناطق بعيدة في الوثائق التالية : P.Fay. 79; P :
   Grenf. II 53 d; P . Mich. 381 ;SB-5124.
- (٩) SB. 9567 كان يتم تجهيز هذه الإيصالات على نطاق واسع مقدما ، وكان يترك مكان اسم الشخص
   فارغا على يسار الإيصال ، وحددت إيصالات القرن الثاني الشهر واليوم الذي يتم فيه تأدية العمل .
- (١٠) وردت الإشارة في : Book 17 Ch. I, sect. 34; Strabo, Geography, وردت الإشارة في البردية الآتية التي تم نشرها حديثا: Book 17 Ch. I, sect. 30. وفي البردية الآتية التي تم نشرها حديثا: Bologna , 1981,P.318. وفيها اشتكي كاتبها لرئيس البوليس في قريته أن جاره قام بكسر القاعدة التي تسند دعامة محور آلة الري الخاصة بأخيه الذي توفي حديثا : لذلك أصبح من غير المكن سحب المياه لتغذية حدائق الكروم بالدلو ... ولهذا أصبحت حدائق الكروم عطشي وجافة ، وترتب على ذلك خسائر غير قليلة .
- (١١) الوثيقة من المجموعة البردية التالية P. Brem. 36 أما ترجمة المنشور فموجودة في : ,II II الوثيقة من المجموعة في : ,P. II المردية التالية PP. 396-7.
- (١٢) . P.Amh. 91 ورد ذكر حظر زراعة القرطم في عدد من عقود الإيجار ، ولكن دون تفسير السبب وراء هذا الحظر ، ذلك لأن المتعاقدين كانوا يعرفونه جيدا . وعلى أية حال فإن علينا أن نبحث عن السبب وراء هذا الحظر ، والأمر الذي يثير حيرتنا أننا نعرف أن القرطم كانت تتم زراعته وله قيمته الزيتية (الفصل السادس). ولقد قدمت هذه المشكلة لأحد كبار المتخصصين وهو جلاستون Galston من جامعة ييل Yale وقد اقترح الآتى : "إن الافتراض الذي يبدو أكثر احتمالا هو أنه حيث إن القرطم من النباتات الشوكية ، لذلك فقد كانت تقرز من جذوره وأوراقه المتساقطة مركبات كيميائية تمنع نمو النباتات الأخسري وتعرف مسئل هسنده المركبات اصطلحا باسم Allelopathic Substances والتي كثيراً ما استخدمتها النباتات في حربها الكيميائية ضد جيرانها الصراع من أجل البقاء في المحيط الصعب ، وإذا كان يجب علي أن أقوم بالافتراض ، فإنني أختار هذا السبب ، ولكنني برغم هذا غير متأكد " .
  - P. Oxy. 1024 (17)
  - P. Alex. Giss. 25 (11)
- (١٥) P.Oxy. Hels. 41 أما الشرط الخاص بالمساحات التى لم تصلها مياه الفيضان فهى لم تكن تنطبق مع السنة الجارية ، لأن العقد قد تم عندما كان النيل قد ارتفع وفاض على الأرض موضوع العقد .

- P. Amb. 104 = Select papyri, 73. (17)
- P. Ryl. 147 (۱۷) وهناك مثال أخر موجود أدناه ، وكلاهما من الأرشيف الذي تم وصفه أعلاه .
  - P. Oxy. 2704 (\A)
- (١٩) وعن إيطاليا وصقلية راجع: ; 103-104; وعن إيطاليا وصقلية راجع: ; 103-104 ( ١٩٥) وعن إيطاليا وصقلية راجع: ; 103-104 ( ١٩٥) Marmarica P. Vat, 11 recto : Negev : P.Ness. 82 في كتابه . Marmarica P. Vat, 11 recto : Negev : P.Ness. 82 منذ خمسين عامًا على جونسون الذي قدمه في كتابه . A.C. Johnson, Roman Egypt, P. 59 منذ خمسين عامًا على محاصيل الأرض من الغلال وهو على النحو التالى . (من ه . ٤ إلى ١٠ أرادب) للقمح ' من ٧ إلى ٢٠ أردبا للشعير . انظر على سعييل المثال المثال التالى . (من ه . ٤ إلى ١٠ أرادب) للقمح أن هناك حاجة أردبا للشعير . 14 ( 1979 ) . 65. Scritt ... Montevecchi, Bo- قي هذه الفقرة توضع أن هناك حاجية للراجعة الأرقام السابقة . وقد اعتبر فورابوشي D. Foraboschi في العام . كما كانت هناك محاصيل أعلى من ذلك لأنواع عديدة من الزراعة الكثيفة ، وعلى سبيل المثال زراعة محصولين في العام . كما عش على إنتاج محصول بلغ ستة عشر أردبا في الوثيقة التالية : . 375. P. Teb. 375.
  - P. Oxy. 1049. (Y.)
    - P. Ryl. 90 (11)
    - P. Oxy. 519 (YY)
- (٢٣) لقد ذكر لنا بلينى في تاريخه الطبيعي Pliny, N. H. Book : 15. sect. 16 أن أفضل وقت لجمع المحصول من ناحية الكم والمذاق ، هو عندما يصبح الزيتون أسود اللون .
  - Pliny ,op. cit., Book 13 ,sect. 56; Book 15, sect. 68 71 (Y£)
- وفيها يتحدث بلينى عن التين المصرى المدهش حيث ذكر لنا حلاوته ، وعدم وجود بذور فيه وإنتاجه الوفير ، وفى وصفه عن أنواعه المختلفة المبكرة والمتأخرة كتب يقول إن آخر إنتاج له يأتى قبل فصل الشتاء ، وأكثر من ذلك فإن هناك أنواعا تنضج مبكرة وأخرى تنضج متأخرة ، لنوعين من المحاصيل الأبيض والأسود والتى كان يتم نضجها مع محصول الغلال والعنب .
- (٢٥) . P. Oxy. 1631 = Select Papyri , 18 . (٢٥) وهلى وثيقة مشابهة لما تقلم (ولكنها أقل في الكروم وترجع لعام ٢٥٢ م. P. Berl. Leihg. 23 حيث يذكر فيها أن زراعة الكروم الجديدة ، كان يتم غرسها ثلاث مرات في أثناء فصل النمو .
  - BGU. 241; P.Ryl. 138. (٢٦) وعن الوثيقة الأخيرة راجع حاشية رقم (١٧) أعلاه.
    - T. Heyerdal, The Ra Expedition, New York, 1971 (YV)
      - P. Med. 6; P. Teb. 308; BGU. 1180 (YA)
    - (٢٩) وعن التفاصيل الخاصة بالعقد الذي يرجع لعام ٥ ق . م. راجع :
- BGU. 1121 ≃ Select Papyri, 41 وهي موجودة أيضاً في BGU. 1121 ≃ Select Papyri, 41 Antiquity, Oxford, 1974, PP. 109 - 13
  - Aristotle, History of Animals, 522,C 26; Varro on agriculture, Book 2,Ch. 11. (T-)
    - P. Lond. 1171; P. Strassb. 24; P.Oxy. 807; P.Hamb. 34. (٣١)

الفصل السابع

التجارة والحرف، إنتاج البضائع والخدمات

نتناول في هذا الفصل الحديث عن الحرف التي تحتاج إلى تخصص والتي كانت لها أهميتها الكبري في الحياة اليومية في مصر خلال العصر الروماني .

وكما لاحظنا في الفصل السابق فإن إنتاج الغذاء كان لا يحتاج إلا إلى القليل من التخصص ، وعلى أية حال فإن أي مجتمع زراعي بدائي سيرعان ما تنمو احتياجاته ويصبح في حاجة إلى الخدمات الإضافية ، وفي خلال حقبة ما قبل التاريخ كانت بعض الحضارات (إن لم تكن جميعها) في حاجة إلى صناعة الفضار والسلال لمدها بما تحتاج إليه في تخزين المحاصيل وحملها ، وكانت صناعتها تحتاج إلى العمال المتخصيصين، وكانت الخطوة التالية بعد ذلك سريعة وسهلة نسبيا حينما تم التطور من جدل السلال إلى غزل النسيج لصناعة الملابس وكل أنواع الأغطية .

ولاحظنا خلال الفصل السابق أن مصر اشتهرت بصناعتين مهمتين وهما صناعة الكتان وأوراق البردى، واستجابة للطلبات الخارجية في القرن الثالث توسعت في إنتاج الزجاج، وأصبحت هي وسوريا مصدرين كبيرين لتصدير هذه الصناعة، ولكن لا توجد لدينا إلا معلومات قليلة عن العاملين في صناعتي الزجاج والبردي ، ويرجع ذلك إلى أن منطقة الدلتا التي كانت تعد قاعدة هاتين الصناعتين لم يتبق من سجلاتها إلا القليل بسبب رطوية التربة، وفي الجانب الآخر فإن لدينا مصادر عديدة عن صناعة النسيج(\*)، لأنها بالرغم من وجود عدد كبير من المصانع ذات الإنتاج الكبير ، فقد ظلت في أساسها "صناعة منزلية" تمارس في طول البلاد وعرضها، وتمدنا آلاف الوثائق البردية التي عثر عليها بين خرائب مدن مصر العليا وقراها بمعلومات وافرة عنها .

<sup>(\*)</sup> عن صناعة النسيج وأهميتها في مصر خلال العصر الروماني راجع: أمال الروبي ، مصر في عصر (\*) الرومان ، صد ه ٢٢ وما يليها ، وكذلك المرجع المهم التالي :- - Wipszycha (Ewa) , L' Industrie Tex وما يليها ، وكذلك المرجع المهم التالي :- tile dans l' Egypte Romaine , Wraclaw, 1965.

كان العاملون في ميدان نسج الكتان يمتلون أرستقراطية صناعية ، حيث كانوا يتوارثون المهنة جيلاً بعد جيل ، وتعاون النساجون في تدريب أبناء بعضهم بعضاً، كما كانوا يدربون الصبية والفتيات من الأسر الأخرى ، الأحرار منهم والعبيد ، على تلك الصناعة . ويبدأ التدريب بين العاشرة والثالثة عشرة من العمر ، وتراوحت فترة التدريب من سنة إلى ثلاث سنوات ، وكان يمكن أن تطول الفترة لمدة سنة أخرى أو سنتين . والعقد التالى المؤرخ بأواخر القرن الثانى الميلادي يعد نموذجًا للعديد من العقود التى وصلت إلينا :

«اتفقت بلاتونيس Platonis التى تسمى أوفيليا Ophelia بنت هوريون Horion البهنسا ومعها أخوها بلاتون Platon المثل القانونى لها على التعاقد مع كل من لبهنسا ومعها أخوها بلاتون Son of Asion وتيسسايس Tisais النسساجين من أسيون Aphrodiseion في الواحة الصغيرة . فقد وافقت بلاتونيس المدعوة أوفيليا أفروديسيون Aphrodiseion في الواحة الصغيرة لدى لوكيوس على أن تقوم بتدريب أمتها الأنثى ثيرموثيون Thermouthion الصغيرة لدى لوكيوس لمدة أربع سنوات ابتداء من أول شهر طوبة التالى في السنة الجارية لكى تتعلم حرفة النسيج طبقًا للشروط التائية : أنها سوف تقوم بإطعام الفتاة وكسائها وأن تتعهد بإبقائها تحت إمرة مدربها منذ شروق الشمس إلى غروبها ، وعليها أن تطيع أوامر مدريها في هذه الحرفة ، نظير أجرة تبلغ ثماني دراخمات شهريا في السنة الأولى ، وكا دراخمة شهريا في السنة الثالثة ، وست عشرة دراخمة شهريا في السنة الثالثة ، وعصون دراخمة شهريا في السنة الرابعة ، وتحصل الفتاة على ١٨ يومًا إجازة كل وعشرون دراخمة شهريًا في السنة الرابعة ، وتحصل الفتاة على ١٨ يومًا إجازة كل عام للاحتفال بالأعياد . وإذا تغيب الفتاة عن أي يوم عمل ، أو إذا أصابها المرض فعليها أن تقوم بتعويض الأيام التي تغيب فيها عن العمل بعد انتهاء فترة العقد . ويقع على عاتق المدرب دفع ضرائب الخدمة والتدريب ، ولوكيوس ...» .

وفُقد الجزء الأخير من البردية ، لكننا نعرف من مثل هذه العقود أن العقد كان يلزم لوكيوس بأن يقوم بأداء مهمة التدريب "طبقًا لما يعرفه عن الحرفة "كما كان يتم وضع عقوبة على كل من الطرفين في حالة عدم التزامهما بتنفيذ شروط العقد (١).

حفظت أوراق البردى عقودًا لتدريب عمال البناء، وصناع النحاس، وصناعة الحصير والمسامير والمزامير وتمشيط الصوف وجزّه، وبالإضافة إلى هذه النماذج

الباقية كان يتم تعلم أى حرفة أو مهارة أخرى من خلال التدريب . فمن بين العديد من العبيد الذين كان يمتلكهم أحد كبار أثرياء مدينة الإسكندرية ، كان يوجد لديه ستة من العبيد المدربين على الاختزال ، واثنان على أعمال النسخ أو السكرتارية ، وكاتب وطاه ، وحلاق ، ومرمم ، ولدينا عقد تدريب أحد العبيد على الاختزال على النحو التالى :

" من بانيخوتيس ex-exgetes المعروف باسم باناريس Panares المشرف السابق على التعليم في الجمنازيوم ex-exgetes لدينة البهنسا ، الذي يمثله صديقه جميللوس Gemellus كاتب الاختزال، تحياتي.. لقد... عبدى خيرامون Chairemon لكي تقوم بتعليمه العلامات التي يعرفها ابنك ديونيسيوس Dionysios للمنتين باستثناء أيام الأعياد ، ابتداء من شهر برمهات Phamenoth الحالى للسنة الجارية ، الثامنة عشرة من حكم مولانا أنطونينوس قيصر Antoninius Caeser ، نظير الأجر الذي تم الاتفاق عليه بيننا وهو ١٢٠ دراخمة ، وقد تم استلامك مبلغ أربعين دراخمة قيمة القسط الأول ، وسوف يتم استلامك للقسط الثاني الذي يبلغ أربعين دراخمة عندما يتمكن الصبي من إتقان كل رموز المقاطع، أما القسط الأخير الذي يبلغ أربعين دراخمة مسوف تتسلمه في نهاية المدة ، عندما يجيد الصبي قراءة أي نص من ألبعين دراخمة فسوف تتسلمه في نهاية المدة ، عندما يجيد الصبي قراءة أي نص من أقل من التي تم الاتفاق عليها فسوف أعطيها لك دون انتظار انتهاء مدة العقد. كما أنه ليس من حقى أخذ الصبي في أثناء هذه الفترة ، كما أنه سيظل معك بعد المدة لأي ليس من حقى أخذ الصبي في أثناء هذه الفترة ، كما أنه سيظل معك بعد المدة لأي عدد من الأيام أو الأشهر ما دام لا يقوم بعمل [التاريخ ١ مارس سنة ١٥٥ ]» (٢).

أما الصناع الذين كثيراً ما ظهروا على أوراق البردى المؤرخة بالعصر الرومانى فهم: البناء ون ، وقاطعو الأحجار ، وصانعو الطوب ، والنجارون ، وصانعو الفخار والأدوات المعدنية ، والخبازون ، والصباغون ، وصابغو الأقمشة ، والمطرزون الذين كانوا يرفعون من أسعار إنتاج النسيج ، يأتى بعد ذلك التجار والمشرفون على المخازن وكان أغلبهم يتعامل مع نوع واحد من الإنتاج ، فهذا يبيع الزيوت ، وثان يبيع الخضراوات ، وثالث يبيع الصوف ، ورابع يبيع الفاكهة ، وهكذا. وبالإضافة يبيع الخضراوات ، وثالث يبيع الصوف ، ورابع يبيع الفاكهة ، وهكذا. وبالإضافة

إلى ذلك يمكننا أن نرى هنا وهناك الأسواق الجامعة (أو كما يسميها الإغريق اليوم الأسواق الشعبية الجامعة Pantopoleion ) وهى تلك التى تسمى فى الولايات المتحدة وكندا المخازن الكبرى . وتضمنت قائمة مبيعات يوم واحد فى أحد هذه الأسواق البضائع التالية السمك المدخن (وكان أكثرها شهرة) ، والحبال ، والوسائد ، والدقيق ، والحديد المصنع ، وأرجل أحد الأسرة ، وصبغة أرجوانية ، وسلال للسمك ، وفتيل للمصابيح (٢) .

غطى رجال هذه الصناعات والحرف أهم الاحتياجات الضرورية لاستمرار الحياة اليومية ، ومن الحرف التي لم تكن تبور تجارتها نجد الحانوتية ومحنطى الجثث وحفارى المقابر .

ولنقم الآن بإلقاء نظرة عن قرب لحرفة البناء . لقد شيدت المنشأت العادية – كما سبق أن رأينا في الفصلين الثالث والرابع – من الطوب اللبن المجفف ، وأنتج الطوب المحروق لسد احتياجات معينة ، لكي يستخدم على سبيل المثال بطانة حتى لا ينفذ الماء من البناء ، أما المنشأت العامة الفاخرة مثل المعابد والمسارح فقد شيدت كلها أو واجهاتها (في العادة) من الحجر. وكان إنتاج هذه المواد في حاجة إلى المتخصصين في صناعتها وبنائها .

إن الكلمة الإغريقية التى تطلق على صانع الآجر من الناحية اللغوية تعنى "ساحب الطوب" (وهو المعنى نفسه فى اللغة الألمانية Ziegelstreicher) وهى كلمة كافية الوصف العملية الرئيسية لصناعة الطوف المجفف فى الشمس ، الذى كان يتم خلطه بالقش أو ما يشبهه ليجعله أكثر صلابة ، ويعد الوصول إلى درجة الخلط الصحيحة خطوة مهمة تحتاج إلى مهارة وخبرة . أما عملية صب وكبس الخليط فى قوالب فلم تكن بحاجة إلى خبرة كبيرة ، ونقرأ فى أحد الوثائق أن "المساحة التى كانت بين القرية والطريق المؤدى إلى عاصمة الإقليم " كانت منطقة مخصصة لصناعة الطوب على مساحة بلغت ١٠٠٠ متر مربع ، وتم مساحة بلغت ٢٠٠٠ متر مربع ، وتم حساب ثمن الطوب وحمله وإنزاله بوحدة عشرة الآلاف ، وفي حساب خاص بأحد

البنائين بلغ متوسط ما استخدمه في اليوم ٢٢٠٠ قطعة أجر تم تسليمها وإنزالها ، ولكننا لا نعرف لسوء الحظ كم كان عدد الرجال الذين قاموا بهذه العملية (١) .

وفر النيل الطمى فى كل مكان لصناعة الطوب اللبن أو المحروق ، أما الأحجار فكان يجب قطعها من المحاجر التى تقع أغلبها فى مصر العليا والوسطى وفى الصحراء فى المنطقة الواقعة بين النيل والبحر الأحمر . إن هذه المنطقة المهجورة من الأرض قد كافأتها الطبيعة بوجود المعادن فيها والأحجار الكريمة ونصف الكريمة والجرانيت (الأحمر والرمادى والأسود) واليورفير. وبعد عدة قرون من استخدام محاجر الرخام بطريقة اقتصادية معقولة فإنها ظلت حتى أواخر العصور القديمة مصدرًا للرخام الأرجوانى الإمبراطورى الذى كان يفضل فى إقامة الأعمدة والتماثيل وفى أغراض الزخرفة الأخرى . أما المرمر الذى كان وجوده قليلاً فى مصر ، ومع كميته القليلة فقد كان مختلفاً فى نوعه إذا ما قمنا بمقارنته بالمرمر الإغريقى الذى نحت عواصم الأقاليم لم يأسفوا أسفاً كبيرًا لعدم وجود مصدر محلى للمرمر ؛ لأنهم كان باستطاعتهم أن يقوموا باستيراده عندما يحتاجون إليه، مما يعطيهم الإحساس بدوام الروابط بينهم وبين وطنهم الأم . وحصلت الإسكندرية على الأحجار العادية لرصف الشوارع من محاجر أكوريس Akoris جنوبى البهنسا، وينبغى أن نضيف أن هذه المحاجر كانت تعد من أملاك الدولة (٥) .

وكانت عملية الحفر الدقيق في محاجر الصخور ومناجم الذهب عملاً غير مرغوب فيه ؛ فالشمس تكون متوهجة في أثناء النهار يعقبها جو قارس البرودة في أثناء الليل في فصل الشناء في الصحراء ، إضافة إلى ذلك فقد كانت المحاجر تقع في مناطق معزولة على الحدود بعيدة عن "العمران" لذلك كان يتم الحصول على العاملين الذين يعملون تحت هذه الظروف عن طريقين : إما أن تقوم الحكومة بتأجير العمل لمتعاقدين يقومون بإغراء العمال للعمل معهم نظير أجور مجزية ، أو عن طريق استخدام المذنبين الذين صدرت ضدهم أحكام قانونية . وقد استثنيت الطبقة الأرستقراطية من أن يحكم

على أحد من أفرادها بالعمل فى المناجم والمحاجر ، وكان الإذلال والعقوبة القاسية من نصيب الطبقات الدنيا والعبيد فقط ، مع ملاحظة أنه كان يعمل فى المناجم والمحاجر بعض الأسرى من ثوار اليهود ثم المسيحيين فيما بعد، ويقوم بحراسة كل منجم أو محجر وحدة من الجنود تحت قيادة ضابط يحمل فى العادة رتبة قائد مائة Centurion:

« من سوباتيانوس أكويللا Subatianus Aquella [والى مصر] إلى ثيون theon مدن سوباتيانوس القديم العبد بابيريوس Papirius مدة عقوبته التى بلغت خمس سنوات التى قضاها فى العمل فى منجم الرخام [الألبستر] والتى أصدرها ضده مولانا كلوديوس جوليانوسClaudius Julianus، لذلك قمت بإطلاق سراحه ، وإلى اللقاء [توقيع بتسلم الإيصال . التاريخ ۲۷ ديسمبر سنة ۲۰۹ م]» .

وعثر على بقايا معمارية ، وسجلات دُون أغلبها على قطع الأوستراكا في عدد من المراكز الصحراوية ، وهي تعطينا لمحة واضحة عن ظروف الحياة التي كانت تعيش فيها قوات هذه المراكز والرجال المدنيين الذين كانوا يمرون عليها لقضاء أعمالهم ، ولدينا خطاب مملوء بالشجن لجندى ، يتطلع إلى الحصول على تصريح للقيام بإجازة قبل أن يواصل الإقامة في المكان الموحش والمنعزل نفسه لمدة ثمانية عشر شهرا أخرى ، وهي رسالة صغيرة ولكن لها قيمتها الكبيرة : « أي أموناس ، لقد حصلت على تصريح بإجازة لمدة عشرة أيام ، كما حصلت على يومين إضافيين للعودة » (٢) .

ولكن اهتمامنا في هذا الفصل لا ينصب على العمل في المحاجر بقدر ما ينصب على إنتاجها .

وكان يتم حمل الصخور التى قطعت براحتى النيل ، حيث توضع فى مراكب صنعت خصيصًا لحمل الأحجار أو تم اختيارها لذلك ، وبعد أن تحمل فى النيل يتم إنزالها مرة أخرى فى أقرب ميناء فى النهر لمكان العمل . وكانت المسلات والقطع الحجرية الضخمة - التى لم تكن تنتج كل يوم لحسن الحظ - تمثل مشكلة عند القيام بنقلها . وكتب بلينى عن قطعة حجر يبلغ طولها ٨٠ ذراعًا (الذراع ٢٢ بوصة) قائلاً : ولذلك كانت مشكلتها الرئيسية فى نقلها وتركيبها فى المكان المخصص لذلك ، وليس فى قطعها من المحجر " (٧) .

قدمت لنا الوثائق تفصيلات كثيرة عن العاملين في مجال الأحجار ، وعن الأغراض التي استخدمت فيها ، ومن بينها حسابات عن الإصلاحات التي تم إجراؤها في بعض المعابد ، وتأتى أهمية هذه الحسابات من التفاصيل الكثيرة التي ذكرت فيها. ولا شك في أن بعض النماذج منها تكفي لإعطاء صورة عنها لتوضيحها :

- أجـرة عامل البنـاء لتركيب الأحجار في الـركن الذي يلى الأسـاس : (٦) دراخمات .
- أجرة قاطع الأحجار ، لقطع (١٠٠) قطعة حجرية لوضعها في أركان مدخل الأعمدة : (١٠) دراخمات و (٢) أوبلات .
- أجرة خمس دواب من الحمير لحمال الجمير من ميناء أبى صير إلى المدينة : (٩ دراخمات) .
  - ثمن الحصى وحمله من الميناء إلى القمينة: (؟) دراخمة .
- أجرة وقًّاد القمينة لإعداد النيران ثم تنظيف القمينة من بقايا الملاط والحصى .
  - أجرة نقل الحصى المشتعل من القمينة إلى مكان العمل.
  - أجرة شحن الزورق المحمل بالرمال لخلطها مع الجير: (٢) دراخمة .
    - أجرة حمل الرمل من الميناء إلى مكان العمل: (٢) دراخمة.
      - أجرة عمال البياض وثمن المصيص: (١٦) دراخمة .
  - ثمن الخشب الذي أحضرته الحكومة لصناعة أبواب معبد الربة إيزيس: (٥٠) دراخمة .
- ثمن الخشب الذي استخدمه النجار في لصق باب المدخل الذي بلغ وزنه وربع مينا Minae : (١٩) دراخمة و(٤) أوبلات (١٩).

كانت الأخشاب في مصر نادرة، ويظهر هذا جليا في ارتفاع ثمنها كما هو واضح من النص السابق. واستخدمت أخشاب شجر الدَّغَل – الأجَمَة cheparrals والسنط والجميز والتين وشجر النبل الطرفاء tamarisk في صناعة الزوارق، كما كانت صالحة لصناعة الأبواب والنوافذ، وكذلك أخشاب الفاكهة التي جفت أو ماتت ثمارها، أما جنوع أشجار النخيل فيتم نشرها وتقطيعها إلى ألواح لتستخدم في صناعة أسقف

المنازل بوجه خاص ، حيث اعتبرت خفة وزنها ميزة لها ، أما الكتل الخشبية الثقيلة فكان يتم استيرادها من الخارج. ويبدو أن المحاولة التي قام بها البطالمة الأوائل لأقلمة زراعة شجر الشربين (الموسكي) في مصر لم يقدر لها النجاح في خلق مصدر محلي للأخشاب . أما أخشاب الصنوبر والشربين التي استخدمت في إعادة بناء جمنازيوم مدينة أنتينوبوليس عام ٢٦٣ م ، فقد تم استيرادها دون شك من سوريا أو أسيا الصغري (٩) .

سوف نعود الآن إلى الحديث عن النقل ووسائله . واعتبرت الحمير والجمال بمثابة عربات للنقل البرى ، وعلى الرغم من أن سائقيها لم يكونوا من ذوى المهارة الكبيرة فقد كان لهم دور مهم فى المجال الاقتصادى . والحمال المثالى هو الذى يمتلك الحيوان الذى يقوده أو الحيوانات التى يربطها معا ويقودها ، وقد عمل بعضهم لدى أصحاب الحظائر الكبيرة ، وتركز الطلب على خدماتهم لعدة أشهر كل عام لنقل محاصيل الحصاد من الحقول إلى الأجران، ثم من الحقول والأجران إلى الموانئ النهرية ، ليتم نقلها بالمراكب ، أما بقية العام فكان يمكن تأجير الحيوانات للاستخدام الخاص ، أما العربات ذات العجلات فكانت تُحمل عليها الأثقال التى كان من الصعب أن تحملها ظهور الحيوانات .

فرضت المكوس على مرور البضائع فى كل الاتجاهات ، ويتم تسجيل دفع الضريبة على شريحة من البردى ، ولدينا نماذج عديدة تبلغ ثلاثمائة إيصال من أكثر من اثنى عشر مركزًا من التى نعرفها. وقد صدر الإيصالين التاليين من قرى الفيوم التى يبدأ منها الطريق الصحراوى إلى ممفيس :

«تم الدفع فى بوابة المكوس فى قرية سنكوبايونيسوس نظير المكوس التى بلغت ١٪ و ٥,١٪ ضريبة على البضائع ، وقد قام سارابيون بتصدير حبوب الخضراوات على جمل واحد ، بلغت حمولته ستة أرادب دفع عنها (٥) دراخمات ، وحمولة (١٢) أردب قمح على جمل واحد وحمارين ودفع عنها ثلاث دراخمات [التاريخ ٢٦ نوفمبر سنة ١٦٢ م] » .

« قام ديوجنيس Diogenes بتصدير بلح طازج حمولة حمار واحد، وحمولة حمار واحد مواة حمار واحد من القمح ، ودفع عنها ضريبة خفر الصحراء في مركز مكوس قرية فيلادلفيا Philadelphia [التاريخ ١٦ سبتمبر عام ١٤٧ م] » (١٠٠) .

تمثل بعض الطرق الصحراوية شرايين رئيسية بالنسبة إلى المواصلات ، وخصوصًا تلك التى كانت تصل بين قفط Coptus في مصر العليا وبين ميناء ميوس هيروموس Myos Hermos ، وبيرنيكي Berenike (الذي سُمى باسم ملكة بطلمية) على البحر الأحمر حيث كانت تعبر تجارة الهند وبلاد العرب وشرق أفريقيا، وبلغ طول الطريق الأول ١٥٠كم، أما الثاني فكان أكثرمن ضعف هذه المسافة . وزودت الطريق الصحراوية بمحطات للمياه وخانات لنزول القوافل على مسافات مناسبة، ومن حسن الحظ أن الصحراء كانت مزودة بمصدر للمياه العذبة على مسافة غير بعيدة من سطح الأرض . وقد سجل افتتاح أحد هذه الطرق في نقش يؤرخ بعام ١١٧ م :

« قام الإمبراطور قيصر تراجان هادريان أغسطس (وصاحب الألقاب الأخرى) بافتتاح طريق هادريان الطولى الآمن والمسهد من برنيس [ = برنيقى ] إلى أنتينوبوليس وزود الطريق بمحطات المياه الوفيرة ، ومحطات الاستراحة ومراكز الحراسة على طوله » (١١) .

ومما لا شك فيه أن المكوس التى كان يتم تحصيلها كانت تنفق - جزء منها على الأقل - على الخدمات ، وأهمها حرس الصحراء على وجه الخصوص ، حيث كانوا يقومون بحماية المسافرين والقوافل التجارية من عصابات اللصوص ، ولدينا تعريفة لبعض الرسوم في مركز ضرائب بوابة قفط عام ٩٠ م، وهي على النحو التالى:

| ۸ دراخـــمــات                            | ضريبة مرور ربان السفية في البحر الأحمر |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| ۱۰ دراخــمـات                             | الـــــــارس                           |
| ه دراخـــات                               | لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸ دراخـــمــات                            | لصـــاحب المهنة (الحـــرفي)            |
| ۱۰۸ دراخــمــات                           | لبـــائعــات الهـــوي                  |
| ۲۰ دراخـــــة                             | لـزوجــــة النجـــار                   |
| ۲۰ دراخـــــة                             | لــزوجــــــة الجــنــدى               |
| ۱ أوبل                                    | إذن مـــــرور الجـــــل                |
| ٢ أوبــــل                                | للخــــتم على التــصــريح              |
| ۲ أوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الـــــــار                            |
| ٤ دراخــمـات                              | العــــربة المغطاة                     |
| ۱ دراخمة، و٤ أوبلات(١٢)                   | للعـــربة الجنائرية رحلة دائرية        |

أما البضائع التي كان يتم حملها بالزوارق ففرضت عليها المكوس في عدة نقاط على طول النهر أو في مراسى المراكب في النهر ، وكان من حق محصلي المكوس والضرائب أن يقوموا بالتفتيش عن البضائع الممنوعة ، وعلى أي حال فهو عمل كان يمكن انتهاكه وخصوصًا في الأماكن المتطرفة ؛ لذلك قام والى مصر (فقد اسمه في المنشور) بملاحظة هذه المشكلة وأصدر مرسومه التالي :

« بلغنى أن محصلى الضرائب استخدموا حيلاً ماكرة ضد المسافرين عبر البلاد ، بالإضافة إلى ما قاموا به من احتيال وطالبوا المسافرين بدفع رسوم غير مستحقة

عليهم كما أنهم تعمدوا تعطيل المسافرين الذين كانوا على عجلة من أمرهم حتى يضطروا إلى الحصول عن طريق الشراء على تصاريح بزعم أنها تتيح لهم سرعة الرحيل، لذلك أمرتهم بأن يتوقفوا عن جشعهم ... » ( فقد باقى البردية) .

وعن التفتيش على البضائع ، لدينا هنذا الجزء من إحدى الوثائق جاء فيها الآتى :

« إذا طلب محصل ضرائب تفريغ حمولة السفينة ، فعلى التاجر أن يقوم بذلك . وإذا تم العثور على شيء لم يثبته التاجر في الإقرار ، يتم مصادرته، أما إذا لم يعثر على شيء ، فإن على محصل الضرائب أن يعيد للتاجر نفقات تفريغ الشحنة ، ثم يحصل التاجر على شهادة مكتوبة من محصل الضرائب حتى لا يقوم أحد بإزعاجه مرة أخرى ...» (فقد باقى الوثيقة) .

ولدينا وثيقة أخرى لم يعثر عليها في مصر ، ولكنها كانت تطبق في دائرة الإمبراطورية وهي كالآتي :

« من حق محصل الضرائب أن يقعم بالتفتيش، وتصادر البضائع التى الم يقدم تقرير عنها ، وليس من حق أى أحد أن يقوم بتفتيش أى فرد يخضع لحماية سيد رومانى » (١٢) .

وكان النقل البرى مرحلة يتبعها النقل المائى، وتضمنت التجارة المنقولة على الماء في مصر كلا من النقل النهرى والبحرى، وحيث إن النقل البحرى في كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر كان يتعلق بعدد محدود من السكان ، لذلك سينصب حديثنا على النقل النهرى الذي ينعكس انعكاساً مباشراً على حياة جميع السكان في مصر .

كانت حركة السفن النهرية التى تفوق سواها فى الغالب الأعم تتجه إلى الإسكندرية ، تحمل إليها القمح الذى كان يتم تصدير أغلبه إلى روما ، وكذلك المواد الغذائية والوقود لتغطية احتياجات جيش الاحتلال تطغى على غيرها ، وقد امتلكت الدولة أسطولاً للشحن يعمل فيها ملاحون تم تأجيرهم ، أو جنود تم إلحاقهم بالخدمة

العسكرية فيه ، وكان هذا الأسطول يمثل نواة أسطول الغلال على نهر النيل ، ولكن الجانب الأكبر من حمولة هذه المواد كان يتم نقله عن طريق السفن الخاصة بأفراد، حيث كان مديرو الأقاليم يطلبون من أصحابها القيام بهذا العمل عندما تحتاج الدولة إلى خدماتهم .

وكان المرور النهرى – نتيجة لطبيعة النهر – أكثر تعقيدًا من المرور البرى حقيقة كان يمكن للسفينة أن تحمل عشرات الأحمال التى تحملها مئات الحمير والجمال ، ولكنها وحتى الزوارق الصغيرة منها كانت تحتاج إلى تدريب ومهارة لتشغيلها، ويضاف إلى ذلك وجود سلسلة من محطات التوقف البرية ، وكان لابد من إجراء بعض التسهيلات لتأمين سلامة المرور النهرى . ويتراوح حجم السفن النهرية بين قارب طويل ضيق مسطح القاع مربع الطرفين يسير عادة بمجداف يضرب به قاع النهر مصنوع من جنور نبات البردى التى تم ربطها معا ، والمراكب التى تصل حمولتها إلى ١٨٠٠ أردب من الفلال (أى حوالى ١٠٠ طن) ، وكانت للسفن الكبيرة منها أشرعة مربعة لكى تساعدها في أثناء قيامها بشق طريقها عبر النهر ، كما استخدمت فيها أيضًا مجاديف لاستعمالها في الإبحار ضد التيار لتتمكن السفينة من أن تنطلق بسرعة في مجاديف لاستعمالها في الإبحار ضد التيار لنرياح الموسمية التي تهب من الشمال كانت تمكّن السفينة المحملة من أن تقطع رحلتها بسرعة ١٤ كيلو متراً يوميا في اتجاه الجنوب ضد التيار ، وكانت القاعدة في صناعة السفن أن جهاز تشغيل التروس في السفن الصغيرة يماثل نظيره في السفن الكبيرة في ذلك الوقت . وفي أحد العقود التي أبرمت عام ٢١٢ قام المالك بتأجير سفينته لمدة طويلة، وكانت على النحو التالى :

« إن السفينة [التي يمتلكها]، ذات طراز إغريقى، وتبلغ حمولتها حوالى ٠٠٠ أردب أقل أو أكثر ، لها سقف كامل ، ومزودة بمراتب ولها فناء كامل ، وشراع من الكتان ، وحبال وصهاريج ، وأجراس ومجموعة من البكر ، ومجدافان لهما قضيب على ذراع الدفة ، وستارة مثلثة الشكل ، وأربعة مجاديف وخمسة أعمدة صوارى لها طرف من الحديد ، وسلم يصل ظهر السفينة بالحجرات ، ولوح خشبي للإنزال ، ورافعة ،

وهلبان من الحديد لهما كتلة معدنية ، ولكل واحدة منهما هلب خطاف وحبال من الليف ، وحبل مزدوج ، وحبل مرساة ، وثلاثة أنابيب لتفريغ الحمولة ، ومكيال ، وميزان، وقماش للأشرعة، وزورق صغير بمجدافين ، وجميع علب التروس والمسامير حديدية » (١٤) .

ومن الواضح أن الفرد يجب أن يكون صاحب ثروة طائلة حتى يتمكن من امتلاك سفينة نقل بضائع حتى ولو كانت صفيرة الحجم ، بدلاً من أن يكون مالكاً لحمار أو لجمل ، ولهذا السبب فإن عدد الربابنة الذين كانوا يمتلكون سفنا ويقومون بتشغيلها كان قليلاً ، وجرت العادة على أن يمتلك مثل هذه السفينة أحد الأثرياء ، وكان دائما أحد مواطنى عواصم الأقاليم من الإغريق أو الرومان ، وكان يقوم بشرائها كنوع من أنواع الاستثمار، ويقوم بتأجير ربان لها لتشغيلها، وفي الوقت نفسه ليعمل على العثور على الشحنات لينقلها عليها واخيتار الطاقم الذي يعمل عليها ويحتاج إليه . وفي المثال التشغيلها، وفي المؤرخ بعام ٢٢١ م نجد فيه اثنين من البهنسا يمتلكان سفينة وقاما بتشغيلها، وفيما يلى عقد اشتراكهما في تأجيرها :

«إن سفينة الشحن [التى يملكانها] يبلغ طولها ١٥ نراعًا ومجهزة بجميع الأدوات ، ويعمل عليها عدد كاف للقيام برحلة نهرية إلى تيبنوتيس Tebennouthis ومنها إلى البهنسا ، ويبلغ سعر الشحنة ذهابًا وإيابًا ١٠٠ دراخمة فضية ، ومكيالا واحدًا من النبيذ وعشرة صناديق (؟) من لحم البتلو ، وعشرة مكاييل من زيت الزيتون ، وثلاثة مكاييل من زيت الفجل ، وقد أقر المالكان بتسلمهما مبلغ (١٠٠) دراخمة الآن ، ويتم تسيلمهما بلقى الثمن بعد تفريغ الشحنة في البهنسا في طريق عودتهم من تبنوتيس ويتم تسيلمهما باقى الثمن بعد تفريغ الشحنة في البهنسا في طريق عودتهم من تبنوتيس بابة المعواصف ، وأن يسيرا بها بحذر كامل ، وألا يبحرا بها في أثناء الليل أو في أثناء العواصف ، وأن يقوما بإنزال الهلب كل يوم في أكثر المناطق أمنا ... وعلى المالكين القيام بتسليم الشحنة دون خسائر أو تلفيات تحدث لها في أثناء الرحلة .. وسوف ينتظر المالكان في تيبنوتيس لمدة عشرة أيام طبقًا للعقد حتى العاشر من بابة الحالي ينتظر المالكان في تيبنوتيس لمدة عشرة أيام طبقًا للعقد حتى العاشر من بابة الحالي مشترك، التاريخ) ، يقوم المالكان بدفع أجرة أربعة من المسافرين [التوقيع ]»(١٥) .

لم يرد ذكر للجسور في مصر إلا في مرات قليلة، على الرغم من أن الرومان قاموا بدون شك ببناء بعضها أو أعادوا بناءها لتسهيل حركة قواتهم العسكرية . أما انتقال الأفراد والبضائع فكان يتم عبر النيل وفي قنوات الرى الكبرى بالزوارق بصفة أساسية ، ويرا عبر الوادي خلال وقت الفيضان، وليس لدينا أي تفاصيل بخصوص القوارب التي كانت تستخدم لتأدية هذا الغرض ، ولكن يبدو أنها كانت صغيرة الحجم وذات قاع غير عميق ، وأغلب الظن أن ملاكها هم الذين كانوا يقومون بتشغيلها ، وكانوا يحصلون على تصريح يسمح لهم بالتردد على الموانئ النهرية نظير دفع رسم للرخصة أو ضريبة إيراد .

انضم العاملون في بعض الحرف في نقابات تشبه الاتحادات ، وتحدثنا الوثائق البردية عن وجود نقابة لسائقي الحمير (الحمارين) وقصابي الأقمشة وصبّاغيها، والنساجين ، وصانعي الفخار ، وصانعي الزجاج ، ونقاشي الخط الهيروغليفي ، وبحارة النهر ، وملاحي البحر ، وصناع الأحذية ، وتجار الملح ، وأخرين ممن لم تذكر الوثائقُ المرتبطة بهذا الموضوع المهن التي يعملون فيها ، وجاء ذكر لنقابات الخبازين ولحًامي البرونز ، وتجار البيرة وتجار الزيت وغيرهم في وثائق القرن الرابع الميلادي والفترة التي تليه .

مما لا شك فيه أن بعض هذه النقابات لم تكن جديدة في نشأتها في القرن الرابع (أثناء فترة سياسة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي) ، ومما لا شك فيه أيضًا أن بعض هذه النقابات أنشئت قبل ذلك. ولدينا عدد من أوراق البردي يرجع تاريخها إلى القرن الأول ، توضح لنا بعض نظم هذه النقابات ولوائحها؛ فقد كانت لها لائحة مكتوبة، وهي تشبه بصفة عامة النقابات الخاصة بالحرفيين العاملين في جماعات دفن الموتى (Collegia) التي انتشرت في أرجاء الإمبراطورية الرومانية كافة . حددت اللائحة واجبات الأعضاء ووضعت تقويمًا للأيام التي تقام فيها المادب ، وحددت الغرامة التي يدفعها العضو عن أنواع المخالفات التي يرتكبها ، ومن بينها عدم حضور الاجتماعات المحددة النقابة ، وحرصت بعض النقابات على مصلحة أفرادها الاقتصادية فحددت

أسعار السلع التى يقومون بإنتاجها ، وكذلك المواد الأولية التى تسهم فى حرفهم. وللنقابة مهام أخرى ، فقد قامت بمساعدة أعضائها عند الحاجة ، منها إجراءات الطقوس الجنائزية عند وفاة أحد أعضائها ، وكذلك قامت بعض النقابات – إن لم تكن جميعها – بالاحتفال بانضمام الفرد للعضوية ، وكان العضو يحتفل بهذه المناسبة احتفالاً كبيرًا مثل احتفاله بزواجه أو بميلاد أحد أبنائه ، ولذلك كانت النقابة تشاركه من ميزانيتها فى نفقات الاحتفال (١٦) .

وعلى أية حال اختلفت نقابات العصر الرومانى عن نقابات العصور الوسطى التى تجمع أفرادها معا بكامل رغبتهم لحماية مصالحهم الخاصة ، أما نقابات مصر في العصر الرومانى فقد تم إنشاؤها لخدمة مصلحة إدارة الولاية في التعامل مع الأفراد الذين يعملون في مختلف المهن والأعمال ، وعلى سبيل المثال عندما ترغب الحكومة في إعداد ملابس وأغطية للجنود كانت تحتاج فقط أن تتصل بنقيب نقابة النساجين في المنطقة بدلاً من أن تتصل بعشرات النساجين كل على حدة ، كما أدى إنشاء النقابات إلى تسهيل مهمة إدارة الولاية لكي يحمل أفراد النقابة المسئولية المشتركة لتنفيذ أوامرها ، كما أنهم يعدون متضامنين في حالة وقوع أي تقصير (١٧).

هناك نوعان من العمل يرتبطان بالجنس: المرضعات وبائعات الهوى ، وقد ورد ذكر الأخيرات مرتين فى الخطابات الخاصة ، وكان الأخير خاصا بتعريفة الضرائب فقط (ص ٢١٦) أما الخطاب الثانى فسوف يظهر فى الفقرة التالية ، كما أننا سنتحدث عنهما فى الفصل الثامن من هذا الكتاب. وعندما اكتشف النقش الذى ورد فيه عن تقنين أجورهن عام ١٨٩٤ تعجل البعض واستنتجوا أن فرض ضرائب بهذا المعدل العالى على العاهرات إنما يرجع إلى أن الحكومة كانت ترغب فى القضاء على هذه الحرفة التى تعتبر من أقدم الحرف فى العالم ، ولكن يطرأ على هذه الفكرة الأخلاقية فكرة أخرى لتذكرنا بأن القاعدة الأساسية لسياسة الحكومة الضريبية لم يكن فيها ذلك الجانب الأخلاقى . إذن إلى ماذا تشير هذه الضريبة ؟ إن هذه الضريبة التى كانت تقرض على بائعات الهوى اللاتى عبرن عبر بوابة قفط كانت مرتفعة ارتفاعًا

كبيرًا ولكنها تعكس أن هذا العمل كان مربحا في تلك المنطقة التي ينكب فيها الرجال على العمل وحراسة الطرق الصحراوية ، وكان عدد قليل منهم هو الذي يصطحب زوجته معه ، لذلك تعطش بعضهم لصحبة الأنثى .

وحتى هؤلاء المغاوبات على أمرهن كان يجب أن يكن فاتنات ، فالمعروف أن المرأة لا تدخل فى هذا المجال إلا إذا كانت لديها ظروف قاهرة ساقتها إلى هذا النوع من الحياة . وقد سجلت حادثة من القرن الرابع تعطينا صورة عن هذا الموضوع وهى تمثل ما كان يحدث فى كل العصور، فقد قدم أحد السكندريين ويدعى ديوديموس Diodemos بتهمة قتله لإحدى بائعات الهوى العامة ، اللاتى كثيرا ما كان يتردد عليهن، وقبل أن تعلن المحكمة حكمها بإدانته أو إطلاق سراحه قامت ثيودورا Theodora المرأة الضعيفة والدة المجنى عليها وطالبت بأن يحدد لها ديوديموس مصدرًا تتعيش منه ليكون بمثابة تعويض بسيط عن فقدها لابنتها وقالت : " إنه من أجل ذلك السبب وافقت على إعطاء ابنتى للقائم على المأجورة ، حتى يكون لدى مصدر للرزق أتعيش منه ، والآن وبعد أن ماتت ابنتى فإنى فقدت مصدر إعاشتى؛ ولذلك فإننى أطالب بأن يعطى لى أنا المرأة الفقيرة مصدرًا بسيطًا أتعيش منه " (١٨) .

أما العمل الثانى المرتبط بالجنس فيتمثل فى عمل المرضع ، فمع انتشار وفيات الأطفال لم يكن هناك نقص فى السيدات اللاتى لديهن لبن لإرضاع الأطفال ولكنهن غير محتاجات إليه ، وتقوم المُرضع بإرضاع أطفال الرومان والسكندريين ، حيث كانت أمهاتهن يخشين أن تهدد الرضاعة قوامهن أو مكانتهن الاجتماعية ، وأيضًا لإرضاع من توفيت أمه ، أو التى جف لبنها وكانت فى حاجة إلى مرضعة . وقدمت لنا الوثائق بعض نماذج لقيام المرضعات بإرضاع لقطاء ليصبح بعد ذلك عبدًا لمن عثر عليه. وسواء أكانت المرضع أمة أم حرة فيبدو أن هذا الموضوع لم يكن بذى أهمية وكانت المصلحة لها الاعتبار الأول . ووجدنا مرضعات من الإماء قمن بإرضاع أبناء الأحرار ، كما قامت سيدات من الأحرار بإرضاع عبيد . وتراوحت الفترة التي يتم فيها تأجير مرضعة للطفل بين ستة أشهر و ثلاث سنوات، وفى العادة سنة ( وهى فترة طويلة

بمقاييسنا الحالية ، ولكنها ما زالت شائعة في بعض أجزاء من العالم الثالث) . وعلى أية حال فإن كتابة العقود كانت لها صبياغة موحدة خاصة بها مع بعض الاختلافات الفردية .

كانت المرضع تأخذ الطفل إلى منزلها فى أثناء مدة العقد ، وتتعهد بتقديم الغذاء والكساء له وكل ما هو ضرورى لكى ينمو فى صحة جيدة ، أما إذا مات الطفل قبل انتهاء مدة العقد فتأخد المرضعة بدلاً منه طفلاً آخر بدون أى أجر إضافى حتى انتهاء مدة العقد الأصلى ، وفى بعض الأحيان كانت هناك بعض الأشياء التى تلتزم بها المرضعة فى أثناء فترة العقد، فحتى لا يفسد لبنها "كان ينبغى عليها ألا تقيم علاقة جنسية مع أى رجل، وألا تحمل ، وألا تقوم بإرضاع طفل آخر ". وكانت أجرتها تساوى أجر العامل غير الماهر ، ويدفع لها جزء من أجرتها نقداً (جزء صغير منه مقدماً) أما الباقى فيدفع على أقساط شهرية نقداً كما كانت تحصل على زيت الزيتون (لحماية الطفل على ما يبدو من أى قرح أو طفح جلدى) .

وخلال ممارسة جميع أوجه الأنشطة الاقتصادية كان يتم فى العادة دفع مبلغ نقدى "من يد ليد" وهى العبارة التى شاع استخدامها فى عديد من العقود والمعاملات ، أما الجزء الأكبر من المبلغ فيتم دفعه عن طريق أحد البنوك التى كان يوجد العديد منها فى المدن الكبرى والعواصم، كما أنها وجدت أيضًا فى القرى الكبيرة. ويتمثل عمل "البنوك العامة" بداية فى إيداعات وتحويلات ضرائب الدخل، أما من الناحية العملية فتمت كل المعاملات الخاصة وأيضًا بعض الأعمال العامة من خلال البنوك الخاصة التى امتلكها الأفراد . وعلى الرغم من أن معاملات البنوك لم تتطور كنظيرتها فى العصر الحديث كما نفترض، فقد كانت تقوم بالإضافة إلى وضع الودائع الصغيرة وسحبها بالدفع لأطراف ثالثة ، وتحول أموالاً لها حجمها لبنوك أخرى استنادًا إلى أمر كتابى بسيط، وإذا سميت هذه الأعمال "تحويل عملة" أو خدمة بنكية أو "تسجيلات بنكية" فهى تشير إلى الأنشطة التى يقوم البنك بها ولكنها لا تمنع من القيام بأنواع المعاملات الأخرى. وعلى ذلك فإذا قام الفرد بتأجير قطعة أرض لمدة خمس سنوات ، وقام بدفع الأخرى. وعلى ذلك فإذا قام الفرد بتأجير قطعة أرض لمدة خمس سنوات ، وقام بدفع

إيجار مدة العقد بأكملها عن طريق أحد بنوك الصرافة ، فإن هذا يشبه إلى حد كبير ما نسميه اليوم "الخصم والتخفيض المصرفى" . وفى مثال آخر قام أحد البنوك بتأدية خدمة مصرفية لحفظ سجل فى عملية شراء منزل (١٩) .

إن المعلومات التي كشفها لنا هذا الموضوع لا تثير دهشة المرء بالتأكيد ، فقد كان رجال البنوك بصفة عامة من الأثرياء ، ويمثلون الطبقة العليا في المجتمع ، وحمل أغلبهم أسماء إغريقية مع وجود رجل روماني هنا وهناك في بعض الأحيان، وحمل قليل منهم أسماء مصرية في بنوك القرى ، كان أغلبهم يمثلون أرستقراطية مواطنهم المحلية، وقليل منهم كانوا رجالاً لهم وضع مميز مثل تيبريوس كلوديوس ديمتريوس ابن بيون Tiberius Claudius Demetrius Son of Bion الذي تم انتخابه مديرًا لمعهد التربية في مدينته، وكوفئ بالحصول على الجنسية الرومانية، وحصل على منصب رئيس الكهنة وتشرف بالحصول على عضوية المجمع العلمي القديم (الموسيون) بالإسكندرية ، وقد التقينا به في الإيصال الذي أصدره عام ٥٠ م ومعه أخيه إزيدوروس Isidoros لإعادة دفع مبلغ كبير بلغ ثلاث عشرة تالنت Talent (٧٨٠٠٠ دراخمة) وهو مبلغ كان خايريمون Chariremon قد قام بدفعه بنفسه ومع أخرين بواسطة حوالة سابقة أصدرها على بنك صرافة ناركيسوس بن أرخياس Narcissus Son of Archias ثم حولت بعد ذلك عن طريق حوالة على بنك صبرافة ديمتريوس وإزيدوروس أنفسهم. وعن طريق الحوالة الأخيرة يتم دفع المبلغ لبنك صرافة ناركيسوس المذكور سالفًا (٢٠). لقد كانت صرافة البنوك نوعًا من أنواع الأعمال التجارية التي يبدأ فيها الفرد ثريا وينتهي أكثر ثراء.

وكان الثراء والحصول على الامتيازات من نصيب الفنانين وأبطال الرياضة الفائزين بالجوائز والذين كانت لهم شهرتهم في مدن وعواصم مصر، وحق لنجومهم أن يتجولوا في أكبر مدن العالم الروماني، حيث استقبلوا هناك استقبالاً حافلاً،

كان ممثل المسرح أو كما كان يطلق عليهم "فنانو ديونيسيوس" عندما يصبحون مرموقين في عملهم يتم انتخابهم في عضوية نقاباتهم المحلية ، وهي عبارة عن فروع من الجمعية المقدسة السفر حول العالم للأبطال الفائزين في الألعاب المقدسة المكرسة

للإله ديونيسيوس ذو التاج الذهبى وراعى الفنانين ومولانا ... (اسم الإمبراطور الحاكم) وكانت هذه الجمعية – وهى ذات الاسم الأنيق الذى كتب بطرق متعددة كما يظهر الآن – لها مركز رئيسى ومقر للعبادة فى روما ، وهناك ثلاث وثائق من القرن الثالث: الأولى فى برلين ، والاثنتان الأخريان فى أكسفورد ذكرت فيهما الامتيازات الهائلة التى منحها أغسطس وباقى الأباطرة لأعضاء الجمعية ، فقد أصدر الإمبراطور هادريان على سبيل المثال مرسوما يؤكدها وهو على النحو التالى:

" إن الامتيازات التى منحت لأعضاء الجمعية لا ينبغى أن يمسها أى فرد ، وهى تتمثل فى الجلوس فى المقاعد الأمامية [ فى المسارح وغيرها ] والإعفاء من الخدمة العسكرية ، والاستثناء من أى أعمال للخدمات الإلزامية العامة [الفصل الثامن] ، وعدم تحصيل ضرائب عن كل دخل يحصلون عليه من الألعاب والعروض الأخرى ، كما أنهم فى حلِّ من تقديم الضمانات لإعفائهم من ضرائب الأضاحى العامة ، ولهم الحق فى أن لا يرغموا على إيواء الغرباء ، أو أن يتم حبسهم والضغط عليهم تحست أى ظرف ... وإلا يتعرض من يخالف ذلك لعقوبة الموت » .

وأكد كل من الإمبراطور سبتموس سيفروس Septimus Severus وكاراكالا على هذه الامتيازات ، كما صدر لها تأكيد آخر في عهد الإمبراطور سيفروس الإسكندر Severus Alexander ، وبعد تلاوة المنحة الإمبراطورية تقوم الجمعية بمنح شهادة عضويتها. وعلى العكس من عبارات الأباطرة الموجزة والروتينية في مراسلاتهم كان أسلوب الجمعية حافلاً بالرياء ومسهبا، والمثال التالي يحمل التاريخ المصرى الذي يعادل ١٠ فبراير من عام ٢٦٤ م:

«جمعية الفنانين العالمية المكرسة للإله ديونيسيوس والإمبراطور بوبيليوس ليكيتيوس جاللينوس ماكسيموس التقى ذى الحظ السعيد أغسطس ديونيسيوس الجديد .. إلى أعضائها من الفنانين المكرسين للإله ديونيسيوس ، والفائزين فى الألعاب المقدسة والمتوجين بتيجان الذهب ، وإلى (غير الأعضاء) من المتنافسين تحية وسلامة .. ليكن معروفًا أن ماركوس أوريليوس سيرنيوس بن سيرنيوس معروفًا أن ماركوس أوريليوس سيرنيوس بن سيرنيوس

of Serenus من البهنسا قد انضم إلى جمعية الفنانين العالمية المقدسة حول العالم لعشيرة جالينوس العظيم كاهنًا أعظم في الاحتفال رقم ١٣٥ وهو الاحتفال الأولبي المقدس اللألعاب في المهرجان العظيم المخصص لأنتينوس، وقد قام بدفع رسوم التسجيل طبقًا للقانون الإمبراطوري وهي ٢٥٠ دراخمة أتيكية وكل الرسوم المقررة لعبادة الأباطرة، وقمنا بكتابة ذلك لكي نحيطك علمًا به وإلى اللقاء » (٢١).

يقوم كل موظف فى النقابة بالتوقيع على التقرير ، وغالبًا ما يكرر كل فرد أسلوب الخطاب نفسه الذى يوقع عليه ، ويقومون أخيرًا بإرسال رسالة الجمعية إلى مجلس البهنسا ليخبرهم بأن ماركوس أوريليوس سيرنيوس أصبح عضوًا فى الجمعية وله الحق فى التمتع بالامتيازات المذكورة (٢٢) .

أما فيما يخص أبطال الرياضة فكان لهم تنظيم مماثل ، وهي جمعية هادريان أنطونيوس سبتموس لأبطال الرياضة المتجولين المكرسة لهراكليس . وتأكدت امتيازات هذه الجمعية في عهد الأباطرة كلوديوس وفسباسيان وسبتموس سيفروس وهم الأباطرة الذين حملت الجمعية أسماءهم فيما يبدو. وكانت مهنة الرياضة يمكن أن تؤدى – كما هو الحال اليوم – إلى تحقيق شهرة أكبر وثروة أضخم من التي تحقوق مهنة الفن. وقد كوفئ الفائزون من الرياضيين بجوائز مالية كبيرة ، وتمتعوا بحقوق المواطنة الشرفية ، ودخل مدى الحياة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى لها قيمتها مثل الإعفاء من الضرائب والخدمات الإلزامية . ولدينا من خارج مصر أول نموذج لأحد أبطال المركبات وكان يبلغ من العمر ٢٤ عامًا وحصل على جائزة نقدية بلغت مليون ونصف مليون دراخمة، وهناك بطل ملاكمة لم يهزم بعد أكثر من مائة مباراة اشترك فيها، لذلك منح عضوية أكثر من ١٤ مدينة مختلفة من أنصاء العالم الروماني ، وكانت فيها، لذلك منح عضوية أكثر من ١٤٠٠ .

ويمدنا البردى كما هى العادة بتفاصيل عديدة عن مصر ، فلدينا وثيقة مؤرخة بعام ١٩٤ م تشبه تلك التى سبق تقديمها عن فنانى ديونيسيوس، وتتضمن مذكرة إلى أعضاء الجمعية بأن: "هيرميناس Herminus المدعو موروس Moros بطل الملاكمة أصبح

عضواً في جمعيتنا وقام بدفع الرسوم المذكورة كاملة وهي (١٠٠) دينار (٢٠٠ دراخمة) ! ولدينا أيضاً طلب من هيرموبوليس قدمه أحد أبطال الرياضة لفوزه مرتين: الأولى في ألعاب النصر المقدسة (في هرموبوليس) .. والثانية لفوزه بالتاج في بطولة ألعاب النصر العالمية، وهي في مرتبة الألعاب الأولمبية نفسها التي عقدت في مدينة صور (٢٠٠) . وينبغي أن نلاحظ أننا إذا قمنا بعقد مقارنة بين هذه المكافأة، ومرتب العامل الماهر في القرن الثالث والجندي العامل في الفرقة الرومانية حتى بعد الزيادة التي بلغت ٥٠٪ التي منحها لهم الإمبراطور كاراكالا، نجد أن كلا من العامل والجندي السابق ذكرهم يحصلون على حوالي ٦٠٠ دراخمة شهريا (٢٥٠) .

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الامتيازات لم تكن تمنح للفائز مدى الحياة فحسب ، بل إنها لم يكن لها حد زمنى فى بعض الأحيان ، حيث امتدت إلى ورثته بعد وفاته فى بعض الحالات .

وأخيرًا فإن الحاصلين على الامتيازات من أبطال الرياضة كان مثلهم مثل المناصب الكهنوبية والمناصب الأخرى التى كان يمكن شراؤها وبيعها ، فمما لا شك فيه أن هؤلاء الأبطال الرياضيين الذين أغرقوا بالحوافز والأموال لتكرار انتصاراتهم وجدوا أنه من الأفضل لهم أن يستبدلوا المال ببعض امتيازاتهم المكررة ، كما هو الحال في المثال التالى المؤرخ في ١٨ أبريل سنة ٢١٢ م :

«برجاء أن يحول من حساب يودايمون Eudaimon المدعو نيلوس Anoubion وهيراكيون المدعو أنوبيون Anoubion مبلغ (١٠٠٠) دراخمة فضية [التاريخ] عن طريق بنك أنوبيون بن أمونيوس Anoubion s. of Ammonios [المواطن] من قبيلة ماتيديان Kallitenkian في حي كاليتنكيان Kallitenkian في مدينة أنتينوبوليس .. إلى [حساب] توربون ابن أبو للونيوس بن أمونيوس Dioskourion ألفائز في الألعاب المقدسة، والمعفى من الضرائب. ولقد أقر توربون Dioskourion بأنه تسلم من هراكيون المالدعو أثينادوروس Athenadoros نظير حقوقه التي حصل عليها ، وأولها هو حق تناول

الطعام على نفقة الدولة ، وهو الحق الذي قام ببيعه لأبناء هيراكيون السابق ذكره ، وثانيهما الحق الذي حصل عليه بفوزه في ملاكمة الرجال التي جرت في أنتينوبوليس في العام الواحد والثلاثين من حكم المؤله كوم وروس والسنة الثانية والثلاثين في المباريات الكبرى المقدسة التي أقيمت على شرف ذكرى أنتينوس ، وتبلغ قيمة الجائزة النقدية التي حصل عليها والتي تم الاتفاق بشأنها ألف دراخمة فضية (١٠٠٠ دراخمة فضية) مع كل الحقوق المترتبة على ذلك في السجل الرسمي للسجلات العامة ، (تمت قراءة هذا الإيصال بصوت واضح لتوربون ، حيث دونت موافقة بتسليم الإيصال نيابة عنه لأنه لا يعرف الكتابة) [توقيع ثلاثة من الشهود ، ثم يتبع ذلك توقيع المشترى] » .

ولكى نختتم هذا الفصل نتناول أصحاب المهن من المتعلمين . إن أول الفئات التى تكرر ذكرها فى أوراق البردى هى فئة الأطباء ، ولكننا قلما نقابلهم فى أثناء ممارستهم لمهنتهم ، ففى أغلب الحالات التى لدينا جاء ذكرهم فى النصوص الخاصة بامتلاكهم لأملاك ، أو دفع أموال ، وهكذا ، وبالرغم من ذلك فما زالت لدينا عدة لمحات عن أعمالهم.

ففى نهاية الفصل الخامس قدمنا مثالاً لطبيب قام بتقرير رسمى عن حادثة وفاة ، أما المثال الثانى فهو خاص بقيام طبيب رومانى الجنسية مقيم فى قرية بكتابة تقرير عن حادثة هجوم أحد الأفراد ، ومما لا شك فيه أنه كان جنديا مسرَّحًا حيث كان يعمل فى الوحدات الطبية طوال سنوات خدمته العسكرية :

« نسخة من تقرير بروتارخوس Portarchos مدير إقليم الفيوم قسم هيراكليس، من جايوس منيكيوس قاليريانوس Gaius Minicius Valerianus الذي يمارس الطب في قرية كرانيس، ومن فائيسيس بن ديناس Phaesis son of Zenas ومن سوريس بن كاستور Mystharion شيوخ القرية... بخصوص حالة ميثايرون بن كاميس Esouris son of Kastor Petesouchos ، فبعد القيام بزيارته في حضور أخيه بيتوسوخوس son of Kames نرفع إليك التقرير التالي: نقسم بحياة مولانا جلالة الإمبراطور قيصر تراجان هادريان أغسطس وبحظه السعيد أنه في اليوم الخامس من ضربه خلف المعبد فوق صدغه

الأيسر من جانب الرأس قمت أنا جايوس منيكيوس قاليريانوس بعلاجه من جرح نافذ، حيث وجدت فيه قطعة صغيرة من الحجر ؛ وقمنا نحن إيسوريس وفائيسيس بمشاهدة الجرح المذكور ، وإذا ثبت عدم صدقنا نكون معرضين للعقاب ؛ للحنث بالقسم [التوقيع، التاريخ ١٢ أغسطس ١٣٠] ».

وفى خطاب مؤرخ فى ٢٩ أغسطس عام ٥٨ ومرسل من أحد الأشخاص إلى صديقه الطبيب يذكر فيه الكاتب بعد الافتتاحية العادية الخاصة بأطيب الأمنيات الآتى: « قمت بإرسال وصفتين : الأولى خاصة بتذكرة أرخاجاتوس Archagathos والثانية خاصة بالضمادة الكاوية، الوصفة الأولى جيدة ولكن الضمادة [اللزقة] الكاوية تفقد مفعولها مع الراتنج . إننى أريد أن تذكر لى [وصفة] لمادة كاوية قوية لا يمثل استخدامها خطورة على المسام ، لإننى في أمس الحاجة إلى واحدة منها ، حيث إن الضمادة الجافة التى كتبت لى عنها نوعان ، أرجو أن ترسل لى وصفة من النوع الذي يؤدى إلى الشعور بالراحة » (٢٦) .

وعلى الرغم من أن القابلة لم تذكر إلا مرة واحدة بين آلاف الوثائق البردية التى تم نشرها حتى الآن، فإن ذكرها يذكرنا بأن الفلاحين المصريين – متلهم مثل كل المجتمعات الزراعية فى كل زمان ومكان – كانوا يدبرون أمورهم لسد احتياجاتهم الصحية بأنفسهم ؛ لأن الرعاية الصحية كانت فى المقام الأول من حظ المدن والعواصم، أما القرويون فاعتمدوا فى أمراضهم العادية على دستور الأدوية المحلية البسيطة والمجهولة الهوية ، الذى تطور من خلال التجربة والخطأ عبر القرون ، وعثر على أكثر من مائة وصفة طبية مسجلة على برديات من العصر الرومانى ، وكانت تعالج كل شىء ابتداء من أمراض الجوف إلى الأمراض المعدية ، عن طريق الأعشاب ، وهو أمر متوقع من مجتمع زراعى ، لسهولة الحصول عليها من مملكة النبات فيه .

وبلغ عدد هذا النوع من الدواء أكثر من ثلاثة أمثال الأدوية المستمدة من الحيوان أو ذات الأصل المعدني ، وهي تتفاوت في نوعها من المنتجات مثل النبيد إلى الأعشاب النادرة مثل الشيح ، والأسفنتين absinthe ، والبرواق aspholdel ، وقد تم خلط بعض الوصفات بطريقة غامضة أو بطريقة السحرة الأفارقة ، وذلك فى الإرشادات الخاصة باستخدامها ، ولكن أغلبها جاء بطريقة مباشرة ليس فيها أى التباس ، وبعضها وهو القليل منها كان يعكس معلومات طبية صحيحة من التى عرفها العصر ، فعلاج سقوط الشعر على سبيل المثال والذى عثر عليه فى أكثر من نسخة ، تم نشر واحدة منها منذ أكثر من خمسين عامًا ، بدأ ينظر إليها الآن على أنها الوصفة نفسها التى وجدت فى أعمال جالينوس أكبر أطباء الإمبراطورية الرومانية ، حيث نقرأ فيها الآتى :

#### ، لوقف سقوط الشعر ،

بعد وضع صبغة الأفيون في النبيذ غير المخمر ، أضف زيت الريحان الشامى بالتعاقب مع النبيذ ، حتى يصبح الخليط في قوام العسل ، ثم امسح به الرأس قبل الحمام وبعده . ومن الأفضل إضافة بعض من نبات سرخس "كسبرة البئر"، الذي يسميه البعض أديانوم adianum ، وتستخدم نصف كمية صبغة الأفيون بالتعاقب مع الزيت أو مع زيت الريحان الشامي أو مع الناردين »(\*) (۲۷) .

كذلك وردت كلمة طبيب بيطرى veterinary (طبيب الخيول في اللغة الإغريقية) مرتين أو ثلاثًا ، وأيضًا اصطلاح "طبيب الفرقة" ولكن وجودهم كان تعبيرًا بسيطًا في الصوص لا علاقة لها بعمل أصحاب هذه المهنة ، كما أنه ليس لدينا أي معلومات عن تدريب الأطباء، ونحن نعرف أنه لم يكن هناك في أي فترة من العصور القديمة امتحان رسمي لإجازة الطب أو شهادة رسمية يحصل عليها الطبيب قبل أن يقوم بممارسته مهنة الطب ، ولكن مما لا شك فيه أنه كان يتم التدريب الأولى على العلاج في أثناء فترة التعليم التي يحتاج إليها العمل الطبي . ولم يتوافر التدريب الطبي في المدن الكبرى والمراكز الطبية الشهيرة فحسب ، ولكن كان يوجد طبيب محلى لديه الرغبة

<sup>(\*)</sup> عن الناردين راجع تعليق المترجمة على حاشية رقم ٢٧ ، ص ٢٣٧

في أن يعلم طريقته الخاصة في العلاج لصغار المزاولين للطب، ويتضح لنا مدى انتشار الكتب الطبية من خلال أوراق البردي التي تم العثور عليها ، ففي مصر الوسطى عثر بين خرانب مدينة أنتينوبوليس وفي عاصمة هرموبوليس والبهنسا، وأيضنا في بعض القرى على أوراق بردية تضم من بينها تعليقات على مقالة جالينوس غي الطب وعشرات الشذرات من أعمال هيبوقراط Hippocrates ، وأكثر من خمسين قطعة بردية صغيرة لأعمال طبية غير معروفة لناحتى الأن ، كما نجد صدى أعمال كتاب الطب الإغريق قد انعكست في عديد من الوصفات الطبية التي تم العثور عليها مثل النموذج الذي سبق تقديمه توا. وبالإضافة إلى ما تقدم فقد كان لدى المصريين تقاليد طبية مثيرة خاصة بهم ، سجلت في البردي الهيروغليفي والتي ترجع إلى الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد. إن ممارسي مهنة الطب في مصر في العصر الروماني كانوا أمام مدرستين ليقوموا بوصف دوائهم منهما، لذلك كان لا بد من الترجمة من كليهما . ولدينا مثال جيد على هذا المزج بين الطريقتين يمكننا أن نراه في وثيقة نشرت حديثًا من بين ملف بردى ڤيينا، وهو عبارة عن كتاب طبى مكتوب بالديموطيقية في أواخر القرن الثاني الميلادي ، وكان يعد أحد المراجع المهمة في مكتبة معبد سوخوس Souchos إله التمساح في الفيوم ، وقد تم تأليف نص هذا الكتاب من مصدر خارجي ، وتجمل بعض ملامحه خصائص الكتابات المصرية في العصر الفرعوني ، كما يتضح من بعض وصنفاته أنها ذات أصل إغريقي، أما الشيء الذي أثار دهشة الجميع فهو أن أغلب الوصفات فيه تتكون من كلمات إغريقية ترجمت إلى المصرية (٢٨).

ولدينا وثيقة أخرى مثيرة تعطينا لمحة جانبية عن إعداد طبيب القرية ، وهى تثير اهتمامنا للوهلة الأولى ، على الرغم من الغموض الذى يكتنف بعض جوانبها غير الواضحة . الوثيقة عبارة عن إقرار خاص بإحصاء عام ١١٨ م حيث سجل أحد القرويين أحد أفراد أسرته وهو ابنه الذى يبلغ السابعة عشرة من العمر ، وذكر إلى جانبه أنه يعمل فى مهنة اختصارها يتفق مع الكلمة الإغريقية التى تعنى "متعلق بالطب" وهى physi ، هل نحن الآن أمام شاب يبلغ سن السابعة عشرة من العمر

ويعمل في مجال التدريب الطبى (وهو الاقتراح الذي قدم منذ سبعين عامًا عندما نشرت هذه الوثيقة) ؟ ففي ميدان الحرف اليومية ، كما سبق أن شاهدنا في بداية هذا الفصل كانت فترة التدريب تنتهي عادة في سن أقل من السن المذكورة في هذه الوثيقة فهل هذا ينطبق أيضًا على التدريب في مجال الطب ؟ حقيقة إن الشباب في المناطق الحارة ينضجون بطريقة أسرع من نظائرهم لدينا (\*) ، ولكن هل هذه الحقيقة يمكن أن تكون أساسًا كافيًا لكي نفترض أن القرويين كان يمكن أن يلجئوا بشكواهم الطبية إلى شخص صغير السن ؟ لا شك في أن مثل هذا الشاب سيكون الوحيد الذي يمارس الطب في هذه المنطقة، أو ربما يكون حاز شهرة واسعة في مجال العلاج تناقلتها وتلك المعتقدات في الشرق القديم . وقام والده بكتابة الإقرار ( وذكر أنه كان يعمل وتلك المعتقدات في الشرق القديم . وقام والده بكتابة الإقرار ( وذكر أنه كان يعمل كاتبًا) فهل قصد والده بأن الشاب الصغير كان يعمل مساعد طبيب ، أو طبيبًا تحت التمرين ؟ أو كان طبيبًا للعلاج الطبيعي ؟ نحن نتطلع إلى الكيفية التي سيتم بها حل هذا اللغز ، فريما تظهر لنا معلومات جديدة بخصوص هذا الموضوع (٢٩) .

ليس لدينا معلومات عما إذا كانت رسوم الأطباء مرتفعة أو منخفضة حيث لم تَرِدُ علينا أى حالة منها، وينطبق الشيء نفسه على المحامين الذين لا نعرف عنهم إلا معلومات أقل مما نعرفه عن الأطباء ، وظهروا كثيرًا في أثناء وجودهم في قاعات المحكمة عندما كانوا يتحدثون عن وكلائهم ، ولكن ليس لدينا معلومات عن طريقة إعدادهم إعدادًا قانونيا أو للوقوف أمام المحكمة، وما أمكن أن توضحه لنا أوراق البردي المتزايدة التي تم العثور عليها هو أن القانون الذي كان يمارسه المحامون لم يكن قانونًا رومانيا، ولا إغريقيا ، ولا مصريا ولكن كان خليطا من القانون الإغريقي والمصرى وكان للقواعد القانونية الرومانية وإجراءاتها أثرها على ممارسة القانون ، ذلك الأثر الذي يبدو أنه أخذ يتزايد خلال العصر الروماني . وقد نما هذا التطور بوضوح

(\*) أي في أوروبا . (المترجمة)

بعد عام ٢١٢ م عندما منح الإمبراطور كاراكالا الجنسية الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية الرومانية . والمثالان التاليان كافيان لتوضيح مدى انتشار القانون الرومانى ، وأثره فى مجال القانون ، فعندما يصل الشاب فى مصر سن الرابعة عشرة كان يخضع طبقًا لقانون الولاية لدفع ضريبة الرأس ، ولكن ارتفعت السن بالنسبة إلى الرومان منذ منتصف القرن الثالث إلى سن الخامسة والعشرين . وهناك بردية أخرى نشرت حديثًا ترجع إلى عام ٢٦١/٢٦٠م وهى خاصة بإعادة الدوطة بعد فسخ عقد الزواج ، يتضح منها مدى اتباعها للإجراءات القانونية الرومانية، وهى حالة لم يوجد لها نظير فى إجراءات الوثائق المشابهة لها فى الولاية والتى تؤرخ بفترات زمنية أسبق منها (٢٠).

وعلى عكس المدونات الرومانية نجد أنه لا يوجد في مصر مدونة للقوانين المحلية التي كانت تنمو نتيجة لتراكم التشريعات والقواعد القانونية ، ولذلك فإن تدريب المحامين تحت هذه الظروف كان يتطلب دراسة واسعة للقضايا وسوابقها كما كان الحال في التقاليد الإنجليزية والأمريكية .

### الهوامش

- (١) يتم التدريب في السنة الأولى دون أجر ، وفي العقد الذي تم اقتباسه هنا P. oxy. 1647 بلغ الأجر في السنة الأخيرة من التدريب ما يقارب العامل غير الماهر انظر الملحق .
  - P. Oxy. 724 = W. Chr. 40 = Select Parpyri, 15. (Y)
    - P. Oxy. 520 (AD. 143) (7)
    - P. Hamb. 12; p. Teb. 402 (1)
      - SB. 4639 (c)
      - P. Mich. 203; P. Flor.! (7)
    - Pliny, Natural History, Book 36; sect. 67. (V)
      - P. Oxy. 2272 (A)
        - P. Koln: 53 (4)
  - P. Ryl.197 a; P.Grenf. II, 50c. = Select Papyri 382, 383. (\.)
- OGIS 701 = IGRR. I,1142 (۱۱) وقد عَدُّد لنا بليني ثماني محطات في طريق قفط برنيس ويبدو أنه Pliny, N. H. Book 6, sects 102-3. : كان يوجد هناك أكثر من ذلك : 3-91-102-3.
- OGIS 674 = IGRR. I, 1188 (۱۲) وثم ترجمة النص كاملا في : .8-147 L-R, II,pp. 147-8 بلغ رسم مرور الجمل الذي يحمل حمولة كبيرة نصف قيمة رسم حمولة الحمار ، ويمكننا أن نفسر ذلك في ضوء حقيقة أن الجمل يستهلك مياها أقل من الحمار على طول الطريق .
- P. Princ . 20 = SB, 80272; P . Oxy. 36 = W. Chr. 273; PS- Quintilian, Declama- (\r) tions 359.
- P. Lond. 1164 h = Select Papyri 38., Pliny, V. H. Book 6, sect. اربعين كيلو مترًا يوميا (١٤) L. Casson, Ships and seamanship in the ancient : وعن التقمييلات الفنية راجع world, priceton, 1971, esp. p. 164.
- P. Lond. Inv. 6164 + 245 Zeitschrift für Papyrologie und (۱۵) . Epigraphik, 20 (1975), 162-6.
  - (١٦) راجع على وجه الخصوص الوثيقة التالية . P. Mich. 243 5
    - (١٧) وهناك مثال جيد ظهر في الفصل السايم أعلاه.
      - BGU. 1024. VII. (\A)

- P. Oxy 2584, P Strassb. 34 الأمثلة المذكورة مستمدة من 14) الأمثلة المذكورة مستمدة من
- P.Oxy. 22471 (۲۰) وعلى أية حال فقد تأثر بعض رجال البنوك تأثرًا سيئا نتيجة لزيادة التضخم انظر P.Oxy. 22471 (۲۰) المثال المذكور في P.Oxy. 1411 = Select Papyrı, 230
- وهى BGU. 1074; P Oxy. 2476, P.oxy. Hels .25 وهى المكانة الرفيعة ( وكار ماركوس أوريليوس سيرنيوس BGU. 1074; P Oxy. 2476, P.oxy. Hels .25 وهى المكانة الرفيعة ( وكار ماركوس أوريليوس سيرنيوس lius Serenus موضوع الوثيقة الثالثة )
- Corp. Inscr. Lat. VI , 10048 = Inscr. Lat. Select. 5287; IGRR IV. 1519 = Sardis (۲۲)

  VII 79 .
- P. Lond. 1178 = W. Chr. 156; St Pal. V, 52 6 = Select papyri الوثائق المذكبورة هي (٢٢) 306
- Sr. Pal. V 119 Verso iii = W. Chr. 158 = الوثيقة التالية التالية للحفيد راجع الوثيقة التالية التالية للحفيد كالمتداد المنحة للحفيد راجع الوثيقة التاليق عليها في Select Papyri, 217
- (ع٣) Matidia كانت ماتيديا P.Lond. 1164 = Jur. Pap. 13 كانت ماتيديا P.Lond. 1164 هي ابنة أخ أو أخت الإمبراطور تراجان ورالدة زرجة الإمبراطور هادريان ، الذي أنشأ مدينة أنتينوبوليس . أما لقب Kalliteknian والدة الأبناء أذوى الطلعة البهية فلم يكن المقصود به مدح ماتيديا ولكنه كان إطراء لمدينة أنتينوبوليس .
- BGU. 647; P. Mert, 12 (٢٦) كان أرخاجاتوس طبيبا إغريقيا في القرن الثائث قبل الميلاد وقد أخبرانا كل من بليني الكبير Pliny والطبيب والكاتب الروماني كيلسوس Celsus ، بالإضافة إلى ما ورد في الوثيقة أخبرانا عن شهرته العريضة . مازالت مشكلة مرض تصلب باطن القدم متوطنة في المناطق التي يسير فيها الأفراد حفاة الأقدام في أغلب الوقت . [راجع أيضاً ص ١١٠ . المترجمة] .
- M. H. Marganne, Papyrologica Florenina , VII, (1980), PP. وعن تحديد النص راجع (٢٧) (٢٧) . (٠) 179 83.
- E.A.E Reymond, A medical Book From Crocodiloplois, Mitteil. Paprussamml. (۲۸)

  Oesterr. Nationalbibl. 10, 1976.
- (٢٩) والوثيقة التي تمت مناقشتها هي . P. Giss. 43 = SB. 10630; Physicians الطبيب يبلغ من (٢٩) الطبيب يبلغ من عشرين عامًا في أسبا الصغري . راجع . 271, (1982) Phoenix, 36 (1982).
- (٢٠) ولقد قمت ( المؤلف ) بمناقشة التأثير الروماني في هاتين النقطتين في 13 (1981), P. 73 (1981) BASP, 18 (1981), P. 73 (1984) ولقد قمت ( المؤلف ) بمناقشة التأثير الروماني في هاتين النقطتين في 13 (1981) 4 ; H.J. Wolf in Zeitsch. Savigny Stift. 96 (1979). PP. 258 68.

(\*) الناردين أو سنبلة الطيب نبات ينمو طوال العام في جبال الهملايا ، له قوام زيتي استخدم في صناعة المراهم والعطور في العصر القديم ، راجع : كرون ، المرجع السابق ، ص ١٢٧ / ١٢٩ .

## الفصل الثامن

# التعداد، والضرائب، والخدمات الإلزامية أو «هدايا قيصر»

## تعداد السكان ومسح الأراضى الزراعية

وحدث أن أصدر قيصر أغسطس في يوم من تلك الأيام قراراً بخضوع جميع أنحاء العالم للضرائب ... على أن يقوم كل فرد بدفع الضرائب في مدينته . إن القصة الشهيرة الخاصة بميلاد المسيح والتي ذكرت لنا في الفصل الثاني من إنجيل لوقا تبدأ بالإشارة إلى التنظيم الشامل للحياة في الإمبراطورية الرومانية عن طريق التعداد ، ومصر هي المنطقة الوحيدة التي تقدم لنا معلومات تفصيلية – عن التعداد – بفضل ما حفظته لنا أوراق البردي من معلومات ، أمكننا من خلالها أن نعرف مراحله وخطواته ، وإجراءاته البيروقراطية ، والموظفين المسئولين عنه .

ففى أثناء العصر البطلمى كان يتم تسجيل جميع سكان مصر سنويا . ولكن أغسطس ألغى هذا النظام واستبدل به التعداد الذى كان يتم كل أربعة عشر عاما ، وهى السن التى يسجل فيها الصبى لدفع ضريبة الرأس ، بعد أن يكون قد ترك مرحلة الطفولة . وتبدأ عملية التعداد بالإعلان الرسمى عن ذلك ، كما هو الحال فى المثال التالى الذى يرجع إلى عام ١٠٢ م :

« يعلن والى مصر جايوس فيبيوس ماكسيموس Vibius Maximus إنه قد بدأ الآن التعداد المنزلى ، لذلك فمن الضرورى أن يبادر جميع الأفراد المتغيبين أو الموجودين خارج محالً إقامتهم لأى سبب من الأسباب بالعودة إليه على جناح السرعة ليتمكنوا من استكمال الإجراءات الرسمية المعتادة . وعلى أية حال فإن مدينتنا (الإسكندرية) لا تحتاج إلى بعض القادمين إليها من الريف ، لذا فإننى أرجو من جميع الأفراد الذين لديهم أسباب مقنعة للبقاء فيها أن يقوموا بتسجيل أنفسهم مع فوليوس فيستوس Volusius Festus القائد الإقليمي الذي عهدت إليه بالقيام بهذه المهمة ، وسوف يحصل هؤلاء الذين يرون أن وجودهم ضروري على تصريح موقع منه بمقتضى

هذا المرسوم، وذلك في مدة أقصاها التلاثين من شهر أبيب Epeiph الحالى. أما الآخرون فعليهم أن يعسودوا خلال ثلاثين يوما . وفي حالة ضبط أي فرد منهم لا يحمل تصريحا فسوف يعاقب دون هوادة . كما أننى أعلم تمام العلم ...» (فقدت الأسطر القليلة المتبقية من الوثيقة) .

بعد ذلك يتم توزيع أوامر مشابهة في جميع أنحاء الولاية . وقد فرضت عقوبات شديدة على من يهمل القيام بالإحصاء ، كما هو واضح في القواعد الإمبراطورية الخاصة بمدير الحاسب الخاص Idios Logos للإمبراطور:

فقرة ٥٨ : (يعاقب) الأفراد الذين لا يقومون بتسجيل أنفسهم والأفراد الآخرون الذين يجب تسجيلهم في الإحصاء المنزلي بمصادرة ربع أملاكهم . أما إذا اكتشف أنهم لم يقوموا بالتسجيل على مدى دورتين متتالين فسيتم مصادرة ربع أخر من أملاكهم .

فقرة ٦٠ : في حالة عدم تقديم إقرار عن العبد يتم مصادرة العبد فقط .

فقرة ٦٣: أما الأفراد الذين تقدموا بطلب لعدم قيامهم بتقديم البيانات المطلوبة في الإحصاء السابق فيتم العفو عنهم إذا قاموا بتقديم البيانات خلال فترة ثلاث سنوات (١).

ولا نعرف بالضبط عدد المرات التي كان يمكن أن يتم فيها التجاوز عن السنوات الثلاثة . وفي الحالات العادية كان يمكن تقديم البيانات حتى نهاية العام الذي يلى عام التعداد ، والمعروف أنه كان هناك خمس حالات من كل ست يتمهل أصحابها حتى اقتراب الموعد النهائي للتعداد ليقوموا بتقديم ما تحتاجه الجهات الرسمية من بيانات ، كما هو الحال اليوم . كان على كل شاغل منزل سواء أكان مالكا أم مستأجرا له ، أو كان يقيم - أو تقيم - فيه أن يعد تقريرا رسميا يذكر فيه اسم وسن من يقيم معه أو يقيم معها . أما إذا كان المنزل خاليا من السكان فيجب على المالك أن يقدم للدولة تقريرا عن حالته. لقد بدأ "تقديم بيانات التسجيل المنزلي" كما كانت تسمى من الناحية الرسمية منذ إحصاء عام ٢٠/٦١ م . أما قبل ذلك فقد كانت تسمى باسم الناحية الرسمية منذ إحصاء عام ١٦/٢١ م . أما قبل ذلك فقد كانت تسمى باسم الناحية الرسميات" identity registeration ، ويقدم البيان إلى مدير الإقليم أو الكاتب

الملكى . وفى مكتب مدير الإقليم يعطى لكل بيان رقم على أعلاه ، ثم يلصق الطرف الشيمالي منه على الطرف الأيمن للرقم السابق ، وهكذا يصبح لدينا "ملفًا" ملصقا كما كانوا يطلقون عليه ، يعطى بدوره رقم فى الفهرس ، ثم يُصفُ مع غيره من الملفات .

لدينا حتى الآن ٣٠٠ بيان من بيانات التعداد ، ومما لاشك فيه أن مجموعات البردى العالمية تتضمن عددًا أخر من بيانات التعداد التى لم يتم نشرها بعد ، وترجع أقدم البيانات التى لدينا إلى عام ٢٠/١٩م ، وأخرها إلى عام ٢٤٢ / ٢٤٢م. أما المثال التالى فهو يرجع إلى عام ١٧٤/١٧٣ م وهو يعطينا صورة عن كيفية صياغتها :

" إلى أبيون Appion السكرتير الملكى لإقليم بروستيس Prosopite من بانتبيوس ابن بيتيس Pantbeus Son of Petos و [إخوته] تيثيونيسيس Pantbeus Son of Petos وجميع الإخوة الأربعة [من قرية] وهارونيسيس Haronhnesis وفلاكريس Phalakres وجميع الإخوة الأربعة [من قرية] ثيلبوثيون سيفتا Thelbothon Siphtha .. لقد قمنا بالتسجيل إلحاقا لأوامر فخامة الوالى كالفيسيوس ستاتيانوس Calvisius Statiannus الخاصة بالإحصاء المنزلى والتى تبدأ من الآن . وتتكون أملاكنا في القرية من منزل وأماكن أخرى شاغرة خاصة بكل من بانتبيوس وتيثيونيسيس وفلاكريس وهارونيسيس وجميعهم أبناء بيتوس ابن بنيفيروس وتيثيونيسيس وفلاكريس وهارونيسيس وجميعهم أبناء بيتوس

إن السكان الذين ذكروا في القائمة هم أربعة من الإخوة ، ولدوا في فترة زمنية المتدت على مدى ٢٨ عاما ، وكان مع كل منهم زوجته ، بالإضافة إلى تسعة من الأطفال كانوا جميعا يعيشون في منزل واحد . كما كان هناك طفلان من الأطفال التسعة لاثنين من هؤلاء الإخوة من زواج سابق ، وتزوج اثنان من الإخوة بأخواتهن ، وبلغ الأخ الأكبر من العمر ٤٩ عاما ، وكان له ثلاثة من الأبناء من زوجته الثانية التي تبلغ الأن الواحد والعشرين من العمر ، وذكرت أسماء ست من هؤلاء الأطفال ، سموا على أسماء أجدادهم كما هي عادة المصريين . وكانت هناك طفلة حملت اسم عمتها التي يبدو أنها ماتت قبل فترة قصيرة من ميلادها . وكذلك ذكرت العلامات الخلقية أو المميزة الذكور الذين وصف أحدهم على سبيل المثال بأنه فاقد لإحدى عينيه (أعور) ، وكانت هذه العلامات تستخدم في تحقيق شخصية الأفراد لدفع ضريبة الرأس ،

ولما كانت النساء لا يخضعن لدفع ضريبة الرأس ، لذلك فقد ذكرن بأسمائهن مع ذكر صلة قرابتهن وأعمارهن (٢) .

بعد ذلك يقوم مكتب مدير الإقليم أو الكاتب الملكى بإرسال نسخة من بيانات الإحصاء لكاتب التسجيل فى القرية ، والمدنية ، وأحياء المدينة . وكانت توجد فى هذه الإدارات المحلية سجلات فرعية منسقة وخصصت إحداها للذين سوف يخضعون لضريبة الرأس عندما يصلون سن الرابعة عشرة (\*) .

وعلى الرغم من أن أوراق البردى تكشف لنا عن تفصيلات كثيرة خاصة بالتعداد في ست من الأقاليم المصرية ، فإنها لا تعطينا بيانات كلية عن تلك الأقاليم أو حتى عن الولاية بأكملها . وقد ذكر اتنان من الكتاب القدامي العدد الكلي لسكان مصر ، ولكن الأرقام التي ذكروها في حاجة إلى مناقشة لإثبات صحتها . إذ بلغ عدد سكان مصر في أوائل العصر الروماني طبقا لما ذكره ثيودور الصقلي سبعة ملايين نسمة . ويعد مائة عام ذكر الكاتب يوسيفوس أن عددهم بلغ سبعة ملايين ونصف، ولكن الإسكندرية لم تكن من بينها ، وهي التي كان يبلغ عدد سكانها نصف مليون آخر (الفصل الثاني)(٢) .

كان تعداد السكان يُعدًل سنويا ليضم أحدث الإحصاءات والبيانات وذلك على يد كاتب القرية والمدينة ، وهو الشيء نفسه الذي حدث بالنسبة إلى الأراضى الزراعية (\*\*) حيث كانت بياناتها تمد الإدارة بالمعلومات الضرورية لفرض الضرائب على الأراضى ومنتجاتها . وقد نُظم مسح الأراضى على يد الجهات المحلية وإداراتها الفرعية . وكان يتم تسجيل إحصاء كل قطعة أرض قائمة بذاتها ، ثم توضع في قوائم مع ذكر بياناتها الطبوغرافية ، ويتم مع ذكر كل مساحة من الأرض (مع بعض الاختلافات المحلية) تسجيل معدل ضرائبها ، ودافعها (سواء أكان المالك أم المستأجر) ، ونوع المحصول الذي ينمو فيها ، وكيف ومتى تصل إليها مياه الفيضان (سواء بطريقة طبيعية أو عن

<sup>(\*)</sup> عن بيانات التعداد المنزلى راجع: أمال الروبى ، المرجع السابق ، ص ٢٤٧ – ٢٥٠ (المترجمة) (\*\*) عن مسح الأراضى وأهميتها راجع: أمال الروبى ، مصر فى عصر الرومان ، ص ٢٢٠-٢٢١ ؛ وأيضنًا Deleage (A), Les Cadastres Antiques Jusqua Diocletien", Etud. Pap. VII, (1934), pp. 111 - 147.

طريق ضخ المياه إليها) ومساحة سطحها طبقا لسجلات الأراضى الرسمية ، كما كان يتم ذكر أى تغيير يحدث فى ملكيتها ، إذ كان يجب أن تذكر الحالة التى وجدت عليها الأراضى ، وكان يحدث فى بعض الأحيان تغيير فى معدل ضرائبها من سنة إلى أخرى نتيجة لمستوى منسوب النيل . لذلك كان على المزارع الذى تتأثر محاصيله نتيجة لهذا أن يسلم للدولة تقريرا عن مدى الأضرار التى أصابته مطالبا بتخفيض الضرائب المقررة عليه ، وعندما يصل هذا التقرير إلى الدولة يقوم فريق من المفتشين بالانتقال إلى مكان الأرض مصطحبين معهم أحد المساحين للقيام بقياس الأرض التى أصابها الضرر . وسواء تم تقديم هذا الطلب بعد الفيضان مباشرة أو بعد عدة أشهر عند المتراب موعد الحصاد ، فقد كان يمكن للمفتشين بسهولة أن يتأكدوا من أن الأرض أصيبت بفيضان مرتفع أو أنها تركت عطشى (\*) .

(\*) كان فيضان النيل يغير في بعض ذبذباته الجامحة من ملامح الأراضي الزراعية كل عام ، إذ كان يطيح بالجسور التي تقع في وسطه ، ويغرق أخرى ويغطيها تماما بالمياه فيحولها إلى أراض غير صالحة للزراعة ، كما كان يضن على غيرها بالمياه فلا تصل إليها ويتركها عطشي طوال العام وأحيانا كان يعطى المياه ولكن بدون سخاء للأراضي مما يضعف إنتاجها الزراعي ، لذلك كان لابد من إجراء مسح للأراضي لضبطها كل عام anametresis ، حتى يمكن تقدير ضرائبها النقدية والعينية . واحتفظ موظفو الإدارة بسجلات كاملة عن حالة الأراضي كل عام .

ويختلف فحص الأرض episkepis عن مسحها حيث كان فى وسع أى فرد أن يتقدم للإدارة بطلب تخفيض الضرائب، إما لعدم وصول الفيضان إلى أرضه أو لنقص المياه أو زيادتها مما يؤدى إلى تغطية الأراضى بطبقة من الأملاح التى تقلل من خصوبتها أو تؤدى لتغطيتها بالرمال خصوصاً تلك الأراضى الواقعة على الأطراف بالقرب من الصحراء. وبعد تقديم هذه الإقرارات يقوم كاتب القرية بعملية فحص أولية تراجعها اللجان التى تتكون بعد ذلك والتى لم يكن يشترك فيها بطبيعة الحال. وكان المدير يصدر تعليمات وأوامر فى حالات الفيضان الاستثنائية لكى يساعد لجان الفحص فى تأدية أعمالها.

ولضمان حياد لجان الفحص كان يتم اختيار أعضائها في بعض الأحيان من قرى أخرى وكان يصاحبها مساحون ليقوموا بمسح الأراضى . وكثيرا ما أثبت الفحص عدم صحة ما جاء في الالتماس ، كأن تكون المعلومات التي وردت مبالغ فيها وخصوصاً بالنسبة للأراضى المرتفعة الضرائب. وليس معنى ذلك أن عمل هذه اللجان كان بالغ الدقة ، فقد اتهم مرسوم الوالى تيبريوس يوليوس الإسكندر القائمين على أمرها قبل توليه الحكم بأنهم فرضوا الضرائب دون مراعاة لحالة الفيضان . وبعد أن تنتهى هذه اللجان من تأدية أعمالها ترسل نسخا من نتائج فحصها لكاتب القرية ليصحح كشوفه على ضوئها ، ونسخا أخرى لمدير الإقليم والكاتب الملكي ، كما ترسل ملخصا عنها إلى الإدارة المركزية على الإسكندرية لتحديد الضرائب ، وكثيرا ما اعتمد كاتب القرية على مجهوده الشخصى في استكمال كشوفه فيما يختص بتغيير الملكيات وحيازة الأراضى . وكان يقوم بإحصاء المبانى المقامة على الأراضى الزراعية ، ويضدم بهذا إجراءات التعداد المنزلى . وكان يجرى من حين لآخر فحص للمنشات التي كانت تقام على الأراضى الزراعية . (المترجمة)

### الضرائب ومتطلباتها

لم يكن لدى أى حكومة من حكومات العصر القديم ، وقليل من حكومات العصر لحديث ، جهاز ضريبى يناظر فى تعقيده ذلك الذى كان لدى مصر فى العصر الرومانى . حيث نواجه بكم مذهل من الضرائب والرسوم الإضافية التى فرضت على الفرد ، والأراضى ، والوظائف ، والخدمات ، والمبيعات ، والنقل ، وحركة البضائع والأفراد ، والأملاك العينية والشخصية . لقد كان هذا النظام مذهلا للأسس الضريبية القديمة المتراكمة . وإذا أضفنا إلى ذلك الضرائب والمكوس الدائمة والمتغيرة ، فبإمكاننا أن نقول إنه كان هناك ما يربو على مائة ضريبة خلال العصر الرومانى .

وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم الرومانى قد أظهر فى البداية السكان أنه لا يهدف إلى زيادة عدد الضرائب التى كانت موجودة من قبل ، ولكنه يهدف إلى زيادة كفاءة تحصيلها بالمقارنة بالأوضاع المتراخية التى حدثت فى أواخر العصر البطلمى . ولوحظ هذا الاتجاه فى عهد الإمبراطور تيبريوس خليفة أغسطس فى الحكم عندما عنف والى مصر لإرساله ضرائب أكثر من المقررة عليها وقال له : "إننى أرغب فى أن تجز صوف أغنامى لا أن تسلخها" . إن جشع حكام الولايات ومحصلى ضرائبها كان موضع شكوى مزمنة لأهالى الولايات فى جميع أنحاء الإمبراطورية ، ولكن إصرار الإمبراطور تيبريوس على محاسبة موظفيه كان بمثابة فترة لالتقاط الأنفاس بالنسبة إلى شعوب الولايات . وفى عام ٢٢ أو ٢٣ من حكمه قامت إحدى القرى المصرية بتسجيل اعترافها بفضله فى هذا النقش التكريمى :

«[التاريخ] قسرر جميع سكان قسرية بوزيريس Bousiris في إقليم ليتوبوليس Letopolite بالإجماع ما يلي :

حيث إن مدير إقليمنا جنايوس بومبيوس سابينوس مدير إقليمنا جنايوس بومبيوس سابينوس Sabinus لا يغالى فى استخدام سلطته ويولى شعب الإقليم رعايته ، ويعمل دائما من أجل صالح سكان هذه القرية ، وينشر العدل فى مجلسه القضائى ، ويعمل بأمانة ودون رشوة ، وفقا لرغبة فخامة حاكم الولاية جايوس جاليريوس Gaius Galerius ويقوم بصيانة جسور الرى باهتمام شديد فى الوقت المناسب بالليل والنهار بدون كلل –

حتى يتم إنجاز العمل ، ما يترتب عليه من رى جميع الحقول ، وبالتالى يصبح الإنتاج وفيرا . كما أنه يعمل على حماية أولئك الذين يعملون فى جسور القرية من الغش والتلاعب حتى لا تهمل المحاصيل الزراعية ، بالإضافة إلى ذلك فإنه يقوم بالإشراف على بيع الأراضى العامة بحياد تام دون إجبار أو إساءة إلى أى فرد مما يعد ركيزة مهمة فى ازدهار القرى واستقرارها ، كما أنه يقوم بتسليم مستحقات القرية إلى الجهات الإدارية الأخرى بطريقة عادلة حاميا بذلك المزارعين من سوء المعاملة أو التعرض لفرض العقوبات عليهم. من أجل ذلك أصبح لدينا رغبة عارمة فى تكريمه ، لذلك قررنا أن نقوم بتكريم جنايوس بومبيوس سابينوس السابق الذكر بتشييد نصب تذكارى حجرى يتضمن هذا القرار على أن يتم تنصيبه فى مكان دائم فى القرية . وسوف نقوم بإهدائه نسخة أصلية منه موقعة من أكبر عدد ممكن من الأفراده (3) .

اعتادت التصريحات الرسمية في العصر الروماني – كما كان الحال في العصر البطلمي – أن تظهر مدى اهتمام الحاكم بمصلحة الخاضعين له ومدى الفضل الذي يسبغه عليهم (انظر الفصل العاشر) ، ولكن في الواقع إن هذه التصريحات عن تلك الأريحية لم تكن تغير شيئا ذا بال ، فمن بين العوامل الكثيرة التي أدت إلى عكسها أن نظام الضرائب سمح بأكبر قدر من الرشوة . لقد نما هذا النظام منذ فترة مبكرة ، ولم يقم الأباطرة بتعديله من الناحية العملية لمدة مائة عام على الأقل من الحكم الروماني. وكان هذا النظام بمثابة دعوة مفتوحة للفساد ، فطالما قبلت الرشوة ، وتعاقد محصل الضرائب على أن يدفع مبلغًا إجماليا مقدمًا ، يصبح الهدف الأول له والغاية الكبرى منه أن يحقق الربح لمشروعه ، بل لم يقتنع أكثر من واحد من جامعي الضرائب بهذا الهدف المتواضع ، بل كان شغلهم الشاغل هو الحصول على عقد التزام الضرائب لأنه يرى أنه وسيلة للإثراء الشريف ، وطالما ضمن العقد في يده ، فلم يكن يتردد في استخدام أي وسيلة قانونية أو غير قانونية لكي يضاعف من أرباحه: بالإكراه وسلب أموال ضحاياه الذين لا حول لهم ولا قوة ، ومما ساعد على ذلك الجبروت ودفع إلى تلك القسوة أن محصلي الضرائب كانوا كثيرا ما يصاحبهم جنود وحرس مسلحون لحمايتهم ، لذلك كان يمكنهم استخدامهم في إرهاب دافعي الضرائب وإساءة معاملتهم . وأصبح محصلو الضرائب أو الملتزمون نموذجا للجشع وسوء الحكم في

الولايات ، وصاحبتهم هذه السمعة السينة خلال القرن الأول الميلادى، حتى لقد زاوجوا بين ملتزمى الضرانب والمجرمين في إنجيل متى ٩ : ١٠، ومرقس ٢ : ١٦، ولوقا ٢٠:٥ و ٧ : ٣٤ ، وفي قصة لوقا ٢ : ١٧ – ١٤ :

"وحتى عندما كان يأتى إليه محصلو الضرائب لتعميدهم كانوا يسالونه "ماذا يجب علينا يا سيدى أن نفعل؟ فكان يرد عليهم قائلا: 'بالضبط ليس أكثر مما هو مطلوب منكم' ، وحتى الجنود كانوا يسالونه: "ماذا ينبغى علينا أن نفعله؟" ، فكان يجيبهم بأنه: "لا ينبغى عليكم أن تقوموا بابتزاز الأموال عن طريق الترويع والإرهاب ، أو بإلقاء التهم جزافا ضد أى فرد ، وعليكم أن تقنعوا بأجوركم ».

وقدم لنا فيلو Philo اليهودى الإسكندرى الذى توفى فى وقت ما بعد عام ٤٠ م فى كتاباته تقريرا حيا عن إحدى غارات محصلى الضرائب حيث قال:

« لقد تم حديثًا تعيين أحد محصلي الضرائب الجدد في منطقتنا . كان هناك بعض الأفراد الذين تأخروا في تسديد الضرائب نظرا لفقرهم ، ومن ثم فقد فروا خوفا من أن تنزل بهم عقوبة صارمة ، لذلك قام محصل الضرائب بوضع يده بقسوة على زوجاتهم وأطفالهم وجميع أقاربهم ، وقام بضربهم وركلهم بالأقدام ومارس كل أنواع العنف والإساءة ضدهم حتى يرغمهم إما بالإبلاغ عن الفارين أو بالقيام بدفع متأخراتهم ، ولكنهم لم يستطيعوا الأولى لعدم علمهم بمكانهم ، وكذلك الثانية لأنهم كانوا لا يقلون فقرا عن الفارين . ولكن محصل الضرائب لم يكن ليتركهم قبل أن يمزق أجسادهم بالضرب والتعذيب أو قتلهم بما تفتق عنه ذهنه من طرق حديثة للموت. وعندما لم يبق على أحد من أقاربهم كان يصب جام غضبه على جيرانهم ، وفي بعض الأحيان على كل سكان القرية أو المدينة ، التي كانت تغدو بعد ذلك مهجورة خالية من سكانها الذين يفرون من منازلهم وينتشرون في الأماكن التي يظنون أنهم يمكنهم أن يأمنوا على أنفسهم فيها . وهو أمر مثير للدهشة حيث إنه من أجل تحصيل الضرائب يقوم رجال قساة بطبيعتهم ، ليس لديهم أي قدر من التحضر ، بطاعة سادتهم وتنفيذ أوامرهم للحصول على الضرائب السنوية ، ليس من دخل الأفراد فحسب ولكن من أجسادهم ، وبلغ الاستهتار بحياة الأفراد حدًا جعلهم يستبدلون حياة أفراد بحياة أفراد آخرين»<sup>(ه)</sup> إن غضب فيلون وثورته التى يصرخ بها عالية وواضحة فى كل كلمة ذكرها فى تقريره قد قام بصياغتها فى قالب بلاغى فيه مبالغة ، ولكنه اعتمد على أسأس من الحقيقة ، وقد تأكد لنا ذلك من خلال كثير من الوثائق التى ترجع إلى جميع فترات الحكم الرومانى . ولدينا هنا شكوى تقدم بها مزارع يقول فيها :

"إلى أمونيوس باترنوس Syros Son of Syrion المناب المائة ، من سيروس ابن سيريون Syros Son of Syrion المدعو بيتيكاس Petekas من عاصمة الإقليم [الفيوم] . لقد قمت وأخى بتسليم تسعة أرادب من الغلال من عشرة أرادب مستحقة من ضرائب مفروضة علينا فى قرية كرانيس فى شهر بئونة ، وعلى ذلك تبقى من حسابنا أردب غلال واحد من العوائد ، وبالرغم من ذلك قام محصلو ضرائب الغلال وهم بيتيسوس بن تيكلو Peteesos son of Teklo وسارابيون بن مارون Sarapion son ومعهم كاتبهم بطلميوس Ptolemaios ومساعدهم أمونيوس Ammonios بمهاجمة منزلى أثناء وجودى فى الحقل ومزقوا عباءة والدتى وطرحوها أرضا. ونتيجة لهذا [العدوان] أصبحت طريحة الفراش غير قادرة [على الحركة]. ولذلك فإننى أطالب باستدعائهم أمامك حتى يمكننى أن أحصل على حقى منهم على يديك [التوقيع والتاريخ]».(1)

ولتجنب مثل هذا العنف لجأ من لا حول له ولا قوة إلى وسيلة الرشوة والبقشيش التى وصلت فى بعض الأحيان إلى دفع مبالغ كبيرة ، وأطلق عليها كما يسميها الأمريكيون اليوم عبارة "الحماية" . وسبجل أحد الأفراد ما قدمه من رشوة فى عبارة مخففة خفية عن أل منزله وبعيدا عن سجلاته كما هو الحال فى الحساب التالى :

| ٢ دراخمة وواحد أوبل | لرجل شرطة |
|---------------------|-----------|
| ۲٤٠ دراخمة          | هدية      |
| ۲٤ دراخمة           | لمرتش     |
| ۲۰ دراخمة           | للحارس    |
| ۲۲۰۰ دراخمة         | للابتزاز  |

| ۱۰۰ دراخمة     | لاثنين من رجال الشرطة               |
|----------------|-------------------------------------|
| ۱۰۰ دراخمة     | لهرمياس Hermias وكيل البوليس        |
| ۰۰۰ دراخمة     | "الجزء الثاني من السنة" لأحد الجنود |
|                | بناء على طلبه                       |
|                | [تبع ذلك ذكر لعدة مشتريات]          |
| ٤٠٠ دراخمة (٧) | لأحد الجنود بناء على طلبه           |

إن الصورة التى قدمها فيلون عن انحراف محصلى الضرائب وتجاوزاتهم وفرار الأفراد ، أدت إلى نقص فى عدد السكان ، تأكد من خلال كثير من الوثائق. لقد كان الفرار آخر وسيلة يلجأ إليها المزارعون المصريون عندما تسوء الأوضاع وتصبح الظروف غير محتملة ، وجرت العادة قبل العصر الروماني على أن الفرار كان يتم باللجوء إلى المعابد، حيث كان يتم دعوة الفارين للعودة إلى ديارهم وعملهم عندما تزول أو تخف الظروف التى أدت إلى هروبهم .. ولكن حدث تغييران مهمان خلال العصر الروماني ، الأول : أن لجوء الأفراد إلى أسلوب الهروب أدى إلى إشاعة اليأس بين أفراد المجتمع بوجه عام مما دفع مواطنين آخرين من غير المزارعين إلى الفرار ، والثانى : أن غياب هؤلاء الفارين قد أصبح أطول مدى أو غدا بصفة دائمة .

لقد كان من بين الأسئلة التي كانت توجه لمركز النبوءات السؤل التالى: هل سأصبح من الفارين ؟ (الفصل الخامس) ولجأ بعض الفارين إلى المدن ، وخصوصا مدينة الإسكندرية التي كانوا يأملون أن يجدوا فيها – كما يذكر فيلون – مكانا للذوبان في بوتقتها. وأشار أمر الطرد الذي أصدره الإمبراطور كاراكالا عام ٢١٥ "إلى أهالي القرى الذين فروا إلى الإسكندرية من المناطق الأخرى" ، كما انضم البعض منهم إلى العصابات أو كونوا من أنفسهم عصابات للسطو المسلح ، والتي تكونت من الخارجين على القانون، ليقوموا بمهاجمة القرى ونهب المسافرين ، وأصبحت عمليات السطو التي يقومون بها تمثل شوكة دائمة في جانب الإدارة الرومانية (راجع ملحوظة ٢٦ فيما بعد)

وجرت العادة على أن تقوم الإدارة الرومانية قبل بداية التعداد بإصدار عفو عن الضرائب كوسيلة لإعادة الفارين إلى ديارهم ، ولكن مثل هذه الوسائل لم تكن إلا علاجا مؤقتا لهذه المشكلة المزمنة .

وعندما يتم فرار أى فرد يقوم أقرب من يمت إليه بصلة أو من يهمه أمره بالإبلاغ عنه ، وعادة ما يؤكدون على أنه لم يترك خلفه أية أملاك ؛ أملا منهم فى إبعاد محصلى الضرائب عنهم . ولدينا عديد من هذه البلاغات منذ النصف الأول من القرن الأول ، أى فى الوقت الذى كان يكتب فيه فيلون :

إلى أبوالونيوس Apollonios وديديموس Didymos الكتبة الرسميين لقرى مدينة البهنسا من هيراكس Hierax وميناندروس Menandros وكليهما أبناء هاربيخيس البهنسا من هيراكس Hierax وميناندروس Menandros وكليهما أبناء هاربيخيس Harbichis من نفيدكم بأن أورسينوفيس بن منخيس عامل النّحاس الذى سجل فى تعداد السكان على أنه يقيم فى المنزل الذى آلت إلينا ملكيته عن طريق والدتنا والذى يقع فى زقاق مربى الإوز ، قد ترك منزلنا الذى يعيش فيه منذ فترة مضت ، ولم يترك وراءه أى أملاك . ونقسم بحياة جلالة الإمبراطور تيبريوس كلوديوس قيصر أغسطس جرمانيكوس على أن أورسينوفيس قد لاذ بالفرار وأنه ليس لديه أى ممتلكات وأنه لم يلتحق بالجيش [وإذا سمعنا أنه] التحق بالجيش [فيدا سمعنا أنه] التحق بالجيش والعكس إذا لم يكن الأمر كذلك . وإذا كان قسمنا صادقا سيكون الخير من نصيبنا والعكس إذا لم يكن الأمر كذلك . . [فقد باقى الوثيقة]» .

وفى العادة كانت الإقرارات المشابهة الأخرى تختتم بالمطالبة بأن يدرج اسمه فى قائمة المعدمين ابتداء من العام الجارى . وكان كتبة المدن والقرى يمدون محصلى الضرائب بالقوائم التى تضم أسماء الرجال المعدمين الذين فروا إلى أماكن غير معروفة . ويتم إعداد هذه القوائم سنويا ولكنها كانت تتزايد بسرعة عندما يكون محصول الحصاد ضعيفا والظروف الاقتصادية عسيرة . وتوضح لنا سجلات قرية فيلادلفيا فى الفيوم - والتى مازالت موجودة لدينا - ما حدث فى السنة الأولى من حكم الإمبراطور نيرون، ففى صيف عام ٥٥ م كان لدينا ٤٣ رجلا فى قائمة "الفارين الذين لم يتركوا أملاكًا" ، ثم بلغ عددهم بعد مضى اثنى عشر شهرا أكثر من مائة هارب ، ويبدو أن العدد وصل إلى قمته برقم ١٥٢ فردا، ثم نجح الإعفاء الضريبي فى إغراء ٤٧ فردًا

بالعودة إلى موطنهم ، وفي خريف عام ٥٧ بلغ عدد الذين فقدوا ولم يقوموا بدفع الضرائب ١٠٥ أفراد .

تشير هذه الأرقام المستقاة من بيانات تعداد القرية إلى أنه من بين كل ثمانية أو سبعة رجال من فيلادلفيا كان يوجد أحد الفارين في أثناء التعداد طوال هذه السنوات أو خلال بعض منها وكان النقص حادا في عدد السكان عما دفع محصلي ضريبة الرأس في فيلادلفيا وفي خمس قرى مجاورة إلى أن يقدموا طلبًا إلى والى مصر يلتمسون فيه تعديل عقد التزامهم وذكروا الآتي لتبرير طلبهم:

«انخفض عدد سكان القرى المذكورة سابقا إلى أدنى معدل له عما كان عليه الحال من قبل ، حيث فر بعض الرجال دون ترك ثروة وراءهم ، ومات آخرون دون أن يخلفوا ذرية من بعدهم .. لذلك فنحن نواجه خطر العدول عن مهمة التحصيل ؛ بسبب نقص مصادر التمويل».

ومما لا شك فيه أن هؤلاء المحصلين كانوا يبالغون فى وصف الحالة ، فى محاولة منهم للتخلص من مهمتهم. وقام أحد كتبة القرى بعد قرن من الزمان بتسجيل العدد الكلى لمن هربوا دون دفع ضريبة الرأس فى اثنين من الكفور وأن :

عدد الذكور انخفض من بين سكان الكفر الأول من ٢٧ فردًا إلى ثلاثة أفراد، أما الكفر الثانى فقد تدنى معدل الذكور فيه من ٤٥ فردًا إلى أربعة أفراد فقط ثم وصل في نهاية الأمر إلى نسبة صفر في كلا المثالين (٨).

وعلى ذلك فإنه حتى بدون وقوع معاملة غير قانونية أو اللجوء إلى الابتزاز كان على المزارع أن يكافح كفاحا مستمرا لمواجهة التزاماته الضريبية . وسجلت الوثائق متأخرات ضرائب لسنة ولعدة سنوات ، وسجلت دفع المستحقات في موعدها . والواقع أن السبب الذي كان يزيد من عبء الضرائب لم يكن يتمثل في حجمها فقط ، ولكن أيضا في تعدد أنواعها . وليس هناك مجال لأن نقوم بذكر كل مجموعة منها لتوضيح ذلك، ولكن يكفي أن نقدم نموذجا منها لنقرب إلى الأذهان الطريقة التي كانت تتم بها .

إن الدور الذى حدده أغسطس لمصر بعد أن ألحقها بالإمبراطورية الرومانية هو أنه يقع على كاهلها إطعام مدينة روما؛ لذلك كان يستورد من مصر بحرًا ثلث

احتياجات مدينة روما من الغلال سنويا ، بمتوسط سنوى بلغ ستة ملايين من الأرادب أى حوالى ١٣٥٠٠٠ طن (٩) علاوة على كمية أخرى إضافية لا نعرف على وجه التحديد مقدارها كانت تظل فى الولاية لإطعام قوات الاحتلال(٩). ولا شك فى أن دافع الضريبة لم يكن يهتم إلا قليلا بهذه الأرقام الفلكية حتى ولو علم شيئا عنها ، فقد تركز اهتمامه المباشر على كمية القمح التى يلتزم بتسليمها للدولة والضرائب النقدية التى كان عليه أن يقوم بدفعها .

وقدرت ضريبة محاصيل الغلال بأردب واحد على كل أرورا من الأراضى الملكية بصفة عامة ، ولكننا نعرف من خلال الوثائق التى لدينا أنها بلغت أكثر من ضعف هذا المقدار، حيث إنها بلغت عند تسليم المحصول حوالى ثلثه (الفصل السادس)، أما المزارع الذي يقوم بزراعة أراض من الضياع الإمبراطورية ، التى كانت من أجود أنواع الأراضى فى الولاية ، فكان يقوم بدفع عوائد تتراوح بين خمس وثمانى أرادب عن كل أرورا، وفى أحد النماذج الفريدة التى لدينا وصلت العوائد إلى  $\frac{1}{4}$  ١٤ أردب . وبين هذين المثالين النقيضين تراوحت عوائد مختلف أنواع الأراضى . وعلى سبيل المثال بلغت ضرائب مساحة من الأرض فى (ضيعة خاصة) مقدار  $\frac{1}{4}$   $^{2}$  أردب. وكقاعدة عامة كانت الأراضى التى تعتمد على الرى الصناعى تدفع نصف معدل ضريبة على حميع أنواع الأراضى المني تعتمد على الرى الصناعى تدفع نصف معدل ضريبة على جميع أنواع الأراضى المغلول التى سبق للمزارع بين ه و  $^{1}$  أن المحصول . وعلاوة على ذلك هناك قروض الغلال التى سبق للمزارع بعد دفع جميع هذه العوائد من الموائد ، فكان عليه أن يقوم بردها . ماذا يتبقى للمزارع بعد دفع جميع هذه العوائد من النتاج محصول أرضه ؟ فى الواقع ليس لدينا إجابة شافية عن هذا السؤال ، ولكن كل انتاج محصول أرضه ؟ فى الواقع ليس لدينا إجابة شافية عن هذا السؤال ، ولكن كل ما نستطيع أن نقوله إن ما كان يتبقى له كان يختلف اختلافاً متباينا طبقاً للظروف .

وكان اهتمام الحكومة منصبا على الحصول على أكبر قدر من إنتاج محصول الأراضى ، أما الأراضى البور التى لا تغل محصولا فلم تكن بالتالى تقدم دخلا للدولة . ولم يكن باستطاعة الدولة أن تصدر أوامرها للأراضى التى لم تصلها المياه بأن تغل

<sup>(\*)</sup> عن قمح مصر وإطعام الشعب الروماني راجع : Le d' Egypte", Etud.de pap. (المترجمة) vol. 4. 1939, PP. 33-114

محصولا لأنها كانت فى مستوى أعلى من أن تصلها مياه الرى عن طريق القنوات أو عن طريق الضخ بأدوات الرى ، كذلك ما الفائدة التى كانت ترجى من الأراضى التى هرب أصحابها أو تلك التى لم يتقدم أحد بطلب تأجيرها والعمل فيها ؟ لقد أجابت الحكومة ببساطة عن هذا السؤال : حيث كانت تقوم بفرض زراعتها ، إما بإلحاقها إلى ملاك الأراضى المجاورين لها أو بإضافة زراعتها على القرية كلها التى تقع فيها (\*) ، حيث يقوم الكتبة وشيوخ القرى بمهمة تقسيمها إلى أنصبة وتوزيعها على المزارعين المحليين لزراعتها . هكذا قامت الدولة - بجرة قلم - بإيجاد دافعين لضرائب الأراضى التى لا يرغب أحد فيها . ولما كانت هذه الأراضى غير خصبة أو أنها كانت تكتنفها المشاكل، لذلك يمكننا أن نتصور بسهولة مدى رغبة الفلاحين الجدد عن إضافتها إليهم. لذلك أصبح التأكيد على أن الأراضى خالية من هذه العوائق غير المرغوب فيها عنصرا متكررا في عقود بيع الأراضى الزراعية وشرائها (\*\*) .

لم يكن الفلاح مطالبا بأن يقوم بدرس القمح وذره فقط ، ولكن كان عليه أن يقوم بتسليمه لصومعة الدولة في منطقته نظير أن يدفع لها مقابل ذلك (\*\*\*) ، وهناك يحصل

(\*) استخدم اصطلاحا Epimerismos ، وكان معروفا فرض الزراعة بالإلزام ، وكان معروفا من قبل أن الاصطلاح الأول معناه أن ترغم قرية من القرى على زراعة الأراضى التى لم يتقدم أحد لإيجارها في قرية أخرى وتوزع مسئولية زراعتها بالقرعة بين السكان . أما اصطلاح Epibolé فهو يعنى أن تلحق قطعة من الأراضى التي تمتلكها الدولة بكافة شرائحها على الأراضى الخاصة ، ويرغم أصحاب الأخيرة على زراعة الأولى . وأثبتت المترجمة في دراستها عن كرانيس أن وثائق القرية استخدمت الاصطلاح الثاني في كلتا الحالتين، أما في القرن الرابع فقد استخدمت وثائق إزيدوروس الاصطلاح الأولى بدلاً من الثاني، راجع: أمال الروبي، كرانيس، ص ١٤٨، 12 (A.D313-4)

ولدينا مثال واضح على زراعة الإلزام عندما قامت الدولة في عام ١٦٧ م بترحيل حوالي خمسين مزارعا من مزارعي الدولة في كرانيس للقيام بزراعة مساحة ٥٩٨ أرورا من الأراضي في قرية بطلمية الجديدة Ptolemea Nea القريبة منها . وحدث الشيء نفسه مع مزارعي الدولة في قرية ثيادلفيا Theadelphia حين قاموا بزراعة أراضي الدولة عام ١٦٧ / ١٦٧ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ / ١٦٠ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ / ١٥٠ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في الدولة عام ١٦٧ م في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية في قرية بوليديوكيا (حبالا) وقرية بوليديوكيا

- (\*\*) عن أراضى الضياع الإمبراطورية راجع أمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، ص ١٥٦ ١٦٦ . (المترجمة)
- Husselman (Elinor M.) ; The : عن صبوامع الغلال وتسليم محصبول الدولة راجع (\*\*\*) عن صبوامع الغلال وتسليم محصبول الدولة راجع (graneries of Karanis" TAPA , 83 (1972) pp. 56 73.

وأيضاً أمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، ص ٢٢٩ – ٢٣٢ . (المترجمة)

على إيصال عن كل مقدار من الغلال سلمه لها . ولما كان هذا الإيصال سنده على قيامه بتسليم الغلال فقد كان يجب أن يحافظ عليه . وقد تم العثور على مئات من هذه الإيصالات التى سجل أغلبها على أوراق البردى ، وقليل منها على قطع الأوستراكا . ومن هذا المنطلق يمكننا أن نقترض أنه كان على دافع الضريبة أن يدفع ثمن المادة التى يسجل له الإيصال عليها ، وعلى الرغم من أن أسعار الورق كانت تعد في متناول الجميع ، فإن بعض الأفراد من المقتصدين كانوا يقومون بتكسير أجزاء من بقايا الفخار الموجودة في الأكوام ، هنا نتذكر أكوام مونت تستاسيو Monte Testaccio في روما ، التي كانت في متناول الجميع بأعداد كبيرة ، وبلا مقابل .

يتم فى كل موسم حصاد تعيين مجموعة من المحصلين (محصلى ضرائب الغلال) لكل صومعة غلال عن طريق الخدمة الإلزامية الدورية كل عام من بين أفقر سكان المنطقة العمل فيها دون أجر ، ولذلك كانوا يقومون بالإنفاق على أنفسهم من مواردهم الخاصة وذلك طبقا لنظام الخدمات الإلزامية الذي سوف نقوم بوصفه في الجزء الثاني من هذا الفصل .. ويعد محصلو الغلال مسئولين عن كم القمح ونوعه منذ لحظة تسلمه في صومعة القرية إلى لحظة تسليمه لمخزن الغلال الكبير في نيابوليس Neapolis خارج مدينة الإسكندرية ، أو تسليمه لمعسكرات الجيش المنتشرة في الطريق طبقا الأوامر التسليم الصادرة إليهم . وبعد وصول الغلال إلى نيابوليس من جميع أنحاء مصر كانت توضع تحت إشراف المشرف المالي الروماني procurator ، الذي يقوم بدوره بمهمة الإشراف على شحنها إلى روما .

ويبدأ محصلو ضرائب الغلال sitologoi بتسلَّم الجزء الأكبر من مدفوعات الضرائب خلال الشهور القليلة التى تعقب موسم الحصاد مباشرة ، أما المتأخرات الضريبية فكثيرا ما كان يتم ترحيلها لسنتين أو أكثر ، بعد ذلك يتم شحن الغلال من الإسكندرية على مدار العام ، حتى يتم الانتهاء من جميع الغلال التى تم جمعها . وكان يسمح للمحصلين بإعادة كمية قليلة من القمح إلى الصومعة مرة ثانية استعدادًا لاستخدامها في قروض غلال الموسم التالى . وتبدأ المرحلة الأولى من الشحن بقيام محصلى الغلال بتحريك الشحنة من الصومعة إلى الميناء النهرى المخصص لها لتحمل في زوارق صغيرة مصفوفة أو مسحوبة على جانب قنوات الرى الكبيرة ، أما الجزء

الأكبر منه فيتم حمله برا على ظهور الحمير والجمال ، وبلغ معدل حمولة كل حمار ثلاثة أرادب ، أما الجمل فيحمل ضعفى أو ثلاثة أضعاف هذه الكمية . ويتضح من أحد سجلات حسابات التسليم الخاصة بالزوارق التى كانت ترسو فى ميناء البهنسا فى الفترة من ٦ إلى ١٤ ديسمبر لعام ١٢٧ م وصول القمح إلى الميناء فى قوافل تكونت من ستة إلى أربعين حمارا ، تراوحت حمولتها بين ٤٢٤ و ١٣١٤ أردب غلال (١٠٠) .

وعندما كان يفرغ القمح في الزورق الراسى في الميناء النهرى يقوم ربانه بكتابة إيصال لمحصل الضرائب بتسلُّم القمح لشحنه .

«من أوريليوس أمونيوس بن أمونيوس على شحن حمولة ١٥٠٠ أردب غلال في الملاح في ميناء نيابوليس Neapolis المشرف على شحن حمولة ١٥٠٠ أردب غلال في ثلاثة مراكب ، إلى أوريليوس سارابيون Aurelius Sarapion في ناحية سكو Sko في المنطقة العلوية .. تحياتي : لقد تسلمت وقمت بوزن كمية الغلال التي عهد إلى بتسلمها من أوريليوس هاربوكراتيون Aurelius Harpokration مدير الإقليم ومن ديونيسيوس من أوريليوس هاربوكراتيون إشراف مراقبي الشحن وبعض المسئولين الآخرين ، من الصومعة العامة للمنطقة التي سبق ذكرها من ميناء ساتيروس Satyros على النهر العظيم ، من غلال محصول حصاد السنة الثالثة الماضية ، نظيفا غير مغشوش ، خاليا من التراب والشعير . وتم كيله بمكيال نصف الأردب المخصص لذلك . وبلغت الكمية من التراب والشعير . وتم كيله بمكيال نصف الأردب المخصص لذلك . وبلغت الكمية إلى الإسكندرية وأقوم بتسليم الشحنه لإدارة نيابوليس دون أي تلفيات . ويعتبر هذا الإيصال قانونيا، وأصدرته من ثلاث نسخ، واحدة لك أنت محصل الغلال واثنتان للمدير. وقمت بتوقيع الإيصال السابق لاستخدامه رسميا [التوقيع والتاريخ عام ٢٢١م]» .

وجرت العادة على أن يصطحب كل سفينة أو قافلة غلال واحد أو أكثر من المشرفين . وتمثلت مهمته في التأكد من الكمية المشحونة ، ومراقبة عدم التلاعب فيها على طول الطريق en routé ، وفي بادئ الأمر كان يعهد إلى الجنود بهذه المهمة ، ثم تحولت في أثناء القرن الثاني إلى نوع من الخدمة الإلزامية التي فرض أداؤها على المواطنين المدنيين . ويحمل المشرف على الشحنة عينة أو عينات منها مختومة ، ليتم مقارنتها بالشحنة على يد الموظفين الذين يقومون بتسلُّمها في نيابوليس .

وفى حالة العثور على قمح فاسد فإن المسئولية هنا تقع على محصلى الضرائب الذين جاءت الشحنة من عندهم ، كما حدث في المثال التالى :

«من أنطونيوس أيليانوس Antonius Aelianus (مشرف الغلال في نيابوليس) إلى مدير إقليم ديوسبوليس في إقليم طيبة .. تحياتي .. حيث إن الشحنة التي تم إرسالها مع باؤسيس بن سيبوس Pausis s.of Sipos وبحارته من الإقليم المذكور سابقا ... إلخ التي تبلغ حمولتها 7.00 أردب قمح ، لقد اكتشف عند فحص عيناتها أنها مغشوشة . وعندما أمرت بفحص نصف أردب منها ثبت أنه يوجد به شعير ونفايات بنسبة 7 % شعير و  $\frac{1}{7}$  % نفايات . لذلك فإن مسئولية تحصيل باقي الكمية التي نتجت من تقصير محصلي الغلال الذين قاموا بإرسال الشحنة تقع عليك وتبلغ  $\frac{7}{3}$  0 أردب بالإضافة إلى الرسوم والنفقات الإضافية . وأرجو إخباري عندما تقوم بتسديد هذه الكمية لإدارتي التاريخ 7 6 أكتوبر 7 10 أكتوبر أكتوبر 7 أكتوبر أك

هكذا كان نظام فرض ضريبة الغلال وتحصيلها وشحنها ، تلك الضريبة الأساسية والشاملة التي كانت تشحن لمل البطون الجائعة في روما ، ولسنا في حاجة إلى القول بأنه طبقا لذلك فرضت الضرائب على جميع المنتجات الزراعية الأخرى ، ويأتي في مقدمتها ضرائب المكروم (وهي تشمل الخلل) ، والزيت والخضراوات . ويأتي في مقدمتها ضرائب المكروم (وهي تشمل الخلل من إنتاج إيطاليا والولايات القريبة منها ، فلذلك فرضت عليها ضرائب نقدية فيما عدا تلك الكميات النوعية منها التي كانت تسلم للقوات العسكرية الموجودة في مصر . كذلك كانت "ضريبة مسح الأراضي" من بين الضرائب الأساسية الأجرى ، فقد سبق أن شاهدنا الدور الرئيسي الذي يلعبه المسح في قياس مساحة الأراضي التي تنتج محاصيل أو تلك التي لا تغل أي إنتاج . وفرضت هذه الضريبة بصورة واسعة على حدائق الكروم بمعدل ٤٠ دراخمة أرورا) ، وتراوح معدلها على حدائق النخيل والفاكهة بين ٢٠ و ٣٠ دراخمة عن كل أرورا . وعلى أراضي الخضراوات من ٢٠ إلى ٢٥ دراخمة عن كل أرورا . كما كانت هناك ضريبة أخرى تسمى "ضريبة الدخل" وكانت تتراوح ما بين أب و بي ما المصول في ضريبة أخرى تسمى "ضريبة الدخل" وكانت تتراوح ما بين أب و بي من المصول في العصر البطلمي . وعلى الرغم من أن الإدارة الرومانية أبقت على اسم الضريبة فقد

حصلتها نقدًا ، وفرضتها فى البداية بمعدل ٥ دراخمات على أراضى الخضراوات ، و ١٠ دراخمات على حدائق الكروم ، ولكنها ارتفعت فى أثتاء فترة التضخم الاقتصادى فى القرن الثالث لتصل إلى ١٦٠ دراخمة على الجميع ، وما زالت لدينا فئة أخرى من الضرائب تمثلت فى الضرائب التى فرضت على حيوانات الفلاح الأليفة سواء على ملكيته لها ، أو نظير استخدامه للمراعى التى تمتلكها الدولة، وذلك على كل رأس منها . من أجل ذلك كان الفلاح يقوم كل عام بتقديم تقرير عما يمتلكه من قطعان ليثبت لمحصلى الضرائب أن الضريبة السنوية الخاضع لها تشمل الزيادة السنوية فى عدد القطيع .

وبالإضافة إلى الضرائب التى فرضت على مختلف الأنشطة الزراعية فرضت ضرائب على الحرف الأخرى وعلى الفرد . وتنتمى إلى هذه الفئة ضريبة تسجيل السكان "Laographia ، أى ضريبة الرأس التى كانت أكثر الضرائب انتشاراً . وتم استثناء الفئات المتازة منها وهى على وجه التحديد : إلرومان ، ومواطنو المدن الإغريقية ، واليهود (\*) ، وأعضاء المعهد العلمى للإسكندرية ، وبعض كهنة المعابد الكبيرة ، وبعض كبار الموظفين من غير الرومان أثناء شغلهم لمناصبهم . وخضع جميع الذكور من سكان مصر لهذه الضريبة من سن الرابعة عشرة (وهى السن التى ينهى فيها الصبى فترة الصبا ويبدأ في طور الشباب) وذلك حتى سن الستين . وكان كتبة المدن والقرى يعلمون من سجلات التعداد متى يصل الصبى لهذه السن في مناطقهم ليصبح مكلفا بدفع الضريبة . كما أنهم كانوا يقومون بإسقاط الموتى والذين وصلوا سن الشيخوخة من سجلاتهم . لذلك كانوا يقومون بإعداد بيانات جديدة لدافعى الضرائب كل عام . وفي أحد هذه البيانات قام الكاتب بعد أن ذكر قائمة بأسماء دافعى ضريبة الرأس الذي تضمنتهم قائمته في نهاية العام ، دونهم على النحو التالى :

«الذين سجلوا لدفع ضريبة [هذا] العام:

الرجال الخاضعون لدفع ضريبة الرأس: ٦٢٩.

<sup>(\*)</sup> لم يتم استثناء اليهود من هذه الضريبة ، بل لقد عرملوا معاملة المصريين وانطبقت عليهم مثلهم . عن هذا الموضوع راجع : أمال الروبى ، مصر في عصر الرومان ص ٢٣٦ ، وراجع أيضًا الدراسة التفصيلية التالية :صطفى كمال عبد العليم ؛ اليهود في مصر في عصر البطالة والرومان ، القاهرة ، ١٩٦١ ، ص ٢٥٠ وما يليها . (المترجمة)

الذين تجاوزوا السن المحددة وهي سن الواحد والستين في [هذا] العام: ٥ . الذين توفوا: ٢ .

المجموع: ٦٣٦» (١٢).

واختلف معدل ضريبة الرأس من إقليم إلى إقليم ، وتمتع مواطنو عواصم الأقاليم بدفعها بمعدل منخفض . وتوافرت لدينا مئات من الإيصالات - التي كثيرا ما سجلت على الأوستراكا أكثر من تسجيلها على أوراق البردي - التي أصدرت لدافعيها ، وبالرغم من ذلك فلا يمكننا أن نقرر معدلها السنوى على نحو محدد ، لسبب بسيط يتمثل في أن أغلب دافعيها كانوا يقومون بأدائها على أقساط بدلاً من دفعها مرة واحدة في العام . وحتى بالنسبة إلى أغلب النماذج التي لدينا من الأقاليم التي توجد بيانات عنها فإننا لا نستطيع أن نحصل منها على معدلها السنوى . ويبدو أن معدل ١٦ دراخمة سنويا كان المعدل الأكثر شيوعًا، حيث كان مواطنو عواصم الأقاليم يقومون بدفعها بمعدل ٨ دراخمات ، أو ١٢ دراخمة سنويا ، ونقابل في بعض أجزاء إقليم طيبة معدل ۲۶ دراخمة ومعدل ۱۰ دراخمات . كما نعرف أن المعدل الذي دفع به مواطنو عواصم الأقاليم في إقليمي هرموبوليس ماجنا والبهنسا بلغ ما بين ٨ دراخمات ، و ١٢ دراخمة على التوالى ، لذلك فنحن نعتقد أن معدلها الكامل في الإقليمين على التوالى ' بلغ ١٢ و١٦ دراخمة . أما الإقليم الذي لدينا منه دليل مؤكد على كل من المعدلين فهو إقليم الفيوم ، حيث بلغ معدلها الكامل ٤٠ دراخمة ، ودفعها مواطنو عواصم الأقاليم بمعدل ٢٠ دراخمة ، وكان هذا المعدل هو أعلى المعدلات في مصر كلها ، حيث بلغ أكثر من ضعف معدلها في المناطق الأخرى . ويمكننا أن نفترض أن السبب في ذلك يرجع إلى استفادة الفيوم من جهود إصلاح نظام الرى الشامل والمعقد في الولاية ، إن مثل هـذا التفسير المغرى لا يعد أكثر من كونه استنتاجا منطقيا في حاجة إلى تدعيمه بأدلة قاطعة (\*<sup>)</sup> .

<sup>(\*)</sup> نظرًا لثقل أعباء هذه الضريبة سمحت إدارة الولاية بدفعها على أقساط سنوية ، ويبدو أنه لم يكن هناك شهر معين للدفع ، وكان العبد يتبع وضع سيده بخصوصها . وظل المصريون يدفعونها منذ الفتح الروماني وحتى عام ٢١٢ عندما منح الإمبراطور كاركالا المصريين الجنسية الرومانية. راجع : آمال الروبي، المرجع السابق ، ص ٢٣٦ . (المترجمة)

وإلى جانب ضريبة الرأس قام جميع الذكور البالغين في مصر بدفع ضريبة الجسور النقدية التي بلغت ٢ دراخمة (وكانت هذه الضريبة النقدية هي الضريبة الموحدة في جميع أنحاء الولاية)(\*) ومبلغ دراخمتان ضريبة الخنازير . وخُصص دخل الضريبة الأولى للإنفاق - فيما يبدو - على معدات وأدوات صيانة جسور نظام الري ، والشيء الواضيح من كل النماذج الخاصة بها أنه كان يتم دفعها بالإضافة إلى - وليس بديلاً عن - عمل الفلاحين في صيانة الجسور عند الحاجة (كما سبق أن رأينا في الفصل السادس) . أما فيما يخص ضريبة الخنازير فيمكننا أن نفترض أنها خصصت لإمداد المعابد اليونانية بحيوانات الأضاحي ، كذلك يبدو أن هده الضريبة كانت حافراً للفلاحين المصريين على تربية هذا الحيوان الذي كان محرما عليهم من الناحية الدينية .

وتعددت الضرائب النقدية الأخرى وتنوعت ، وكان أكثرها انتشارًا ضريبة الحرف اليدوية ، التى فرضت على كل شخص من الذكور والإناث العاملين فى أى مهنة يحصلون على أجر أو دخل منها ، وشملت الذين يتدربون على الحرف ممن بلغوا سن الرابعة عشرة وما فوقها . وكان يتم تحصيل ضريبة كل حرفة على حدة ، كما كان يتم دفعها هى الأخرى على أقساط شهرية فى العادة . ونتيجة للكم الهائل من الإيصالات التى لدينا ، ومن الكم الهائل من الأرقام المذكورة فيها يصبح من المستحيل أن نعرف المعدل السنوى الذى فرضت به الضريبة على الفرد فى كل مهنة . وبالإضافة إلى ذلك اختلاف الأماكن ، ولكن يتضح منها أن أعلى معدلاتها كانت في إقليم الفيوم مرة أخرى .

كان الحرفى مطالبًا ، وفى فترة التدريب كان على مدريه ، أن يُطلع الجهات المسئولة عند قيامه باحتراف الحرفة ، لكى يُدرج اسمه فى سجل الخاضعين لضريبة حرفته . كذلك كان يجب عليه أن يخطرها عندما يقوم بتغيير حرفته أو عند تركه لها سواء أكان بصورة دائمة أم بصورة مؤقتة ؛ حتى يعفى من مسئولية دفع ضريبتها .

<sup>(\*)</sup> يرى المؤلف أنها كانت الضريبة النقدية الوحيدة التى تم توحيدها بمعدل ٢-٦ دراخمة سنويا فى جميع أنحاء مصر ، ولكنى أرى أنه بالرغم من أنها فرضت على جميع الذكور البالغين فإنها لم تفرض بمعدل واحد ، حيث بلغ معدلها فى كرانيس ٧ دراخمات ، و٤ أوبلات ، و٢ خالكى . راجع : آمال الروبى ، المرجع السابق ، ص ٢٣٣ . (المترجمة)

وقد سننت تلك القاعدة بعد تلك القضية التي ظهرت في منتصف القرن الثاني ، عندما رفض أحد الحرفيين دفع ضريبة حرفته عن المدة التي تحول فيها إلى نشاط آخر (الذي يبدو أنه كان أحد الأعمال الإلزامية) ، وعرضت قضيته أمام محكمة الوالي الذي قرر أنه في حالة عدم ممارسة الحرفة ، فلا ينبغي رفع دعوى على الحرفي لعدم قيامه بدفع ضرائبها (۱۲) .

وكان على الرحالة والعابرين والمسافرين الذين يرغبون في التوقف والعمل لبعض الوقت في أي قرية أو مدينة أن يحصلوا على تصاريح مؤقتة من محصل الضرائب المحلى من أجل ممارسة العمل وبلغ من انتشار هذه القيود على هذه الأعمال المؤقتة أن وجدنا تصاريح عمل لمدة يوم واحد تسمح لبائعات الهوى (وإحداهن تسمى أفروديتي) بمزاولة مهنتهن وأصدر التصريح محصل الضرائب الخاص بهن ودون به "أنه يسمح لهن بممارسة الهوى مع من يردن في تاريخ هذا اليوم" وذلك حتى تتم محاسبتهن على الضريبة التي لم يحدد مقدارها (١٤).

ومن بين الضرائب التى فرضت على الأفراد كان هناك نوعان متميزان فرضا تعويضا للدولة عن تقصير المعوزين والفارين فى دفع الضرائب . ولقد سبق أن شاهدنا فى هذا الفصل ظاهرة فرار دافعى الضرائب نتيجة لسوء أوضاعهم الاقتصادية ، وترك كل هارب خلفه فجوة فى تحصيل ضريبة الرأس ، وكما شاهدنا لم يترك أغلبهم وراءهم شيئا يمكن أن يقدر بأى ثمن .. فأى ضريبة إذن يمكن تحصيلها من المعدمين ؟

كيف كان يمكن إذن تعويض العجز الذى حدث فى تحصيل ضريبة الرأس والضرائب الأخرى التى كانت ترتبط بها والتى كانت تفرض على الرأس أيضًا ؟ لقد لجأت الحكومة إلى حل بسيط مثله فى ذلك مثل ذلك الحل الذى لجأت إليه بالنسبة إلى الأراضى التى لم يتقدم أحد لاستئجارها ، حيث قامت بفرض المبالغ الناقصة على باقى الأفراد الخاضعين للضريبة ، واختلف حجم هذه الضريبة من سنة إلى أخرى ، كما اختلف فى عدد الأفراد الذين كانت تُقسم فيما بينهم ، وبلغ أقصى مبلغ فرض الضريبة الهاربين فى القرن الثانى الذى تتوافر لدينا بياناته مبلغ ثمانى دراخمات ،

أما أدنى معدل فبلغ ثلاث أوبلات أو نصف دراخمة . وجاء هذا المعدل المنخفض فى السنة التالية للتعداد حيث أغرى قرار العفو الذى أصدره الوالى فى منشور التعداد عددا كبيرا من الفارين بالعودة إلى ديارهم .

وخضعت ممارسة الأعمال لنوع آخر من الضرائب والرسوم التى فرضت على تسجيل الوثائق فى دار الوثائق العامة . وعلى سبيل المثال ضريبة ١٠ ٪ على الريع الحقيقى للأملاك والعبيد ، وضريبة ٢ ٪ على رهن الأملاك ، وفرضت مبالغ مختلفة على حيوانات الأضاحى الدينية ، وتم تحصيل الضريبة الأخيرة فى عدة مراكز لها . أيضا فرضت رسوم على تسجيل الحُجج والوثائق الأخرى ، وحفظ الطلبات ، وجميع الأوراق الرسمية المشابهة نظير الخدمة التى تقدم .

وسبق أن ذكرنا ضمن ضرائب الدخل ما خصص الإنفاق على جيش الاحتلال الرومانى فى الولاية ، وحيث إن هذه المخصصات كانت لمدّه بما يحتاج إليه من غذاء وعلف للحيوانات ، فكان من حق قوات الجيش أن تطالب بإمدادات إضافية من الفذاء والخدمات إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك . وتماثل الشرق والغرب من الناحية التاريخية فى إجبار الأهالى على تقديم لوازم الجيش ، الأمر الذى كان بمثابة دعوة لإطلاق الشهوات والابتزاز من قبل أولئك الذين يفترض فيهم الدفاع عن الشعب وحمايته. وكان من السهل أن ينزلق الجنود ويصبحون السادة الذين لا يرد لهم مطلب . وتمثل انتهاكهم فى مصر فى العصر الرومانى فى طلبهم الإيواء ووسائل الانتقال دون مقابل ، وعلى الرغم من أن هذا الطلب غير شرعى فقد أصبح حقا راسخا لهم ، وتمسكوا به ليس فى مصر فقط ولكن فى جميع أنحاء الإمبراطورية – على الرغم من تكرار "النهى عن القيام به فى الأوامر الصادرة من حكام الولايات ، بل الأباطرة تتكرار "النهى عن القيام به فى الأوامر الصادرة من حكام الولايات ، بل الأباطرة انفسهم . وأول المنشورات التى نعرفها من مصر ذلك الذى أصدره جرمانيكوس عندما كان فى الإسكندرية فى أثناء رحلته من روما لزيارة الولايات الشرقية :

«يصرح جرمانيكوس قيصر ابن (تيبريوس) أغسطس ، وحفيد المؤله أغسطس نائب القنصل بالآتى : علمت أنه في أثناء القيام باتخاذ الترتيبات الخاصة بزيارتي تم ترويع الأهالى الحصول على السفن ودواب النقل وإيواء الجنود بالقوة . ولذلك قررت أن أوضح أننى لا أرغب فى أن تؤخذ أى سفنية أو أى دابة نقل من أى فرد فيما عدا المصرح بها من قبل صديقى وسكرتيرى بايبيوس Baebius ، وكذلك يجب عدم انتهاك المساكن ، أما إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك فسوف يقوم بايبيوس بتحديد المساكن التى يتم الإسكان فيها بالعدل والقسطاس . وفيما يخص طلب السفن والحيوانات فقد أصدرت الأوامر بتأجيرها طبقا لبرامجى ، أما هؤلاء الذين يعترضون على رغبتى فسوف يتم إحضارهم إما المثول أمام سكرتيرى الذى سيقوم بنفسه بمنع الضرر عن المذيين أو أن يقوم بتحويل الأمر إلى . وعلى ذلك فإنه يمنع جمع حيوانات النقل بالقهر والقوة أثناء عبورها المدينة ، وسوف يعد القيام بمثل هذا العمل ليس إلا من قبيل أعمال اللصوصية » .

وقام والى مصر فى عام ٤٢ م بإصدار منشور مماثل لما تقدم ، وكذاك أصدر الإمبراطور كلوديوس عام ٤٩ منشورا ثالثا ، عاقب فيه هؤلاء "النفر من المستهترين" لاستمرارهم فى انتهاكهم لأوامره التى أصدرها ، بالرغم من "التعويض الكافى" الذى قدم لهم .

أما دواب النقل الخاصة بالضياع الإمبراطورية فتمت حمايتها ضد طلبها للخدمة عن طريق بطاقات تميزها تربط حول رقبة كل منها ، ونقش على واحد من هذه البطاقات البرونزية والذي عثر عليه في مصر الآتي :

«ملك مزرعة أجريبا روتيليوس Agrippa Rutilius الخاصة بمولانا الإمبراطور وغير خاضع للضرائب أو للطلب» .

ولدينا بعد ذلك أمر إمبراطورى صدر عام ٩٠ دوِّن على أحد النقوش التى عثر عليها في سوريا منذ خمسة وعشرين عاما مضت وهو على النحو التالى:

«من أوامر الإمبراطور دوميتان قيصر أغسطس بن فسباسيانوس أغسطس إلى كلوديوس أثينيدوروس Claudius Athenodoros المشرف المالي procurator إن من بين المشاكل التي أعلم إنها تحتاج إلى جهد كبير لطها والتي سبق أن وجه إليها والدى فسباسيان قيصر المؤله عنايته من أجل صالح المدن ، والتي تهدف إلى ألا تعانى

أقاليم الولايات من إرغام سكانها على تأجير حيوانات النقل، أو إسكان الجنود بالقوة . وحيث إنه قد تمت مخالفة هـذا الأمـر عمـدا أو ... ولذلك أصدرت أمرى لك لتتأكد مما إذا كان أحد قد أرغم أحدًا على تأجير دابة بالقوة ، إلا إذا كنت قد أصدرت إليه أمرًا بذلك ، فمن الظلم أن يقوم أى موظف من أى درجة أو مكانة بإجبار الأهالى ، حيث إن أحدًا غيرى لا يملك هذا الحق. ولذا فيجب ألا يُرتكب شيء مخالف لأوامرى أو يعوق تحقيق هدفى . حتى يمكن مد يد العون للولايات المستنزفة ، التي لا تكاد تكفى احتياجاتها اليومية الضرورية . وعلى هذا فينبغى ألا يتحدى أحد رغبتى ويجبر الأهالى ما لم يكن هناك تصريح منى بذلك ، لأنه إذا استمر استنزاف الفلاحين فلن تجد الأرض من يقوم بزراعتها ... [فقد باقى النقش] » .

وعن هذا الموضوع نفسه لدينا منشور أصدره والى مصر عام ١٣٥ م، وآخر أصدره حاكم سوريا عام ١٨٥ م. ولكن أنى لأى عدد من هذه الإنذارات أو التهديدات يمكن معه إيقاف تلك المباراة غير المتكافئة بين السكان المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة فى التصدى لإيواء الجنود المتسامحين حينا أو المشاغبين مرارا؟ إن انتهاك الجنود لمساكن السكان ظل مرضا متفشيا لا يمكن استئصاله: وذكر لنا المؤرخ ديوكاسيوس أنه حدث عندما تم إيواء قوات الإمبراطور كاراكالا فى خريف عام ٢١٧/٢١٦ م وكان إيواء شرعيا هذه المرة(١٥): «أن استخدم الجنود جميع ممتلكات المضيفين كما لو كانت أملاكهم الخاصة».

سوف نرى الآن الوجه الآخر المخالف لذلك ، وكيف كان ينفذ الأمر الإجبارى عند صدوره . وكمثال أول على هذا نجد أن الأمر يصدر لأحد البنوك بدفع أموال لعدد من الرجال الذين تم اختيارهم للقيام بالعمل الإلزامي لجمع الملابس والأغطية التي فرض على السكان منحها للدولة :

«ادفع مقدما المبالغ المذكورة لكل من هيراكليس بن هوريجاس Herakleides s. of ادفع مقدما المبالغ المذكورة لكل من هيراكليس بن هوريجاس Publius Maevius ، وديوسكوروس Horigas وهيرون Publius Maevius عبد الإله سارابيس العظيم المحرر، وهم نساجون من قرية فيلادلفيا -Phil ولعدد آخر يبلغ ٨١ نساجًا من القرية السالفة الذكر وتحت مسئوليتهم adelphia

المشتركة وذلك مقابل الأردية التى أصدر فخامة الوالى أفيديوس هليودوروس Avidius المشتركة وذلك مقابل الأردية التى أصدر فخامة الوالى : Heliodoros

#### ( i ) لسد حاجة الجنود في كبادوكيا Cappadocia ... إلخ :

رداء واحد أبيض بحزام طوله ٣ أذرع ، وعرضه ٣ أذرع وأربعة أصابع ، زنته مينا Mina ثمنه ٢٤ دراخمة ، و٤ عباءات سورية بيضاء اللون يبلغ طول كل منها ٣ أذرع وعرضها ٤ أذرع ، تزن  $\frac{7}{3}$  مينا ، ويبلغ ثمن كل منها ٢٤ دراخمة إجمالى قيمتها = ٩٦ دراخمة والمبلغ الإجمالى ١٢٠ دراخمة .

- (ب) ملاءة بيضاء اللون طولها ٦ أذرع ، ويبلغ عرضها ٤ أذرع وتزن ٤ مينا بمبلغ ٢٨ دراخمة لاستخدامها في المستشفى العسكرى في معسكر الإمبراطور . وهكذا يكون إجمالي المبلغ ١٤٨ دراخمة فضية ، يخصم من القطعة الأخيرة ٢ دراخمات لصالح الخزانة .
- (ج) يشترط أن تصنع الطلبات السابقة من الصوف الجيد السخى النقى غير المصبوغ ، وأن يتم نسجها بدقة ، وأن تكون حوافها جيدة الصنع ، جميلة فى منظرها دون أى عيوب ، وأن تتناسب مع الثمن الذى دفع فيها مقدما . وإذا رفضت أى قطعة فيها عند تسليمها أو ثبت أنها أقل من الجودة المطلوبة فعليهم أن يقوموا برد ثمنها ، (بالإضافة إلى الضرائب والنفقات) وكذلك القطعة التى يثبت أنها أقل من المستوى المطلوب : ويجب عليهم أن يسلموا القطع المطلوبة دون تأخير طبقًا للمقاييس والأوزان المطلوبة ، بخلاف أى ملابس عامة مستحقة عليهم [التاريخ ٩ سبتمبر ١٣٨ م] ».(١٦) .

### وبالمثل طلب تقديم غلال للقوات العسكرية:

«إلى داماريون Damarion مدير إقليم هرموبوليس من أنطونيوس جستينوس الجندى صاحب المرتبة المتميزة ، ومبعوث قاليريوس فرونتينوس Valerius Frontinus الجندى صاحب المرتبة المتميزة ، ومبعوث قاليريوس فرونتينوس قائد فرقة هرقل [المتمركزة] في قفط Coptus لقد تسلمت من شيوخ قرية تيرتون إبا Terton Epa التي تقع في مركز باتيميتي الأعلى Patemite Toparchy الحصة المفروضة على هذه القرية من كمية الغلال التي تبلغ ٢٠٠٠٠ أردب من الشعير التي أمر فخامة والم مصر لونجيوس روفوس Longaeus Rufus بشرائها من محصول السنة السابقة،

الرابعة والعشرين لسد احتياجات الفرقة التي سبق ذكرها ، إلخ . وتبلغ هذه الحصة مائة أردب من الشعير تم وزنها عند التسلُّم بالمكيال العمومي المذكور وهي (= ١٠٠ أردب من الشعير) ، وذلك بموجب ما تم فرضه من قبل موظفي الإقليم . وقد أصدرت هذا الخطاب من أربع نسخ [التاريخ يونيو عام ١٨٥ ، والتوقيع]»(١٧) .

وذكر في هذا الطلب أنه تم شراء الفلال "وفقا لسعر السوق"، وهناك من الأسباب ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن الحكومة في كثير من الأحيان أو في كل الأحيان كانت تقوم بشرائه بسعر أقل من سعر السوق الحقيقي ، وحتى لو قامت الحكومة بدفع ثمنه كاملا فقد وجد فيه القروبون ما يضايقهم ، ذلك لأنه على الرغم من أن الهدف الأساسي من فرض الإلزام بالبيع كان يتمثل في تخفيف العجز المؤقت ، فقد أصبح إلزاما مستمرا تقريبا منذ منتصف القرن الثاني تقريبا . وذكرت لنا إحدى البرديات ، أن إحدى الوحدات العسكرية قامت بجمع الغلال على أقساط شهرية طوال السنة ، وليس هناك ما يدعونا إلى افتراض أن ما قامت به هذه الوحدة العسكرية كان شيئا فريدا ، بل أكثر من هذا ، فإن القروبين لم يكن يمكنهم بأى حال أن يعرفوا عندما يتم تأجيل التسليم أو عندما يتم إلغاؤه .

ولم يكن هذا كل شيء ، إذ فرضت من حين إلى آخر إمدادات إضافية من الغذاء والأدوات ووسائل النقل لمساعدة الإمبراطور في حروبه الخارجية ، وكثيرا ما تم فرضها لاستضافة كبار الزوار والترحيب بهم وبحاشيتهم . ويدخل في نطاق الأخيرة دورة الحاكم السنوية لعقد المحاكم والإشراف على الولاية ، وكذلك في أثناء جولات الأباطرة وأفراد الأسرة الإمبراطورية في مصر . وفي أحد التقارير التي ترجع إلى عام ٢١٦ يذكر لنا أحد سكان قرية سكنوبايو نيسوس Soknopaiou Nesos أنه طلب منه خلال هذا العام أن يعير جملين بمناسبة زيارة الإمبراطور كاراكالا للبلاد ، وبعد أن أعادوا له الجملين ، مطلبهم مرة أخرى، ولكن المسئولين رفضوا وإحداً منهما لأنه لم يكن في حالة جيدة ، أما الآخر فقد قاده أوريليوس كالقيسيوس ماكسيميوس Aurelius Calvisius معمة وفقًا للأمر الرسمي الذي أصدره والينا الشهير قاليريوس داتوس كالاعن مهمة وفقًا للأمر الرسمي الذي أصدره والينا الشهير قاليريوس داتوس Valerius Datus للخدمة في الجيش الإمبراطوري الجسور في سوريا لاستخدامه في حرب كاراكالا على الجبهة الشرقية (١٨) .

أما المعلومات الخاصة بجولات والى مصر للإشراف الإدارى فلدينا عنها كثير من التفصيلات (١٩) . وتم تحصيل الالتزامات التى فرضت على كل فرد من دافعى الضرائب نقداً ، وجرت العادة على أن يتم ذلك على يد مجموعة خاصة بجرى اختيارها ، بحيث يتم تعيين محصل لكل محصول (أو مجموعة من المحاصيل) أو خدمة ينبغى أداؤها . وتذكر لنا الوثائق الخاصة بهذا الموضوع أكثر من اثنتى عشرة لجنة مختلفة كلفت واحدة منها بالإشراف على المرور على مقر إدارة الوالى ، وثانية بالنظر فى مظاهر الحفاوة ، وثالثة للإشراف على الوقود والإضاءة ، وهناك لجنة أخرى كلفت بالإشراف على دواب النقل والعربات . وذكرت المواد التالية التموين بالطعام : الخبز ، والشعير ، والجبن ، والدجاج ، والإوز ، وصغار الخنازير ، والعجول ، وغذاء دواب النقل . وكل عضو من أعضاء اللجنة كان يتولى منصب بالالتزام والتناوب مع أفراد طبقته الاجتماعية والاقتصادية . لقد سميت هذه الخدمات : الأعباء ، وسبق أن عددنا كثيرا منها فيما سبق ، وحان الوقت الآن لكى نقوم بالنظر فى تفصيلاتها .

## الأعباء الإلزامية Liturgies

سخرت جهود شعوب ممالك الشرق القديم لخدمة احتياجات حكامهم وأهوائهم وانتصاراتهم ، وكان من نتاج هذه الجهود بناء الأهرامات العظيمة والهياكل الكبيرة ، وتزيين القصور الملكية ومدها بالطعام . أما فكرة أن توجه جهود الشعب فى المقام الأول من أجل الصالح العام فهى فكرة نبعت من ديمقراطية الإغريق القديمة التى نلاحظها بوضوح (طبقا للمعلومات التى لدينا) فى ديمقراطية أثينا. وقد أطلق الإغريق على هذه الجهود اصطلاح الأعباء الإلزامية Leitourgia أى الأعمال التى يقوم بها الشعب ، حيث كان ينبغى على كل أسرة من أسر الأثرياء فى أثينا خلال القرنين الخامس والرابع أن تقوم كل واحدة فى دورها بالإنفاق لمدة عام من مواردها الخاصة على خدمة من الضدمات العديدة من أجل الدولة . وارتبطت بعض هذه الخدمات بالنواحى الدينية ، وأخرى بالأعمال العامة ، أما أكثرها نفقات وأهمها من الناحية بالشريفية فتمثل فى بناء وتجهيز سفن الأسطول ذات الصفوف الثلاثة من المجاديف

Trireme ، وإعداد فريق الممثلين لتقديم العروض المسرحية السنوية . وظل نظام الأعباء الإلزامية راسخا في جهاز المدن الإغريقية خلال العصرين الهللينستي والروماني (ومن اصطلاح خدمة الشعب أو الجماعة استخدمت الكلمة للإشارة إلى خدمة الإله وهو المعنى المقصود الآن بكلمة التزام (liturgy) .

تبنى الرومان منذ فترة مبكرة من تاريخهم مفهوما أكثر اتساعا عن الأعباء munera واعتبروها نوعا من الواجبات العامة ، التى كان يرفضها كبار الأثرياء وأصحاب المراكز العليا . أما فى مصر فقد قام الأباطرة بالمزج بين التقاليد الإغريقية القائمة فى شرقى البحر المتوسط وطعموها ببعض العناصر الرومانية ، واستخرجوا منها نظاما فريدا للالتزامات لا يمكن أن يقارن بأى نظير له فى العالم القديم ، حيث وصل إلى كل قرية نائية ، وأرغمت فيه جميع فئات وطبقات السكان على القيام به .

وتم استثناء فئات معينة من تأدية الالتزامات ، كما هو الحال بالنسبة إلى الضرائب ، وحافظ جميع الأباطرة على تحديد هذه الفئات رغم مضى الوقت ، وأعفى منها كل من : المواطنين الرومان ومواطنى المدن الإغريقية وأبطال الرياضة الفائزين وأصحاب المهن التعليمية والآباء الذين لديهم خمسة أطفال والعاملين في بعض الأعمال المهمة (على سبيل المثال إمدادات الجيش الروماني) ، كما تم التغاضي عن أن يقوم أفراد الأسرة الواحدة بتأدية الالتزام في الوقت نفسه ، وكان يتم إعفاء النساء والجنود المسرحين من الجيش الروماني وبعض رجال الدين والمسنين إذا كان الالتزام في حاجة إلى جهد بدني . وبمعني آخر كان هناك التزامات لذوى الياقات الزرقاء ، وأخرى لأصحاب الياقات البيضاء ، أو كما كان الرومان يطلقون عليهم : الخدمات الجسدية (لذوى الأيدى الخشنة) أو الخدمات الشرفية (لأصحاب الأعمال المكتبية) .

وتعكس لنا بعض الوثائق المتفرقة التى ترجع لفترة مبكرة الإحساس بأنه كان هناك ثمة مشروع لنظام الأعباء بدأ يتشكل منذ منتصف القرن الأول الميلادى ، ثم أخذ هذا النظام ينمو بسرعة فى نهاية هذا القرن ، ثم بلغ تمام نضجه قبل انصرام القرن الثانى . وواصل الرومان إنشاء مناصب إلزامية جديدة حتى نهاية فترة حكمهم ، ونضج هذا النظام قبل انتهاء فترة حكم تراجان عام ١١٧ م ، وكان هو نفسه بدون

شك الذى وضع الخطوة الأساسية فيه عندما نقل جباية جميع الضرائب النقدية إلى أفراد يتولون مناصبهم بالإلزام بدلاً من المحصلين الذين كان يتم تعيينهم من قبل الدولة. وفي الحقيقة قضى هذا الإجراء - إلى حد ما - على تسلط محصلي الضرائب واستبدادهم بالمزارعين من دافعي الضرائب.

نحن نعرف حتى الآن ما يقرب من مائة نوع من أنواع الالتزامات ، بعضها يضم عددا كبيرا أو صغيرا من الفروع ، وفي بعض الأحيان كان يعين فرد أو لجنة للقيام بتأديته، وكان هؤلاء على النحو التالي: شيوخ القرى ، وكاتبو القرية والمدينة والبوليس ، ومحصلو ضرائب الغلال والضرائب النقدية ، والحمالون الذين يحملون القمح من الصومعة إلى الميناء النهرى ، ومن الميناء النهرى إلى الإسكندرية ، أو إلى معسكر القوات الرومانية، ومراقبو فيضان النيل الذين يتأكدون من وصوله أو عدمه إلى الحقول، والمشرفون على بذر الحبوب والحصاد ، ومشرفو العمل في الجسور وعلى الأعمال العامة ، ومحصلو الضرائب ، والمشرفون على استقبال كبار الزوار وتموينهم ، ورجال البنوك الذين يتداولون الأموال العامة ، والأوصياء على القَصر ، ووضع البيان الشامل لخدمة أعضاء مجلس عاصمة الإقليم والحكام . كل هذه الخدمات السابقة وأكثر منها كانت تَشغل جميعها بالإلزام في فترة تكامّل النظام في القرن الثالث . وبلغت مدة شغل كل منصب منها إما لمدة سنة أو لثلاث سنوات ، وكان من المفروض عدم استدعاء أي فرد سبق أن شغل أيا من المناصب السابقة لفترة تبلغ عدة سنوات ، ولكن حدث العكس من الناحية العملية حيث تغافل الموظفون الذين يقومون بالتعيين عن هذا الأمر عندما كانوا يواجهون بنقص في عدد المرشحين اللائقين لشغل جميع مناصب الالتزام التى كان عليهم أن يقوموا بملئها.

وإذا كان منصب محصل الضرائب قد بدأ يختفى من على المسرح ، فلم يكن ذلك يرجع إلى أن الحكومة الرومانية بدأت فى تغليب العامل الأخلاقى وأنها أصبحت لديها الرغبة فى تجفيف مستنقع القساد ، ولكن لأنها وجدت أنه يمكنها أن تحصل على الهدف الرئيسى من المنصب عن طريق استبدال الالتزام به ، ولكن بصورة أكثر شمولا . فشاغلُ منصب الالتزام لم يكن مطالبا فقط بالإنفاق على حاجات منصبه ، ولكن حيث إنه كان مسئولا عن تحصيل الضرائب فإنه يصبح مسئولا مسئولية

شخصية عن تسليم الضرائب كاملة للدولة ، وهذا يعنى أنه كان يجب عليه أن يقوم بتغطية أى عجز فيها من موارده الخاصة ، الأمر الذى يوضح لنا السبب فى أنه كان يشترط على شاغل كل منصب من المناصب الإلزامية أن يكون لديه حد أدنى من الأملاك ، بلغت فى أعلى معدلها ٣ تالنتات (١٨٠٠٠ دراخمة) أو أكثر بالنسبة إلى صاحب البنك الذى كان يخدم الإقليم mome بأكمله ، ووصل الحد الأدنى مبلغ ٢٠٠ دراخمة لمنصب حارس القرية . وهكذا يتضح لنا أن المناصب الإلزامية جرفت الجميع وأحاطتهم بسياج من البلاء .

وفور أن يتم تحديد الالتزام ويتم اختيار مرشحه ، كانت أملاك المرشح توضع تحت أنظار الدولة ، كما كان على المرشح أن يسلم قسما الدولة يتعهد فيه بالقيام بتأدية الالتزام بأمانة وإخلاص ، ومع ذلك فإن الحكومة الرومانية لم تكتف بالاعتماد على أملاك المرشح لضمان قيامه بتأدية العمل ، حيث عرف نظام الأعباء شبكة من المرشحين الأوائل والمستولين عنه يليهم مرشحو الدرجة الثانية . وكان يقع على عاتق موظف الدولة المسئول عن الترشيح لشغل مناصب الالتزام في المدينة أو القرية ، التأكد من أن كل مرشح من المرشحين صالح ولائق لتأدية العمل ، كما كان يقع على مسئوليته ضمان قيام المرشح بتأدية العمل بالفعل ، وفي بعض الأحيان كان يجب على المرشح بمضى الوقت أن يقدم ضمانا يؤكد موافقته على شغل المنصب ، ثم أضافت القواعد بمضى الوقت أن يقدم ضمانا يؤكد موافقته على شغل المنصب ، ثم أضافت القواعد المنظيمية قاعدة أخرى تقضى بأنه لما كان المرشحون للمناصب يؤدون عملهم بموافقة المجتمع ، فإن حدوث أي تقصير من قبلهم تقع مسئوليته تبعا لذلك وأوتوماتيكيا على أفراد المنطقة .

كان الترشيح يتم محليا بالنسبة إلى مختلف مناصب الالتزام المحلية بمختلف أهدافها وأغراضها ، ثم تعرض الإجراءات بعد ذلك على مدير الإقليم الذى يقوم بإضفاء الشكل الرسمى على المرشحين بالموافقة على تعيينهم ويعلن رسميا بدء قيامهم بمهامهم. وعلى أية حال كانت هناك إجراءات مختلفة لشغل منصب محصلى الضرائب، كان الهدف منها منع التواطؤ والمحاباة . وكان لابد من تقديم اسمين أو ثلاثة من المرشحين الملائقين لشخل هذا المنصب ، ثم يقوم مدير الإقليم (الذى كان يعرف شخصيا واحدا أو أكثر منهم بوصفه المدير المحلى) بإرسال القائمة كاملة إلى المدير

العام epstrategos (الذي كان يقيم في منطقة بعيدة) ، وكان روماني الجنسية (وليس له مصلحة في التعيين) ، حيث يقوم باختيار المرشحين عن طريق إجراء القرعة . ولقد استقينا تفاصيل هذه الإجراءات من خلال الوثائق الخاصة بالترشيح :

"إلى أبولونيوس Apollonios مدير إقليم أرسينوى [ الفيوم ] ، قسم هيراكليوس Ptolemais Hermous من بيتاوس Petaus كاتب قرية بطلمية هرموس Petaus من بيتاوس استبدال كل من مارون بن سابينيوس الأخرى .. بخصوص استبدال كل من مارون بن سابينيوس الخري الأخرى .. بخصوص استبدال كل من مارون بن سابينيوس الخريق الله العدم الله العدم الله العدم المسيس Inus العدم المسيس الفحرائب النقدية الثلاثة لقرية بطلمية هرموس ، ومحصلى الضرائب النقدية الشرائب النقدية الشرائب النقدية الشرائب النقدية المساء أفراد] ، ومحصلى الضرائب النقدية الأربع [أسماء أفراد] من قرية كركيسوخا أوروس Kerkesoucha Oros ، لقد النقدية الأربع [أسماء أفراد] من قرية كركيسوخا أوروس المساء الذاك وعلى مسئوليتى أكمل ثلاثة العشر محصلاً فترة ثلاث السنوات لمنصبهم وطبقاً لذلك وعلى مسئوليتى بالاشتراك مع السكان الذين يعيشون في القرى ويقومون بالزراعة في أنحائها ، وهم مسئولون عن ترشيح المرشحين كما جرت عليه العادة ، فإنني أقوم بترشيح الآتية أسماؤهم لتوافر الثروة الكافية والمناسبة لديهم ، وسوف ترسل أسماؤهم إلى المدير العام الذي يجرى القرعة عليها وهم على النحو التالى :

القریة بطلمیة هرموس : بیتیوس بن أیسیخرون Petheus s.of Ischyrion وثاویستیس Thaubastis ویملکان ثروة تقدر بـ ۷۰۰ دراخمة ، ودیوس بن بابنتوس Dios s. of Papontos وثاویاس ۲۰۰ دراخمة ...» .

يلى ذلك أسماء ٢٤ أخرين من القرى الثلاث ، ويكون الإجمالي ٢٦ مرشحا يتم اختيار ١٣ منهم عن طريق إجراء القرعة وتراوحت ترواتهم ما بين ١٠٠ و ٧٠٠ و ٨٠٠ دراخمة لكل منهم (٢٠) .

ونتساءل الآن ماذا كان يحدث - وقد حدث في بعض الأحيان - إذا وقع خطأ وتم تعيين شخص كان قد تم إعفاؤه من تولى المناصب الإلزامية ؟ أو لم يكن يتوافر لديه النصاب المالي المطلوب ؟ سيحاول الموظف الذي قام بالترشيح إصلاح الخطأ إذا كان لا يزال هناك وقت لديه عن طريق ترشيح شخص آخر ، أما لو كان الأمر غير ذلك فسيضطر إلى أن يتولى المنصب بنفسه طبقا لمسئوليته عن الترشيح ، وطبقت هذه

القاعدة منذ منتصف القرن الأول: "إذا قام كاتب إحدى القرى بتعيين زراعة التزام على بعض النساجين منتهكا بذلك القواعد السابقة فسيقع عليه شخصيا القيام بتأدية الالتزام أو يقوم بتحويله لأخرين على مسئوليته الشخصية". وحدث موقف مشابه لذلك عام ٢٤٤ م بخصوص أخوين كانا مواطنين من مدينة أنتينوبوليس ، ولذلك تم إعفاؤهما من تأدية الالتزام ، وعندما تم ترشيحهما لتأدية خدمة إلزامية في البهنسا حيث كانا يملكان أملاكا هناك ، قدما اعتراضا على ذلك ، وأجاب كاتب المدينة الذي قام بترشيحهما على المدير قائلا: "لقد وجدت بعد إجراء البحث أنه [تم إعفاؤهما] ، وعلى ذلك سوف أحل مكانهما في القيام بالالتزام"(٢١) .

أما إذا أساء الموظف الذي يقوم بالترشيح التصرف في أثناء الاضطلاع بمهام وظيفته ، فكان عليه أن يقوم بدفع ثمن الأضرار التي تسبب فيها. ولذلك أصدر والي مصر في ١١ فبراير ١٤٣ م الحكم التالي على كاتب القرية عند النظر في هذا الموضوع :

«ماذا كنت تتوقع عندما قمت بترشيح شخص لا يملك النصاب المالى الكافى ليقوم بشغل منصب الالتزام ؟ لقد تسببت فى فراره ، ونتج عن ذلك بيع ممتلكاته [لكى يتم الإسهام بثمنها فى تغطية نفقات الالتزام] ، ولذلك فإنك تستحق العقاب التالى : يجب أن تقوم بدفع أربعة أمثال قيمة ما تم بيعه من ممتلكاته «٢٢) .

ويمكننا أن نتفهم السبب الذي كان يدفع أغلب الأفراد لتحاشى قبول تولى مناصب الالتزام ، لذلك كان يمكن دفع رشوة لكاتب الترشيح حتى يتغاضى عن وضع اسم أحد الأفراد في قائمة المرشحين ، كما كان بإمكانه أن يقوم بحذف اسم أحد أصدقائه منها . ومن الواضح أن أي عدد من القواعد التنظيمية لم يكن في إمكانها أن تمنع منعا كاملا استغلال النفوذ والمحاباة ، وقد حاولت الحكومة أن تتدخل في بعض الأحيان ، وتضع المحاذير والضوابط بأن تصدر أوامرها لكتبة القرى وهم أنفسهم تولوا مناصبهم بالالتزام بأن يقوموا باختيار المرشحين للمناصب الإلزامية من قرى أخرى غير التي يعملون بها . كذلك تمكن بعض الأفراد من أن يتم استثناؤهم من شغل المناصب الإلزامية باستخدام طرق غير مشروعة ، وعادة ما كان كاتب القرية يستطيع أن يجد وسيلة للنظر (كما كانوا يقولون حينئذ) في أمر بعض الأفراد الذين كانوا

يصرحون علنا بأنهم سيقومون بالثأر منه فى حالة عدم إبعاد أسمائهم عن قوائم الترشيح ، كما أنهم كانوا يقومون فى الوقت نفسه بتهديد ضحاياهم الضعفاء المغلوبين على أمرهم من الذين يتم اختيارهم ليحلوا محل أولئك الأوغاد ، وانتابت الشجاعة أحيانا بعض هؤلاء الضحايا وقاموا بتقديم شكاواهم إلى الجهات العليا ، وكان ينتج عن ذلك التوقف لفترة قصيرة عن مثل تلك الانتهاكات ، ونحن نعرف أنه صدر مرسوم إمبراطورى ضد شراء "الحماية" من تولى مناصب الالتزام فى عام ٤٨ م ، وبعد مضى تسعين عاما على هذا المنشور نجد والى مصر يحقق فى قضية عن الموضوع نفسه ، وفى شهر أكتوبر من عام ٢٠٧ م قامت لجنة مكونة من خمسة وعشرين رجلا للدفاع عن سكان قرية سكنوبايو نيسوس Soknopaiou Nesos ، وأرسلت هذه الشكوى عدير الإقليم :

«لقد أرغمنا على العمل ، وقام كل واحد منا في حدود قدرته بالعمل في الأراضي التي تقع على الشاطئ والتي انحسرت عنها مياه الفيضان ، ولكن هناك شخصاً يدعى أورسيوس ، وهو شخص عدواني عنيد ، قام بمهاجمتنا ومعه إخوته الأربعة ، ومنعونا من القيام بالعمل وبذر الحبوب وهددونا لدرجة أننا سنضطر إلى الفرار من منازلنا كما حدث من قبل ، وذكروا أنهم يطالبوبنا بالأرض ؛ ولذلك قمنا بإرسال هذه الشكوى إليك لنوضح لك عدم شرعية ما قاموا به ، بالإضافة إلى أنهم لا يقومون بدفع نصيبهم من الحصة الشهرية للضرائب النقدية والغلال ، .. وهم لم يقوموا بتأدية أي عمل من أعمال الالتزام ؛ لأنهم يلجأون إلى إرهاب كتبة القرى المتتابعين . لذلك ألجأتنا الحاجة إلى طلب الحماية منك ، ونرجو من فخامتك أن تتفضل وتأمر باستدعائهم أمامك لتستمع لشكوانا منهم وأن تقوم بالتحقيق فيها ، حتى يمكننا أن نتفرغ للعمل في الأراضي والقيام بالالتزام الملقي على كواهلنا . كذلك يجب على أورسيوس وإخوته أن يشاركوا بنصيبهم في دفع الضرائب العامة وأن يتولوا مناصب الالتزام ، وعلى ذلك تكون المسئولية ملقاة على عاتقنا جميعا بالتساوى لبذر الحبوب في الأرض موضع القضية ، المسئولية ملقاة على عاتقنا جميعا بالتساوى لبذر الحبوب في الأرض موضع القضية ، حتى نتمكن من أن نحافظ على قريتنا .. مع شكرنا لفخامتك والسلام» (٢٣) .

يأتى في الجانب الآخر من المشهد الاجتماعي، وجوه المجتمع المحلى الذين دفعتهم روح الشبهامة pro bono publico أن المصلحة العامة المجتمع pro bono publico إلى أن

يتقدموا عن طيب خاطر اشغل المناصب الإلزامية التى كان قد تم استثناؤهم منها من الناحية القانونية . وندم هؤلاء السمرائيون Samaritans الخيرين على ما قدموه من إيثار عندما قرروا إرضاء السلطات ؛ لأنهم وجدوا أن مجتمعاتهم اعتبرت كرمهم حقا دائمًا لهم لا تفضلا منهم . ففى إحدى الحالات نجد طبيبا يقدم طلبا لوالى مصر كي يأمر بإعفائه من منصبه ، ونعلم من قضية أخرى أن إحدى السيدات من اللاتى يملكن أملاكًا فرض عليها زراعة أرض مهجورة بالالتزام ، وقامت بتقديم طلب لإعفائها من هذا العمل نظرا لكونها سيدة ، وظلت حوالى سنتين تتقاذفها أجهزة الإدارة البيروقراطية حتى تمكنت من التخلص من هذا العبء (٢٤).

في أثناء فترة الركود الاقتصادي في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث ارتفعت الضرائب وازداد التشديد في تحصيلها نتيجة للمطالب التي فرضت من أجل المساهمة في الصراع المرير على تولى عرش الإمبراطورية ، ولحروب الأباطرة على الحدود، ونتج عن ذلك كله ضياع ثروات كثير من الأثرياء. وعندما نستعرض حياة مواطنى عواصم الأقاليم في تلك الفترة نلاحظ جهودهم التي بذلوها لمحاولة التنصل من شغل المناصب الإلزامية في هذه الظروف الصبعبة ، أو محاولاتهم على الأقل الحصول على شركاء ليسهموا معهم في سد نفقاتها . ولما فشلت جميع الجهود بدأنا نرى بعض الذين تم استدعاؤهم للقيام بتولى المناصب الإلزامية يفضلون التنازل عن جميع ممتلكاتهم لمن قاموا بترشيحهم لشغل هذه المناصب ؛ لأن ذلك جزء من المسئولية الشخصية التي تقع على عائق من يقوم بالترشيح ، ويبدو أن المتنازل عن أملاكه كان يسترد جزءا قليلا منها بعد ذلك . حقيقة لم تذكر الوثائق هذه التفصيلات بالتحديد ولكن مما لا شك فيه أن التنازل عن الأملاك كان يتم بالفعل ، بل وصل الأمر بموظفى الإدارة المحلية إلى ضرب بعض هؤلاء الأفراد ، ووضعهم في السجن لكي يرغموا على إلغاء التنازل وقبول الالتزام . ولذلك أصدر الإمبراطور سبتيموس سيفروس أوامره التي تنهى عن هذه المعاملة السيئة ، وعدم المساس بمنزلة هؤلاء الرجال الاجتماعية أو بامتيازاتهم المسموح لهم بالتمتع بها . ولدينا أدلة واضحة على ما تقدم في عدة حالات ، سوف نذكر واحدة منها هنا والأخرى في ٢٨٦ من الكتاب نفسه : «إلى أوريليوس ليونيداس مدير إقليم البهنسا من إيميليوس ستيفانوس بن هاتريس وتاسورابيس من قرية سينكيفا : علمت من أوريليوس أمونيس بن باتاس وديمتريوس من القرية نفسها أنه قام بترشيحي خلفا له في السنة الجارية لمنصب محصل الضرائب النقدية المستحقة على القرويين في القرية المذكورة سابقا، وحيث إنني لا أملك النصاب المالي الكافي ؛ لذلك فإنني أعد غير أهل لهذا المنصب ، كما أن الترشيح لا يتفق مع المنطق ، أو مبدأ المشاركة في تحمل الالتزام [عن حق] لذلك فإنني أتنازل عن كل ممتلكاتي له وفقا لتعليمات مولانا [الإمبراطور] الحاكم ، وأقر بأن أملاكي العقارية ... » فقد باقي النص ، سنة ٢٣٦ م (٢٥) ،

ولما زاد ثقل أعباء الضرائب والالتزامات وأصبحت فوق الاحتمال كان الملاذ الأخير لدافع الضرائب هو أن يشمر عن ساقيه ويختفى . وحدث الشيء نفسه نتيجة لنظام الخدمات الإلزامية التي أدت بدورها إلى خلق مشكلة الهاربين من ديارهم ، حيث إن بعض المرشحين لم ينتظروا أن يتم تعيينهم ، لكن بمجرد أن يعلم الواحد منهم أو يساوره الشك في أنه تم تعيينه في إحدى الخدمات الإلزامية كان يسارع بالفرار . وأصدر والى مصر منشورا بمناسبة رأس السنة المصرية الثامنة عشرة لحكم الإمبراطور أنطونينوس بيوس ٢٩ أغسطس سنة ١٥٤ ، لم يلجأ فيه إلى إخفاء الحقيقة عند حديثه عن "هؤلاء الفارين الذين فروا من القيام بشغل بعض مناصب الالتزام بسبب الفقر الذي أصابهم جميعا في ذلك الوقت والذين ما زالوا يعيشون بعيدا عن ديارهم في خوف من اعتبارهم خارجين على القانون" ، بل قام بإعطائهم فرصة بإصدار عفو عام عنهم إذا عادوا إلى ديارهم خلال ثلاثة أشهر (٢١) .

ومما لا شك فيه أن بعض هؤلاء الفارين انتهزوا الفرصة للعودة إلى ديارهم دون أن ينالهم عقاب ، ولكن دورة الفساد ستعود لتعمل من جديد لتشمل الجميع . حقيقة إن العفو يلغى الديون والأخطاء ، ولكنه لا يؤمِّن لهم شيئا في المستقبل ، بل على العكس من ذلك ، فقد تميزت مجريات أحداث التاريخ الروماني بعد إصدار المنشور الأخير بزيادة في الحروب على الحدود ، وتدنى الاستقرار السياسي وذبول الاقتصاد ، وهذا يعنى عدم تخفيض الضرائب والالتزامات ، بل يعنى أنها ستصبح أكثر عبئا بمضى

الوقت ، ولم يكن باستطاعة حكام مصر أن يحلوا هذه المشاكل الواضحة ، ولكن كل ما كان في استطاعتهم عمله هو التغاضي عن الضرائب ، وإصدار عفو عام عندما يزداد التمزق الذي يترتب على هروب الأفراد وهنا تصل الأزمة إلى قمتها . إن أفضل القرارات لم يكن ليحقق سوى نتائج مؤقتة . ولا شك في وجود المشاكل خلال قرون الحكم الروماني ، ولكنها تفاقمت الآن دون شك في أثناء القرن الثالث ، واستمر فرار الرجال من ديارهم عندما ازدادت الأعباء المالية وبلغت أقصى حدها ، وواصلت الحكومة سياستها في اعتصار بذورها فأدى ذلك إلى : فقدان القوة البشرية ، وانهيار مصادر الدخل ، ورفع درجة الاستنفار العسكري لمواجهة عصابات اللصوص وقُطًاع الطرق التي ابتلعت الفارين بصفة نهائية .

## الهوامش

- ۲۸٦ (۱) P. Lond. 904 = Select Papyri, 220; BGU 1210 ؛ راجع أيضاً
- P. Lugd. Bat. V, col x = SB. 7460 = P. Brux. 10. (٢) وظهر عدد كبير من أل المنزل في ص ١١. وعن زواج الأخت من أخيها راجع الفصل الرابع حاشية ٩ و ١٠.
- Diodorus, Historical Library, Book I, Ch 31; Josephus, The Jewish war, Book 2, (\*) sect. 385.
- (٤) . SB. 7738 = SEG. VIII, no. 527 وسبق ذكر مثال عن الخداع والغش في توزيع العمل في الجسور في الفصل الثامن حاشية رقم (٢١) . أما اعتراض تيربريوس الذي سبق اقتباسه في هذه الجسور في الفصل الثامن حاشية رقم (٢١) . أما اعتراض تيربريوس الذي سبق اقتباسه في هذه الجسور في الفصل الثامن حاشيوس Dio Cassius, Roman History , Book 57 , ch. 10
- (ه) Philo, On Special Laws, Book 3, Ch.30 من الصعوبة بمكان أن نضيف أن الأعمال التي سبق تقديمها كانت قانونية ؛ لأن الأقارب والأصدقاء كانوا غير مسئولين عن ضرائب الفارين ، لذلك وجد الإمبراطور سبتيموس سيفروس Septimus Severus أنه من الضروري أن يكرر في عام ٢٠٠٠ عن أن كثيراً من الأفراد مازالوا يقدمون التماساتهم حتى لا يتم إرغامهم على دفع ضرائب الآخرين كما لو كانوا شركاء متضامنين معهم ، على الرغم من المنشورات التي سبق إصدارها ، لذلك فإنني أن من الضروري أن أؤكد المنشور الذي سبق أن قمت بإعلانه بخصوص هذا الموضوع ، من أنه لا ينبغي أن يرغم أي فرد على أن يقوم بدفع ضرائب شخص آخر ، ولا أب عن ابنه ، ولا ابن عن والده ، ولا أي فرد عن فرد آخر . وكذلك لا يستبدل تحصيلها تحت أي مسمى آخر " Chronique d'Egypte, 50 (1975), 202-6. مراجعتها في : . 6--9-6.
  - BGU. 515 = Select Papyri, 286. (٦) وعن وثائق أخرى خاصة بالزاورق الصغيرة ،
    - (۷) وراجع أيضا . SB. 9207 وأيضاً ص ۲۷۰ ۲۷۱ .
  - P. Oxy. 2669 ; P. Ryl. 595 ; SB ; 7462 ; Psl 101 , 102. : تم الاقتباس من الوثائق التالية (٨)
  - Josephus, Jewish war, Book 2, sec. 386; Aurelius Victor, The Caesars, ch.l (1)
    - P. Oxy. 2670. (\.)
    - P. Oxy. 2125, and 708 = W. Chr. 432 (11)
    - P. Lond. 259 = W. Chr. 63 (A.D. 94). (17)
    - See Seritti ..... Montevecchi, Bologna, 1981, PP. 196 7. (۱۲)
      - WO. 1157. (\{\)

- (١٥) الوثائق التي تم الاقتباس منها على النحو التالي :
- Select papyri, 211; P. Lond. 1171 verso = W. Chr. 439; Insc. Lat. Selectae 214:: SB. 4226 'Revue int. droits des l'antiquité, 15 (1968), 137; PSI 446 = Select Papyri 221; OGIS: 609, and Dio Cassius, Roman History, Book 79, (78), ch. 3; See àlso L-R. II. Pp. 399-403/
  - BGU. 1564 = Select Papyri, 395. (١٦) سبق شرح عبد سيرابيس المحرد في ص ٩٢ .
- (١٧) P. Amh . 107 = W. Chr. 417 أما هذه النسخ الأربعة فكانت على النحو التالى : نسخة لمدير الإقليم وهي تلك التي أرسلت إليه ، والثانية لشيوخ القرية ، ويبدو أن الثالثة كانت لموظفى الإقليم الذين نكروا في آخر الوثيقة (ومن المحتمل أنه السكرتير الملكى) ، أما الرابعة فكانت للموظف الذي أصدر الإيصال ، يحتفظ بها في الإدارة المحلية .
  - BGU. 266 = W. Chr. 245. (14)
- (۱۹) أما تقويم الأعياد الذي تم اقتباسه سابقا فهو يدخل ضمن تاريخ ۲۰ برمودة (۱۳ مارس) " بمناسبة زيارة فخامة والينا المعظم سبتيموس هيراكليتوس Septimus Heraclitus : تزين جميع [الآثار] في المعبد بعقود الزهبور ! [ ودفع مبالغ نقدية ] لشراء أعبواد الصنوبر والمبواد العطرية الأخرى ، وأجر الحدادين الذين يقومون بطلاء التماثيل بالزيت ، والعمال الذي يحملون تمثال الإله لاستقبال الوالي [ عند وصوله ] وعقود الزهور للتمثال المذكور ، والخطيب العام الذي سيقوم بإلقاء خطبة الترحيب لفخامة الوالي سبتيموس هيراكليتوس بمناسبة قيامه بإهداء تمثال النصر وهدايا أخرى للمعبد".
  - P. Petaus, 65 (A.D. 185) (Y-)
  - P. Phil .I; P. Oxy, 1119 = W. Chr. 397. (Y1)
  - P. Wisc .81 (۲۲) وعن الهروب بسبب الأعباء راجع ص ۲۷۲ وما يليها .
- Hibis I = OGIS : أما المنشور والمصادر الأخرى الخاصة بهذه الفقرة فهى موجودة في : 90GIS (٢٣) Hibis I = OGIS
- P. Oxy. 899 = W. Chr. 361. (٢٤) والتماس الطبيب موجود في الوثيقة التالية : .P. Oxy. 899 = W. Chr. 361. (٢٤) Chr. 395 = Select Papyri
  - P. Oxy. 1405 (Yo)
- BGU. 372 = W. Ch. 19. (٢٦) وهناك ترجعة في 5 19. E- R. II, PP. 374 5 وعن الخارجين عن القانون وقطاع الطرق راجع ص ٢٧٤ .

# الفصل التاسع

" الجمهل بالقانون "
Insciam Legum

أو «إدارة التشريع »

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

أمة جاهلة بالقوانين "، حتى المؤرخ تاكيتوس Tacitus، وهو المورخ الذكى الذي يتصف عمومًا بالدقة والحصافة قد تأثر في نقده الشعب المصرى بما أبداه الرومان نحوهم من ازدراء، أما ديودور الصقلى الإغريقى، الذي كتب قبل تاكيتوس بمائة عام فهو يخالف تاكيتوس في رأيه على خط مستقيم، حيث لاحظ تأصل عادات المصريين وقوانينهم، وامتدح الأسس التي يقيمون عليها العدالة. وتذكر الأساطير أن القانون المصرى كان هدية من الإله توت (الذي تم تشبيهه بالإله هرميس واهب القانون في الأسطورة الإغريقية) للفرعون مينا الذي وحد بين جنوب مصر وشمالها وكون الأسرة المصرية الأولى حوالي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وحتى إذا غضضنا النظر عن مجموعة نصوص قانون الملك مينا باعتبارها حكاية أسطورية، غضضنا النظر عن مجموعة نصوص قانون الملك مينا باعتبارها حكاية أسطورية، فيهناك دليل تاريخي واضح على أن قواعد العدالة تكونت من مجموعة القوانين المسجلة، وأنه كان يوجد في مصر نظام المجالس القضائية نما وتطور قبل أن يبدأ الرومان تاريخهم بحوالي ألفي عام (۱).

ولما كان الإمبراطور الروماني يمثل أعلى سلطة قضائية فيها ، أصبح حاكم الولاية بالتالي يمثل قمة السلطة القضائية فيها . وكان من حق المواطن الروماني في أي مكان يحل فيه في الإمبراطورية أن يستأنف قضاياه أمام الإمبراطور في حالة القضايا العظمى ، كما أتيحت له الفرصة نفسها في الدعاوي المدنية نظير رسم مالي. أما باقي سبكان الإمبراطورية فتمثل منفذهم - مع ندرة في الاستثناء - في جهاز القضاء الخاص بكل ولاية من الولايات العديدة عندما يقرر حاكمها نفسه أن يقوم بإرسال بعض القضايا إلى روما عندما يرى أنها في حاجة إلى قرار من الإمبراطور شخصيا .

وبالإضافة إلى الوالى الذي تم تعيينه لحكم الولاية ، كان يوجد عدد من كبار الموظفين الإداريين الرومان في مصر يمارسون التشريم في القضايا المدنية فقط، وحملوا الألقاب التالية : الناطق بالأحكام juridcus، وكبير القضاة archidikastes ، ومفسسر القنانون exegetes ، ومندير المسناب المناص idios Logos ، ومنزاجع الحسابات dioiketes، ولما كانت الإشارة إليهم في مصادرنا جاءت متفرقة ، لذلك فهي تتركنا دون أن تزودنا بفكرة واضحة عن دور كل منهم واختصاصه من الناحية القضائية ، وجرت العادة على أن يصاحب واحد أو اثنان منهم حاكم الولاية عند عقده لمجالسه السنوية للإشراف على إدارة الإقليم ، ولعقد المجالس القضائية فيه . ونلاحظ أن الوالى كان نادرا ما يتجه جنوب ممفيس أو الفيوم لعقد مثل هذه الجولات ( وكان على موظفى الأقاليم ، التي تقع جنوب ممفيس ، أن يبحروا إليه ليعرضوا عليه تقاريرهم)، كما أنه نادرا ما كان ينظر في قضايا غير تلك التي أرسلت إليه لإبداء الرأى فيها عن طريق المحاكم الأدنى درجة ، ولم يكن ينظر سوى في قضايا مختارة منها فقط كما سنرى الآن . ومعنى ذلك أن شريحة صغيرة جدا من أفراد المجتمع كان لها اتصال بالسلطة التشريعية العليا في الولاية ، أما بالنسبة إلى باقى أفراد الشعب ، فكان الذهاب للمحكمة معناه المثول أمام مدير الإقليم . وحتى تلك الشكاوي التي كانت ترسل إلى السلطة العليا كان يتم إعادتها للمدير - في أغلب الأحيان - للنظر فيها،

إن القانون والإجراءات القضائية التي سادت مصر في العصر الروماني كانت مزيجا من تجارب الماضي والحاضر . وكانت كلمة مصريين تعنى في العصر الروماني – كما سبق أن لاحظنا أكثر من مرة – كل سكان الولاية فيما عدا الرومان ومواطني المدن الإغريقية واليهود (\*).

وتمتعت كل مجموعة من المجموعات المستثناة بحق ممارسة حياتها وفقًا لقانونها ونظمها ، أما ما أطلقت عليه الإدارة الرومانية اسم " قوانين المصريين " في أثناء الغزو الروماني فكانت عبارة عن مجموعة مختلطة من القوانين الإجرائية والأعراف والعادات ،

<sup>(\*)</sup> عن اليهود راجع الحاشية المذكورة في ص ٢٥٦ من الكتاب . ( المترجمة )

بعضها مصرى وأغلبها له أساس إغريقى . ومع تقادم قرون الحكم الرومانى تحتم على تلك المبادئ والأعراف أن تتكيف بالتدريج كى تتوافق مع القانون الرومانى ، وسبق أن ذكرنا بعضا من نماذج هذا التطور فى الفصل السابع .

أقام أول حكام البطالمة محاكم مدنية منفصلة لكل من الشعبين المصرى والإغريقى فكانت الإجراءات تتم أمام "قضاة الشعب " باللغة المصرية ووفقًا للقانون المصرى ، أما الإجراءات الخاصة بالإغريق فقد استخدمت اللغة اليونانية في " دوائر القضاة " الذين كانوا يتنقلون من مكان إلى أخر حيث يقيم الإغريق . وعلى أية حال فلم يحدد للأقراد نوع التشريع الذي يجب عليهم أن يتعاملوا به ، وكان من حق أى فرد سواء أكان إغريقيا أم مصريا أن يختار المحكمة التي تقوم بالنظر في قضيته. وكان المترجمون متوافرين عندما تبرز مشكلة عدم معرفة اللغة ، وحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى القضايا أو العقود التي كانت تصاغ باللغة المصرية وتقدم أمام المحاكم الوطنية وكان الإغريق طرفا فيها . واستمرت ثنائية تنظيم المحاكم لفترة من الوقت خلال الحكم الروماني ثم بدأ التخلي عنها منذ منتصف القرن الأول الميلادي ، حيث اعتاد المصريون على تصريف أمورهم (أو أنه ربما تمت صياغتها لهم) باللغة اليونانية التي أصبحت لغة شبه عالمية المورهم (أو أنه ربما تمت صياغتها لهم) باللغة اليونانية التي أصبحت لغة شبه عالمية عالمية كانت تصرف بها الأعمال وتدار بها الحكومة آنذاك .

كان لإدارة الولاية طريقتها في إقامة الادعاء العام، فعندما تكون القضية خاصة بأحد الأفراد فيرجع له تحديد الإجراءات، إما بنفسه أو عن طريق وكيل له . وتبدأ الخطوة الأولى بكتابة الشكوى وتقديمها إلى الجهة المسئولة، وهو المدير أو المدير العام في أغلب الأحيان، حيث كان لكل منهما سلطته القضائية الخاصة بالأفراد في المشاكل المالية. وطلبت منهما بعض الشكاوى أن يخففا عنهم أو ينصفاهم في قضاياهم، وطلبت أخرى منهما أن يرفعا مظلمتهم إلى والى مصر في الجلسة القضائية العليا القادمة أما المجموعة الأخيرة من الالتماسات فهي تذكرنا بالحقيقة الأزلية التي مر بها الشاعر الإنجليزي ألكسندر بوب Alexander Pope وهي تتمثل في تمسك الإنسان الدائم بحبال الأمل الذي يجيش في صدره في أحلك الظروف . ولما كان الوالي لا يطلع إلا على قضايا الجراءات الكبرى حيث يصدر حكمه فيها دون أن يوضح الإجراءات

التى سبقتها ، فإن أغلب القضايا - كما سنرى فيما بعد - لم تكن تصله مباشرة ، ولكن كان يتم إرسالها إليه بطريقة روتينية إذ يبعثها مرءوسوه إلى مدير الإقليم أو إلى أدنى درجة .

ولدينا التماس من هذا النوع قدمه سنة من كهنة تيبتونس عام ١٧٧م لمدير الإقليم حيث قالوا فيه:

« نتقدم إليك بشكوانا ضد كرونيون بن سابينوس Kronion s. of Sabinus لقيامه بالاعتداء علينا ، وهو أمر سنقوم بتوضيح تفصيلاته في الموعد المحدد ، ونرجو منك أن تستدعيه عن طريق أحد مروسيك للمثول أمام المحكمة العليا التي سوف يعقدها فخامة والينا باكتوميوس المعظم Pactumeius Magnus » (٢) .

ويحتاج المدعى عليه الذى ينتظر المحاكمة إلى ضامنين يتمكنون من العمل على حضوره المحكمة عند استدعائه لنظر القضية ، وهو يشبه الكفالة فى عصرنا الحديث . وفى حالة عدم وجود الضامن حتى فى أكثر القضايا وضوحا يظل المتهم تحت الحراسة فى الحجز حتى يوم المحاكمة ، وعندما يستعد المدير للنظر فى القضية يصدر هو أو أحد مساعديه أمرا بالحضور والمثول أمام المحكمة . والشىء المثير للاهتمام أننا لدينا حتى الآن ما يقرب من مائة أمر بالاستدعاء ، ولكنها لا تشير مباشرة إلى الحضور للمحاكمة أو إلى الدفاع أو إلى المتهمين ، ولكن هذه الأوامر كانت ترسل إلى موظفى البوليس المحلى ، الذين يستخدمون عبارات رسمية محددة مع اختلافات طفيفة ، وتشير باختصار إلى السبب فى الاستدعاء :

« إلى رئيس بوليس تايمبيتى Taempetei ، أرسل كلا من هاتريس بن هارسوريس Horos s. of Belle وهـوروس بن بيطلى Hatres S. of Harsouris وبسينامونيس ابن باوزيريس Psenamounis s. of Pausiris ، وجميعهم مقيمون في سوفو Sopho بخصوص الالتماس المقدم من فيللينوس Phillinos ، ۸۱ مسرى ۳۰ » (۲) .

أما المحاكمة التي يعلن أن المدير سيقوم بفحصها في دورة فحص الحكام القضائية فكثيرا ما كانت الشهادة الشفهية تنتهي بطلب تقديم الشهادات المكتوبة ، والوثائق الخاصة بالموضوع ، كما كانت تسجل فيها القوانين والإجراءات ، وفي النهاية وبعد الاستماع يقوم المدير بإصدار قراراه . وهذه الإجراءات تناظر - كما سنرى - تلك التي كانت متبعة في المحاكمات التي يرأسها والى مصر .

أما عندما يصدر المدير حكمه بأن القضية المعروضة لا تدخل في نطاق اختصاصه ، فيقوم بتحويلها إلى المدير العام ، وفي بعض الأحيان إلى الوالى مباشرة . وفي إحدى القضايا نجد الفقرة التألية التي اختتم بها المدير حكمه : « وإذا كان الحال كما زعمت فإن جناب المدير العام قد أصدر حكمًا في قضية مشابهة فسوف أقوم بإحالة هذه القضية إليه ليتخذ قرارا فيها » . وفي ختام قضية أخرى أصدر المدير أوامره لمدير البوليس في القرية بأن « يتعهد [ المجنى عليهما ] بالحضور معك المثول أمام فخامة المدير العام عند قيامه بالنظر في القضية ». وكان يمكن الاستئناف والتظلم من الأحكام التي يصدرها المديرون إذا وقع فيها خطأ قانوني ، ولكننا لا نعرف شيئًا عن الشروط والقواعد التي كانت تتبع لاتخاذ في مثل هذا الإجراء . أما إذا اتهم المدير بإساءة استخدام السلطة أو التحيز في معاملة المتقاضيين فمن الواضح أنه كان يتم رفع القضية إلى سلطة أعلى للنظر فيها (3) .

على الرغم من أن سلطة المدير العام epistretegos التشريعية كانت أعلى من سلطة مدير الإقليم strategos فقد كانت محدودة ، فالقضايا التى تقع فى نطاق اختصاصه كانت تتم إحالتها إلى الوالى أو إلى مسئول آخر أعلى منه سلطة :

« من مضبطة جلسة فخامة قيديوس فاوستوس Vedius Faustus المدير العام بعد قيام فاوستوس باستجواب المتهمين والتشاور مع مساعديه الموجودين على المنصة قال لهرباكراتيون Harpakration مدير قسمى بوليمون Polemon وثيمستيس Themistes [ في إقليم الفيوم ] " إنه وفقًا للتحرى الذي قمت به وأوامر جناب الوالى فالأمر متروك لفخامته كي يقوم هو باتخاذ القرار ، كما أننى سأشرح له تفصيلا كل الخطوات التي قمت باتخاذها "» (٥) .

ولكن هل كان هناك ما يؤكد أنه عند عرض الشكوى أمام المحكمة العليا سيتم سماعها أو على الأقل إصدار الحكم فيها من قبل الوالى نفسه ؟ والإجابة المختصرة

هي بالنفي ، حيث كان في استطاعة أحد الأفراد أن يعرض قضيته قبل قضية شخص أخر ويضيع عليه الفرصة . ولكن مجرد وصول القضية إلى المحكمة العليا كان يعد فرصة في حد ذاته تم الحصول عليها ، ولكن حيث إن الشخص يتكبد نفقات الرحلة إلى الإسكندرية وكذلك نفقات وكيله لعدة أيام غير محددة ، فإن النظر في قضيته كان أمرا محتما لأنه خصيص لكل إقليم يوم أو عدة أيام خلال الدورة القضائية . وقد سجل أحد الأفراد نقشا يرجع لأواخر القرن الأول عن كيفية " وصوله إلى الوالى ماركوس ميتيوس روفوس Marcus Mettius Rufus حيث سلمه التماسا أثناء مروره ... وقبل الوالي الالتماس وسلمه لكلوديوس جمنوس Claudius Geminus مدير الحساب الخاص لبحثه" ، واستمع الأخير للقضية وأصدر حكمه فيها . كذلك تطلعنا إحدى البرديات التي ترجع الأواخر القرن الثالث كيف أن وكيل أحد الأفراد من البهنسا ويدعي نميزيانوس Nemesianus انتظر الوالي أسبوعًا قبل عقد المحاكمات التي من بينها محكمة البهنسا ، وفي المحاولة الأولى قبل نميزيانوس أن يعود مرة أخرى إلى جلسة الاستماع « ولما عاد في ذلك اليوم اتضع أنه يوم عطلة ولذلك لم يتم عقد الجلسة ، وعندما عاد في اليوم التالي إلى قاعة الجلسة أعلن الوالى أنه خصص جلسة ذلك اليوم لمعالجة أمور معينة [ ليست من بينها قضيته ] . ثم نجع في المحاولة الرابعة في الاقتراب من الوالى في الحديقة الخلفية للقصر ، حيث طلب الوالى منه أن يقدم له الالتماس مكتوبًا وهس ما قام به ، وأدرجت قضيته في الملف ١ ص ٨١ وتم تقديمها فی موعدها » <sup>(٦)</sup> .

أما الشخص المغمور، وخصوصا إذا كان يعيش في جنوب الوادي، فلم تكن تتاح له مثل هذه الفرصة، ولذا كان عليه الانتظار حتى تعقد محكمة إقليمية، وهذا يعنى الانتظار لعدة أشهر وربما تطول المدة لتصبح سنة واعتاد الوالى أن يأتى كل عام إلى ممفيس أو الفيوم (وفي بعض الأحيان يختار مدينة أخرى مثل قفط) في أواخر يناير أو أوائل فبراير، ويمكث عادة حوالى شهرين أو ثلاثة حتى يستطيع أن يقوم بمراجعة الحسابات المالية ويعالج المشاكل الإدارية الخاصة بتلك الأقاليم التى تمتد من ممفيس حتى حدود مصر الجنوبية، وكذلك النظر في القضايا التي تراكمت طوال العام. ولم يكن الوالى يطيل إقامته في صيف مصر الحار الذي يبدأ بعد ذلك في الاقتراب،

إضافة إلى أنه لم يكن مستعدًا لخرق التقاليد ، وهو يمثل الحاكم ، بالإبحار في النيل المقدس في فترة الفيضان ( من يونيو إلى أكتوبر ) ، ولذا خصص لكل إقليم عدة أيام في تقديم المحكمة العليا للنظر في قضاياه . وفي ختام الدورة يصبح مجلد العمل الذي تم إنجازه ضخمًا . وقد حمل أحد الالتماسات التي قدمها أحد سكان البهنسا في المحكمة العليا رقم ١٠٠٩ ، كما تحدثنا وثيقة من مجموعة جامعة ييل Yale أنه في مارس من عام ١٠٠٩ م عندما كان الوالي يقيم في الفيوم وصله ١٨٠٤ في مارس من عام ١٠٠٩ عندما كان الوالي يقيم في الفيوم وصله ١٨٠٤ وإذا وضعنا في اعتبارنا أن مكتب الوالي يعمل لمدة عشر ساعات يوميا ، وهو الحد الأقصى المسموح به لعمل المحاكم في اليوم كما هو الحال في البلديات الرومانية ، فإن فمعني هذا أن هذه الالتماسات التي قدمت لن تستغرق سوى دقيقة خلال فترة الساعات العشرة . ولا يحتاج الأمر إلى خيال عريض لكي نتصور أصحاب الالتماسات وهم يقفون في طابور طويل قبل شروق الشمس وينتظرون في نظام لكي يعرضوا ورقتهم التي كانت زاخرة بكثير من الآمال ومحفوفة بكثير من المخاوف (٧) .

ومن الواضح أن الالتماسات ذات الطابع الروتينى – وهى تمثل أغلبها – لم تكن أبدا تصل إلى مكتب الوالى ، حيث تقوم سكرتارية المدير ومساعدوه بالنظر فيها أما الوالى فكان ينظر فقط فى الالتماسات التى يرى فيها مروسوه أن لها خطورتها أو أن لها وضعا استثنائيا. وفى أغلب الحالات يقوم الوالى بإحالة أغلبها إلى موظفين أدنى درجة ، أو إلى القضاة المؤقتين الذين أنشئت مناصبهم لتأدية مهام محددة ، أما إذا كان الجنود يمثلون أحد أطراف القضية ، فيتم إحالتها إلى ضابط عسكرى . ثم يبقى الوالى فى النهاية لنفسه عددًا قليلا من تلك القضايا التى يرى أنها تعد قضايا جديدة غير عادية أو أن لها أهميتها ، بحيث تتطلب أن ينظر فيها الحاكم شخصيا . أما تلك الالتماسات التى سبق ذكرها فى الفقرة السابقة فنحن نعرف أنها جمعت وأرسلت إلى الإسكندرية وقام مكتب الوالى بالرد عليها بعد حوالى شهرين من تاريخ إرسالها .

وتشير عدة وثائق بردية إلى إجراء التحقيق المبدئى الذى كان يجرى أمام الوالى ، كما حفظت لنا بعض العبارات من مضبطة جلسة التحقيق الابتدائى ، ومنها يتضح لنا أن القاعدة الرئيسية التى كان الوالى يختار على أساسها القضايا التى تحتاج إلى رأيه الشخصى ، هى تلك المشاكل الخاصة بالجيش والجنود المسرحين ، والضرائب والنواحى المالية ، والإعفاء من الالتزامات ، وحقوق الملكية ، والأعمال العامة ، وجرائم العنف والاحتيال .

وتتكون أطول مضبطة جلسة حفظت لنا من لفافة بردية توجد فى المكتبة البريطانية ولكنها غير كاملة ، ومن سوء الحظ أنها عبارة عن شذرات ، وتتكون من خمسة أعمدة تضم ١١٤ سطرا مكتوبًا ، استخرجت عدة عبارات من محضر جلسة سنة ٢٥٠م ، سبق ذكرها فى الفصل الرابع من هذا الكتاب . وسنقدم الأن عدة نماذج أخرى تم استخراجها من ذلك المحضر :

« (محكمة) الوالى ديكيموس فيتوريوس ماكرينوس -Psais هـل سـجلت نفسك في التعداد ؟ ورد عليه عن طريق المترجم : لا لم أقم بذلك . فسائله ماكرينوس إذن أين سجلت اسمك ؟ فأقر بالآتى ، وقال : تـوفى والدى عندما كنت صغيرًا ولم يقوموا بتسجيلى، وبعد تبادل آخر الحديث قال ماكرينوس : إن هذا أمر خطير، وبعد أن درس الأمر مع مجلس مستشاريه أمر بإلقاء القبض على بسائيس ... [فقدت باقى الوثيقة] » .

« ( محكمة ) الوالى سيرفيوس سولبيكوس سيميليس Servius Sulpicius Similis السنة الخامسة عشرة من حكم المؤله تراجان ، ٢٥ برمودة Phamenoth مارس سنة ١١٢ ] في نقراطيس .

تقدم ديوسكوروس بن ديونيسيوس Dioskoros s. of Dionysios إلى [ المنصة ] وقال: " إننا أخوان فرضت علينا الأعباء الإلزامية ، لذلك فإننى أطالب بأن يعفى أحد منا منها ليقوم بالإشراف على زراعتنا " ، فقال سولبيكوس سيميليس : هل والدك ما زال على قيد الحياة ؟ وعندما أجابه بالنفى حكم سولبيكوس سيميليس بأنه يجب أن يتم إعفاء واحد منهما » .

« من مضبطة جلسة فلافيوس تيتيانوس Flavius TiTianus الوالى السابق السنة التي التانية عشرة من حكم هادريان المؤله ، ٨ بئونة [ ٢ يونيو ١٢٨ ] في المحكمة التي عقدت في السوق :

- تم مثول أنطونيوس بن أبوللونيوس [ أمام المحكمة ] وقرر عن طريق محامية إيسيدوروس Isidoros الصغير أن سميرونيوس Semperonius والد زوجته تحرش به واختلق مشاجرة وأخذ ابنته رغما عنها ، لذا مرضت وأصابها الحزن وتعاطف معه باســوس Bassus المدير العام وأصــدر حكمــه بأنه يجـب عـدم منــع أنطونيـوس [ من الاحتفاظ بها في عصمته ] إذا رغبا كلاهما في أن يعيشا معا ، ولكن هذا الأمر لم يُجد مع سميرونيوس الذي تجاهله ، ثم تقدم بالتماس إلى الوالى يتهم فيه أنطونيوس بالاعتداء عليه ، وأفلح في تسلّم خطاب صدر فيه الأمر باستدعاء جميع الأطراف للمثول أمام المحكمة ولذلك فإن أنطونيوس يلتمس من الوالي ، إذا شاء ، ألا يتم طلاقه من زوجته التي يحبها . وهنا اعترض ديديموس Didymos محامي الخصم قائلا بأن ما قام به سميرونيوس لم يكن بدون سبب: وذلك لأن أنطونيوس قام بتهديد سميرونيوس واتهمه بأنه يرتكب زنا المحارم مع ابنته ، وقد رفض سميرونيوس أن يتحمل هذه الإهانة واستخدم الحق الذي منحه له القانون ، وقام باتخاذ هذا الإجراء ضد أنطونيوس ، ثم أضاف بروباتيانوس ، أنه في حالة ما إذا لم يتم حل مشاكل الزواج فإن الوالد ليس له الحق في الدوطة أو في الأطفال الذين أنجبوا عن طريق هذا الزواج . وأجاب تيتيانوس Titianus قائلا : إن العامل الرئيسي الذي يفصل في الموضوع هو مع من ترغب المرأة المتزوجة أن تعيش . لقد قرأت ذلك ووقعته » ،

« من مضبطة جلسة موناتيوس فيلكس Munatius Felix السنة الثالثة عشرة من حضبطة جلسة موناتيوس فيلكس ٢٢ Aelius Antoninus المؤله أيليوس أنطونيوس ١٥٠م] :

تم مثول كل من جليكون بن ديونيسيوس Glykon s. of Dionysios وأبوالونيوس المحكمة وبعد عدة ملاحظات أبداها ابن جليكون Apollonios s. of Glykon أمام المحكمة وبعد عدة ملاحظات أبداها أرخيلاوس Archelaos المحامى قال: " إن جليكون لا يملك الموارد [ القيام بالالتزام ] وتنازل عن أملاكه ". وأجاب موناتيوس : إنه سيتم فحص أملاكه والتحقق من قوله ،

وهناك قاعدة سبق أن طبقتها مرارا - ويبدو لى أنها عادلة - أنه فى حالة الأشخاص الذين يتنازلون عن أمللكهم بغرض التحايل على دائنيهم فإن هذا العمل يعد غير قانونى » (^) ،

ومما لا شبك فيه أن قلة فقط من أصحاب الالتماسات والمنازعات كانوا مخطوظين لأنهم يحصلون على فرصة عرض قصضاياهم أمام الوالى ؛ لأنه بمجرد أن يقوم الوالى بإصدار حكمه فى القضية ، يوضع حد للموضوع ويغلق ملف القضية كان يقوم الوالى فإن الإجراءات القضائية كانت تمتد وتستغرق وقتا طويلاً ، وهى تبدأ بانتظار انعقاد المحكمة العليا التالية ، وهى مدة تطول لتصل إلى عشرة أشهر . وبعد انعقاد المحكمة العليا كان يمكن القضية أن تأخذ عدة أشهر أخرى ، كما حدث بالنسبة للالتماسات ١٠٠٤ السابق ذكرها التى احتاجت إلى فسترة قبل أن يتم البت فيها . وحتى بعد ذلك فكثيرا ما كانت الإجابة تم على النصو التالى : « سيتولى المدير النظر في فحوى قضيتك بدون تحيز » ، أو ما شابه ذلك . وفي بعض الأحيان تصدر الأوامر المدير بألا يقوم بإصدار الحكم بنفسه ، ولكن بأن يقوم بعملية التحقيق والفحص الموضوع ( وهو عمل كان يعهد به دائما إلى الكاتب الملكي للإقليم ) ثم يقدم تقريره بعد ذلك الممدير العام يعهد به دائما إلى الكاتب الملكي للإقليم ) ثم يقدم تقريره بعد ذلك الممدير العام يعهد به دائما إلى الكاتب الملكي للإقليم ) ثم يقدم تقريره بعد ذلك المدير العام يعهد به دائما إلى الكاتب الملكي للإقليم ) ثم يقدم تقريره بعد ذلك المدير العام يعهد به دائما إلى الكاتب الملكي للإقليم ) ثم يقدم تقريره بعد ذلك المدير العام يعهد به دائما إلى الكاتب الملكي للإقليم ) ثم يقدم تقريره بعد ذلك المدير العام يعهد به دائما إلى الكاتب الملكي للإقليم ) ثم يقدم تقريره بعد ذلك المدير العام يعهد به دائما إلى الكاتب الملكي للإقليم ) ثم يقدم تقريره بعد ذلك المدير العام المدير العام المدير المدير المدير المدير المدير العام المدير العام المدير المدير

كان الوالى يخصص بعض القضايا "للأصدقاء "، كما يطلق على القضاة الذين تم تعيينهم للتحقيق في قضايا معينة . هؤلاء القضاة معروفون شخصيا للوالى أو أنهم تمت تزكيتهم له ، ومما لا شك فيه أنهم كانوا عادة ما يساعدون في سرعة الإجراءات ، واكن ذلك لم يكن يتم في كل الأحوال والظروف . ففي ختام جلسة المحكمة العليا التي عقدت عام ١١١ م - على سبيل المثال - علم الوالى أنهم لم ينتهوا من الفصل في قضايا عديدة ، لذلك أعلن أنه : «إذا كان القضاة الذين قمت بتعيينهم هم السبب في ذلك التأخير ، فسوف أتركهم هنا حتى ينتهوا من القضايا الموكلة إليهم » (١٠) .

فى بعض الأحيان كان التأخير يرجع إلى الأطراف المتنازعين أنفسهم، إما بسبب تعمدهم التهرب، أو بسبب طلبهم التأجيل لسبب مشروع (مثل الحاجة إلى القيام بحصاد محصولهم، أو ببساطة لعدم استطاعتهم الحضور عند نظر القضية) ، أدى عدم حضور أطراف القضية عند استدعائهم جلسة ٣ أغسطس سنة ٨٩م إلى أن أصدر الوالى ماركوس ميتيوس روفوس Marcus Mettius Rufus أوامره للحاجب، لإصدار حكم جديد:

« نسخة من محضر الجلسة [ التاريخ ] نتيجة لعدم حضور أطراف القضية عند استدعائهم ، فقد أصدر ميتيوس روفوس أمره للحاجب بأن يعلن أن الأفراد الذين تدرج أسماؤهم للمثول أمام جلستى القضائية ، ولم يتمكنوا من الحضور ، فسوف يعلنون من الآن بأنه سيتم استدعاؤهم مرة أخرى ، أما إذا لم يحضروا بعد ذلك فسيتم النظر في قضيتهم غيابيا in absentia ».

ومن الواضح أن مشكلة إزعاج المتقاضين للإدارة قد استمرت مما أثار سخطها ، لذلك أصدر الوالى تيتوس باكتوميوس ماجنوس Titus Pactumius Magnus المنشور التالى بخصوص الموضوع نفسه بعد مائة عام من منشور روفوس :

« على أصحاب الالتماسات الذين قاموا بتسليمها ، أو الذين وصلتهم بعد ذلك التعليمات والردود الخاصة بطلب حضورهم أمام محكمتى ، والذين أدرجت أسماؤهم في قائمة قضايا الجلسة ، في حالة عدم حضورهم خلال عشرة أيام من تسلم هذه التعليمات وعدم ردهم عليها فلن ينظر في أي التماس يتقدمون به بصدد أية إجراءات قانونية أو حكم قضائي ... أما إذا اتبعوا هذه التعليمات وقاموا بالتسجيل لدى [كاتب الجلسة] خلال الأيام العشرة فسوف أقوم بالنظر في قضيتهم ... [باقي الوثيقة عبارة عن شذرات] » .

وتتضمن مضبطة جلسة المحكمة الابتدائية (جلسة الاستماع) التي عقدت عام ٢٥٠م هذه الملحوظة: « لقد عرضت القضية أمام المدير العام وتم الحكم ضدهم غيابيا بعد أن تم استدعاؤهم ثلاث مرات ولم يتم حضورهم » (١١).

أما مديرو الأقاليم والمستولون الآخرون ، والآخرون من الذين كانت القضايا تحال إليهم فكانوا يبادرون بتنفيذ أوامر الوالى ، ولا غرو ، فالوالى هو صاحب السلطة العليا كما أنهم يشغلون مناصبهم وفق إرادته . أما صاحب القضية التي كان يتمكن من الفوز بها بعد انتهاء التحقيق فيها أمام محكمة المدير فكان لا يزال أمامه معركة أخرى تمثل الموجة الأخيرة من تعطيل الإجراءات ، وذلك بسبب العوائق التي يضعها أمامه عادة الموظفون المحليون المسئولون عن وضع حكم المدير موضع التنفيذ . وكان كتبة المدن والقرى هم سادة الماضي في وضع تلك العراقيل حتى لا يتم تنفيذ الأحكام الصادرة والتي تمثل تهديدًا لمواردهم المالية . وعلى سبيل المثال في حين يضطرون إلى إيجاد بديل لشخص سبق أن قاموا بترشيحه لتولى أحد مناصب الإلزام، ثم يصدر الحكم القضائي ببطلان هذا الترشيح لأنه يخالف حقوق المرشح له ، ونذكر كأحد الأمثلة ذلك الحكم الذي أصدره الوالى لصالح إحدى السيدات ، وبعد عامين من صدور الحكم ، كانت هذه السيدة لا تزال تلتمس من المدير أن يلزم كاتب القرية بتنفيذ حكمه . ولدينا قضية أخرى خاصة بنزاع حول أملاك عرضت على المدير العام ، الذي أحالها بدوره إلى الوالى نظرا لتعقيد إجراءاتها إذ وجهت تهمة القتل إلى والدة المدعى عليه، الذي توفي ، وصدرت الأوامر للمدعى عليها بالحضور إلى الإسكندرية حيث تجمدت قدماها هناك من طول انتظار عرض قضيتها ، ولما ضاع الوقت سدى عادت مرة أخرى تلتمس من الوالى أن يسمح لها بالعودة إلى البهنسا ، ومنحها الوالى الإذن مع إصدار تعليماته بأن تضع السيدة الأمر برمته بين يدى المدير العام الحالى . ثم مرت الشهور، وربما السنوات، ثم عادت القضية مرة أخرى من حيث بدأت (١٢).

والأمر الذي يثير دهشتنا أنه بالرغم من مئات ومئات الوثائق التي لدينا والتي ترتبط بموضوع المنازعات والجنح بمختلف أنواعها نجد ذلك القدر الضئيل الذي لدينا عن العقوبات. فالشكاوي تحتاج مثل اليوم لتحقيق وإعادة الفحص، والاستئناف يقدم لطلب عدالة أو رحمة أو عطف القاضي الذي أرسلت إليه القضية (وخصوصا إذا كان الوالي)، أما إصدار الحكم في الالتماس المقدم فقد كان يتم صياغته بعبارات عامة دون استخدام عبارات محددة مثل: « يخضع للعقاب المناسب » أو « يتعرض للعقوبة المفروضة » أو ما شابه ذلك. أما فيما يخص الجرائم الكبري، مثل جرائم العبيد

والأحرار من الطبقة الدنيا فكانوا يعاقبون بالأشغال الشاقة في أحد معسكرات الجيش أو المناجم أو المحاجر ، ونسمع عن وجود أحد السجون ، وعن قيام أحد الحراس بحراسته ، وكان يتولى عمله بالإلزام ، ولكن لا توجد لدينا معلومات عن نزلائه ، وهناك عدة إشارات قليلة عن صدور أوامر بالضرب لخرق قوانين المحكمة ، أما أغلب العقوبات فكانت غرامات مالية بصفة عامة . وأغلب القضايا التي نقرأ عنها في أوراق البردي والتي لها صلة بالمنازعات الخاصة حكم فيها بدفع تعويض مالى عند الاعتداء على أحد الأفراد ، أو تعويض عن إتلاف ممتلكات . كذلك صدر حكم بالغرامة المالية في الحالات القليلة التي لدينا من قضايا الاحتيال أو الغش ضد الإدارة الحكومية ، تلك الجريمة التي كان من الصعب على الرجل المدني أو العسكري مقاومة إغرائها ، وكان مرتكب مثل هذه الجرائم يعاقب بدفع غرامة ، أما المُبلِّغ الذي يقوم بالإرشاد عنه فكان يتقاضي مكافأة للإرشاد عنها ، ففي عام ١٣٩ قام أحد كهنة بكنوبايو نيسوس بتولى الإشراف على أحد مراكز تحصيل الضرائب ، وقدم أحد الأفراد شكوى ضده للمدير العام واتهمه بالاختلاس المنتظم على مدى أربع سنوات ، وذكر مقدم الشكوى في ختامها "أنه قام بتسليم هذا التقرير أملا في الحصول على وذكر مقدم الشكوى في ختامها "أنه قام بتسليم هذا التقرير أملا في الحصول على الكافأة المقررة " ، ومنها يتضح أن المكافأة كانت تدفع نظير ما قام به المبلّغ (١٢) .

إن التباطئ في تصريف العدالة ، يجعلها عدالة مرفوضة ، فبالإضافة إلى الأعباء الضريبية كان يوجد ضعط قانوني على الأفراد . فالمنازعات القانونية سمة من سمات الحياة في مصر خلال العصر الروماني ، وربما كان الفشل الذي واجهه العديد من الأفراد في الحصول على علاج سريع في المحاكم بمثابة القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير ، والتي أحالت حياة الفرد إلى حد غير محتمل . لقد عاني المصريون في صمت في أغلب الأحيان، وانعكس صدى ذلك الصمت على حكومة غافلة عديمة المبالاة، ولكن الغضب والشعور بالاستياء كانا موجودين ، ويتفاعلان تحت السطح ، وسوف يبدأن الآن بالانفجار على شكل موجات ويقذفان بالعنف الفردي أو الثورة الجماعية . وهي القصة التي سنعالجها في الفصل العاشر من هذا الكتاب .

## الهوامش

- Tacitus, Histories, Book I, ch. 11; Diodorus, Historical Library, Book I, ch. 93-94. (١) وعن تطور القواعد القانونية وإدارة العدل في مصر في عصورها المبكرة ، فإن المرء لا يسزال يقرأ ويستفيد في الفصول الخاصة بهذا الموضوع في المؤلف التالى :
- J. Pirenne, Histoire des istitution et du droit privé de l'ancienne Egypte, 3 vols, Brus-عُمَا الإجراءات القانونية في العصير الروماني فقد قام كولز بتحليلها في الكتاب التالي : R. A. Coles, Reports of Proceedings in Papyrologica Bruxellensia 4, 1966
  - P. Teb. 303 = Select Papyri. 248. (1)
- (٣) P. Oxy. 3190 إن حرف Xs الذي وضع في النهاية ، والذي يظهر في أوامر أخرى ، يبدو أنه قد
   وضع في هذا المكان لمنع التغيير في الأمر بإضافة تعديل أو حذف أو أي إضافة باطلة .
- (٤) الوثائق المقتبسة هي : .17. SB. 7601; P. Oslo أما عن الشهادة الخطية التي تتهم المدير بإساءة استخدام السلطة فقد ذكرت في ص ٤٤ .
  - PSI. 1100. (a)
  - SEG. XVIII, 646; P. Oxy. 2343. (7)
  - (v) أما الوثائق المذكورة فهي على النحو التالي: . P. Oxy. 2131; P. Yale 61
- (٨) PSI. 1320, SB. 9050 ii, f OXY. 237 vii, P. Ryl. 75 = Select Papyri 258 وعن سلطة الأب في أن يبعد ابنته عن زوجها ويقوم بتطليقها منه راجع ص ٨٩، وعن مصادرة أملاك لتحاشى الالتزام راجع ص ٢٧٣.
  - (٩) تم الاقتباس من .P. Oxy. 2131; Wursb. A وهذان مثالان فقط من أمثلة عديدة .
    - P. Oxy. 2754. (\1)
    - P. Hamb. 29 = Jur. Pap. 85; Oxy. 3017; SB. 7696 (lines 35-6). (11)
      - P. Oxy. 899 and 486 = W. Chr. 361 and M. Chr. 59. (11)
        - P. Amh. 77 = W. Chr. 277. (17)

الفصل العاشر

« الثورة والتغيير »

Discordem et Mobilem

أو « فوهات براكين في السلام الروماني »



اقتبسنا عنوان هذا الفصل من كتاب "التاريخ" Histories لتاكيتوس ، كما فعلنا في فصول أخرى سابقة من الكتاب نفسه ، وهذا الكتاب يعد أحد المؤلفات الأدبية الكلاسيكية التي تعبر عن احتقار الرومان لسكان مصر كما لوكانوا شعبا أدني درجة منهم ، وتردد هذا الرأى على مدى العصور ، وأصبح من البديهيات لكثرة تكراره . وكان الشاعر الروماني جوفينال أعلى صبوت حمل هنذا اللواء ودوى بهذا الهجاء ( كما سبق أن رأينا). أما معاصره "صاحب الصوت الذهبي" ديون من البروسي Dio of Prusa، ففي رسالته التي وجهها إلى مدينة الإسكندرية يغلف مديحه لنشاطها التجاري، وإشادته بعظمتها الثقافية ، بستار من التشهير انتشرت خيوطه بين ثنايا الحديث مشيرًا إلى عبث سكانها وطيشهم، ومنازعاتهم التي لاحد لها ، وطموحهم اللانهائي ، وإسرافهم ، وتقلب أهوائهم ، وسلاطة لسانهم ، وميلهم للفوضي ، وضوضائهم ، وعنفهم الجسماني، وولعهم بوسائل اللهو، وتفاهتهم، وافتقارهم إلى الجدية، وسخافاتهم ، ورعونتهم ، وقسوتهم ، وسوء سلوكهم ، ثم أضاف قائلا: "وليس من الغريب أنكم موضع ازدراء حكامكم" . أما ديون كاسيوس فقد سار هـ و الآخـ ر في مجلداته الضخمة التي كتبها في التاريخ إبان القرن الثالث – على المنوال نفسه ، إذ اتهم المصريين وخصوصًا غوغاء الإسكندرية بتقلب أهوائهم، وهياجهم، وتخريبهم ، واعتقادهم بالخرافات ، وحماقاتهم ، وعدم احترامهم للسلطة ، هـذا بالرغم من أنه لم يقم بزيارة مصر! وقد اعتاد كتاب العصر الحديث على الاستمرار في تبنى تلك الأوصاف وتكرارها في مؤلفاتهم (١).

أما فرجيل Virgil "شاعر الدولة" في العصر الجديد الذي أنشئ فيه منصب المواطن الأول Principate فهو الذي حدد الإطار الكلاسيكي لرسالة روما التاريخية التي اختارتها لها الآلهة بزعامة أغسطس ، فقد قدر لروما في عهد أغسطس أن تحكم

شعوب العالم لخير الجميع ، وأن تقوم بنشر السلام، والصفح عن المقهورين ، وهم المتجبرين، وكانت الأداة المختارة لتحقيق هذا الهدف المقدس هو الإمبراطور نفسه بطبيعة الحال . وابتداء من الإمبراطور أغسطس وهو أحد موسسى فن الدعاية السياسية في التاريخ ، وعن طريق العملة الإمبراطورية ، والمنشورات الإمبراطورية ، والمراطورية ، والمراطورية ، والمنشورات الإمبراطورية ، والمراطورية ، ومراسيم الولايات ، والمهرجانات السنوية واحتفالات النصر ، كان الجميع يعزفون باستمرار على نغمة أن الإمبراطور – وهذا هو الخط الرسمى الدولة كما نقول اليوم – هو الراعى الصالح للجميع ، وحامى سلام الإمبراطورية وأمنها ، لخير الجميع ورفاهيتهم ، وهو الذي يؤمن لهم بوجه خاص موارد الغذاء ، وهو الشيء الذي يهم الجميع ورفاهيتهم ، وهو الذي يؤمن لهم بوجه خاص موارد الغذاء ، وهو ويالتحام جميع الأفراد وجميع المبادئ النفسية والسياسية الفاضلة وأهمها : الشجاعة، والرحمة ، والحرية ، والإنسانية ، والعدل ، والإخلاص في العمل ، والرؤية الثاقبة الحكيمة لرفاهية رعاياه ، ولا شك في أن القارئ سوف يستعيد واحدة أو أكثر من هذه الأفكار في الوثائق التي سبق لنا اقتباسها في الفصول السابقة (٢) .

وتقبل سكان مصر كما هو الحال في بقية الولايات وتحملوا الخضوع للسيادة الرومانية ؛ لعجزهم عن التخلص منها . ولكن جمرات جديدة من الغضب والكراهية كانت تلتهب تحت السطح الهادئ للسلام الروماني المزدهر ، وواصلت هذه الكراهية استمرارها وغذاها في أغلب الولايات قسوة الضرائب ، واحتقار الحكام للمحكومين الذين نفسوا عن ذلك بكلمات الاعتراض ، وهمهمة مشاعر الإحباط . وقد لاحظ سينيكا Seneca الفيلسوف ورجل الدولة ، الذي بدأ أولى علاقاته بمصر بامتلاك مزرعة هناك، أن الولاية تتمتع بذكاء إيجابي خارق في أسلوب سخريتها من حكامها الرومان . وكان شعب الإسكندرية ، الذي يعيش الحاكم الروماني بينه ، قائدًا في حلبة لعبة التشهير واستخدام الألفاظ المثيرة ، ولكنهم مع ذلك كانوا يعرفون الحدود التي لا ينبغي تخطيها حتى لا يتعرضوا للعقوبات القاسية (۲) .

وبمضى الوقت أفسح التلاعب بالألفاظ الطريق أمام العمل الفعلى ، وكثيرًا ما تسبب فى الاندفاع والقيام بالثورة إما لسبب جاد مثل ضغط مجاعة ، أو قد يكون سببا جزئيا مثل جرح الكبرياء . وأفضل المعلومات التى نعرفها عن تحدى الرومان

تتمثل فى ثورات اليهود، ولكن ثوراتهم كانت لها جذور نفسية ودينية مختلفة مما تجعلنا نضعها فى جانب منفصل وقد سبق مناقشتها فى الفصل الثانى أما فى هذا الفصل فسنركز دائرة اهتمامنا على كل من الإغريق والمصريين الذين أثاروا العداء ضد الرومان وكان لعداء كل منهم أسباب منفصلة عن الآخر ، وكذلك وسائل تعبير مختلفة فى أغلب الأحيان ، ولكنهما كانا يلتقيان معا عندما يصلان إلى مرحلة الانطلاق للثورة والتمرد .

ولنبدأ الآن بالجانب الإغريقى ، فالإسكندرية لم تخف شعورها بالعداء تجاه أوكتافيانوس ، حتى بعد انتصاره على أنطونيوس وكليوباترا الذى انتهى بانتحارهما ، ويادلها أوكتافيانوس الشعور بالامتعاض ، واستنَّ سابقة استمرت سائدة لدى خلفائه من الأباطرة لفترة تربو على مائتى عام ، وكانت تقضى برفض التماس السكندريين المتكرر الذى كانوا يهدفون منه الحصول على مجلس نيابى منتخب على غرار مجالسهم الديم قراطية فى دويلات وطنهم الأم ، ومما أهان كبرياءهم وفخرهم فى الصميم وضاعف من سخطهم على المرومان أن مدينتين بغير شك أو ربما ثلاث مدن إغريقية فى مصر سمح لها بميزة أن تحظى بحكم ذاتى محلى ، مما جعل الحقد يتضاعف فى نقوسهم جيلا بعد جيل .

وازدهرت الإسكندرية إبان الحكم الروماني باعتبارها ملتقي للطرق التجارية بين الغرب والشرق . ولكن بالنسبة إلى المنزلة السياسية أصبحت الإسكندرية - وهي التي كانت قبلا ملكة مدن البحر المتوسط - مجرد مدينة في ولاية رومانية . وكان هناك في هذه المدن ، وبعني بها عواصم الأقاليم ، غضب يغلي ويفور في النفوس بين طبقة الإغريق من سكان المدن الذين اعتبروا أنفسهم رغم كونهم من سلالة أسلافهم الهيللينيين وحملة لواء الثقافة اليونانية مهضومي الحق ، لأنهم كانوا يعاملون من قبل الحكومة الرومانية على أنهم شرذمة مثل باقي سكان مصر من المصريين المستضعفين. حقا إنهم كانوا مميزين إلى حد ما ، لكنهم مع ذلك اعتبروا مثل سائر المصريين .

وعانى السكندريون من عامل آخر، حيث لم يعد هناك أدنى شك الآن فى أن مدينة روما احتلت المكانة الأولى فى ميدان حوض البصر المتوسط من الناحية الحضارية، أما الإسكندرية التى سبق أن جذبت من قبل جميع الأنظار إليها فقد أصبحت مدينة من الدرجة الثانية . وبالإضافة إلى ذلك كان هناك عامل آخر أثار حقدهم ويتمثل فى وجود اليهود الذين كانوا يقيمون بينهم ويتمتعون – لمدة مائة عام من الحكم الرومانى – بالتأييد الإمبراطورى ، الأمر الذى كان يرفضه السكندريون . وتجمعت جميع هذه الأسباب السابقة سواء أكانت حقيقة أم خيالا ، وأدت إلى خلق دائرة من الأدب السرى ، مازال لدينا منه حوالى اثنتى عشرة رسالة أو أكثر . ومنذ ظهور هذا النوع من الأدب من بين ما عثر عليه من أوراق البردى ، عرف باسم مثير للانتباه وهو : أعمال الشهداء الوثنيين The Acts of the Pagan Martyrs .

إن عمليات الاستشهاد هنا لها نفس شكل وقالب الحقيقة المزعومة ، وكل نص منه عبارة عن تسجيل لكل كلمة قالها فرد أو جماعة من السكندريين في أثناء مثولهم أمام الإمبراطور لعرض قضية أو للدفاع عن الاتهامات الخطيرة التي ألقيت عليهم ، وكانت في العادة تهمة الخيانة العظمي lèse - Majesté وفيها جميعا - وبلا استثناء - كان صوت الأبطال السكندريين يدوى في أثناء دفاعهم ، ويلقى بألفاظ السباب والاستخفاف على حاكم الإمبراطورية ، أقوى شخصية في العالم . إن التواريخ الدرامية لهذه المرويات تمتد من عهد أغسطس وحتى كومودوس Commodus وربما كاراكالا ، وهي من كلمات كاتب واحد للموضوع نفسه ، " وقليل من أباطرة القرنين الأول والثاني هم الذين نجوا من حملة التشهير ... في هذه النصوص المهربة والممنوعة " (٤). كذلك ينبغي أن نلاحظ أنه بالرغم من أن أبطال هذا الأدب هم السكندريون ، فقد عثر على جميع أوراق البردي التي دونت عليها هذه النصوص في مصر العليا ، مما يشير إلى مدى اتساع دائرة شهرتها وعلى استمرار هذه الأعمال بين المنتسبين إلى الثقافة مدى اتساع دائرة شهرتها وعلى استمرار هذه الأعمال بين المنتسبين إلى الثقافة الهلينية في عواصم الأقاليم والقرى .

ويكشف تحليل محتويات أعمال الشهداء martyrdoms عن ملامح وشواهد متكررة مثل الكبرياء الوطنى ومعاداة السامية، ولكن أكثر ما تؤكده هو العداء للرومان. واستخدم التكرار في النصوص لإقناع القارئ ، سواء أكان ذلك حقيقة أم انتحالا ، للتأكيد على جشع وظلم الحكومة الرومانية ، وعلى طغيان الأباطرة وولاة مصر وفسادهم . ومن أفضل القطع المحقوظة لدينا النص التالي ( وتاريخه الروائي يرجع إلى منتصف القرن الأول ) حيث يقول :

« تم استدعاء بعثة السكندريين الحضور ، ولكن الإمبراطور أجل سماع قضيتهم اليوم التالى ... وفى اليوم التالى ٢ من بشنس Pachon، استمع الإمبراطور كلوديوس قيصر لقضية إزيدوروس Isidoros مدير معهد التربية لمدينة الإسكندرية ، ضد [ ملك اليهود ] أجريبا Agrippa فى حدائق لوكوليوس Lucullius فى [روما] ، وكان يجلس معه عشرون عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الرومانى ، وستة عشر قنصلا ، وبعض سيدات البلاط من اللاتى حضرن محاكمة إزيدوروس . ابتدأ إزيدوروس قائلا : مولاى قيصر ، إننى أتوسل إليك وأجثو عند ركبتيك كى تصغى إلى معاناة شعب مدينتى .

الإمبراطور: سوف أخصص لك هذا اليوم، وأشار جميع أعضاء السناتو الحاضرين بموافقتهم ....

كلوديوس قيصر: لقد تسببت في موت أصدقاء لي يا إزيدوروس.

إزيدوروس: لقد أطعت أوامر الإمبراطور [كاليجولا] الذي أصدر إلى أوامره بذلك . إنك إذا أمرتنى الآن أن أقوم بتوجيه الاتهام إلى أي فرد فسوف أفعل ذلك .

كلوديوس قيصر: هل أنت حقيقة ابن ممثلة يا إزيدوروس ؟

إربيوروس: إننى لست عبدا ولا ابن ممثلة ، ولكننى مدير لمعهد التربية لمدينة الإسكندرية الشهيرة ، لكنك أنت ابن غير شرعى لسالومى اليهودية ،

لامبون [ سكندرى آخر ] قائلا لإزيدوروس : ماذا يمكننا أن نفعل غير أن نسلم للك مجنون ؟

كلوديوس قيصر : هؤلاء الذين أمرتهم من قبل بإعدام إزيدوروس ولامبوز [سيقومون الآن بتنفيذ الحكم] ... » ( فقد باقى النص ) (ه) .

أما القطعة التالية التى تم اختيارها فهى للإمبراطور كوموبوس Commodus، وتدور أحداثها عام ١٩٠ م :

وبينما كانوا يقتادون أبيان Appian بعيدا، استدار، رأى هليودوروس Heliodoros هقال له : هليودوروس الإعدام ؟ فقال له : هليودوروس .. ألا تريد أن تقول شيئًا وأنا في طريقي إلى تنفيذ الإعدام ؟

قال هليودوروس: إلى من نستطيع أن نتحدث عندما لا يوجد شخص يستمع إلينا ؟ اذهب يا بُنى لتلقى حتفك . يكفيك عظمة وافتخارًا أنك تموت من أجل شعب مدينتك الغالية . لا تأسف .... فسوف ألحق بك . ونادى الإمبراطور على أبيان . قال الإمبراطور : إننى أفترض أنك تعلم إلى من تتحدث !

أبيان: أعلم إن أبيان يتحدث إلى طاغية .

الإمبراطور: لا بل إلى الحاكم.

أبيان: لا تقل ذلك .. إن المؤله والدك ماركوس [أوريليوس] ، كان جديرا بأن يكون إمبراطورا انظر أنت! فلقد كان في المقام الأول فيلسوفا ، ثانيا الم يكن مولعا بحب المال ، ثالثا اكان محبا لخير الجميع أما أنت فعلى عكسه تماما في هذه الخصال .. طاغية ، غير أمين ، فظ ، خشن الطباع .

وأمر قيصر باقتياده لتنفيذ حكم الإعدام فيه . وعندما كان في طريقه قال أبيان : أرجو أن تمنحني هذا المعروف سيدي قيصر .

الإمبراطور: ما هو؟

أبيان: أصدر أوامرك بتنفيذ حكم الإعدام في وأنا أرتدى شارات نبالتي .

الإمبراطور: يمنح ذلك.

أخذ أبيان وشاحه ووضعه فوق رأسه ، وانتعل الحذاء الأبيض فى قدميه وصاح فى وسلط مدينة روما: احضروا بسرعة أيها الرومان ، إنكم سوف تشاهدون للمرة الوحيدة فى حياتكم تنفيذ حكم الإعدام فى مدير معهد التربية وسفير السكندريين » (٦).

ويمكننا أن نحس من تلك النماذج التى قدمناها من أدب الشهداء أنه كان أدبا سليطا أكثر منه أدبا هداما . فهو لم يتضمن دعوة للقيام بعمل ما ، كما أنه لم ينخرط – مثل كتابات اليهود والمسيحيين والمصريين السرية – فى طلب الثار وتوقيع العقوبة

القاسية على الحاكم الظالم . ويمكننا أن نتخيل بسهولة المثقفين السكندريين وأثرياءهم ومواطنى عواصم الأقاليم وهم يضمدون جراح طبقتهم السياسية بتصفح هذه الكتب في خلوة في مكتباتهم الخاصة ، أو قراءتها بصوت مرتفع في أثناء جلسات الأصدقاء . فعلى الرغم من أنهم كانوا يبعثون في بعض الأحيان ببعض الزعماء الوطنيين في سفارات إلى روما فقد كانوا يعبرون عن إحباطهم بالكلمات أكثر من تعبيرهم بالأفعال. ولكن غوغاء الإسكندرية لم يكونوا كذلك ، إذ إنهم اكتسبوا سمعة بأنهم متمردون ، متولون ، سريعو الغضب .

ففي خلال القرن الأول من الحكم الروماني ركز السكندريون عداءهم ضد مجتمع اليهود القائم بينهم نتيجة للامتيازات التي سمح الرومان لليهود بالتمتع بها بينما حرموا منها السكندريين وكانت عاملاً مثيرًا لهم . وحدثت بعض الصدامات الطفيفة بين الجماعتين مرارا ومن حين إلى أخر ، وتطورت هذه الصدامات إلى هياج قاتل ، مثل تلك التي نلاحظها بشكل واضبح والتي وقعت أحداثها في عام ٣٨م ، ثم تلك التي وقعت بعد عشرين عاما وبعد ثلاثين عاما ، ولكن بعد ثورة اليهود عام ١١٧/١١م قل عددهم ، وتقلصت امتيازاتهم وأصبحوا عنصرا مهملاً ، عندئذ بدأ السكندريون يوجهون كامل عدائهم ضد الحكومة الرومانية مباشرة ، وبوضوح سافر في المركز الرئيسي لحكمهم في قلب المدينة . فكثيرًا ما نظموا المظاهرات العامة في الشوارع ، وفي المسرح ضد حاكم الولاية ، بل حتى ضد زيارة الإمبراطور . كما أن ظهور ثورة في أي مكان آخر في الولاية كان سرعان ما يجد لديهم استجابة سريعة وعونا منهم . وكذلك كان المطالبون بالعرش من الذين ثاروا ضد الأباطرة منذ عهد دوميتيوس دوميتيانوس Domitius Domitianus عام ١٧٥م ، وحتى أواخر القرن الثالث كانوا في العادة يضعون في اعتبارهم إمكانية حصولهم على مساعدة السكندريين ، ولهذا التحول أكثر من معنى سياسى : حيث كان بوسعهم منع سفن القمح من الإبحار إلى روما، مما يهدد العاصمة في تموين طعامها . كما أن العقوبات التي تلى قمع المقاومة كانت تزيد مشاعر كراهية السكندريين للحكام الرومان . أما الانتقام الدموى الذي صبه كاراكالا عام ٢١٥م عليهم فيقص علينا قصته اثنان من المؤرخين المعاصرين ، وكلاهما كان معاديًا لكاراكالا وهما : ديوكاسيوس وهيروديان Herodian وقد أخبرنا

كل منهما بعيدًا عن الآخر وأكدا على تطرف كاراكالا . وقد جاهر السكندريون باستهزائهم بالإمبراطور في ادعاءاته بخلود شهرته، كما سخروا منه علنا عندما أصدر بيانا رسميا أعلن فيه أن قتله لأخيه غير الشقيق جيتا Geta كان من قبيل الدفاع عن النفس. وكان كاراكالا يستعد في ذلك الوقت لإعلان الحرب على فارس ، لذا يبدو أنه كان يضع في اعتباره أن حدوث أي هياج في الإسكندرية سيهدد خطوط تموين جيشه الغازي ، وكان رد فعله على الموقف سريا وسريعًا وقاسيًا ، فعند اقترابه من الإسكندرية خرج إليه الزعماء الوطنيون كما هي العادة لتحيته ، فاستقبلهم بالترحيب وبذراعين مفتوحتين ، ثم أمر بقتلهم جميعا في المكان نفسه ، وأطلق العنان لقواته كي تعيث فسادًا في المدينة ، مع السماح لهم بالسلب والذبح كما يشاعن . وبعد عدة أيام أصدر أوامره بوقف المذبحة ، وفي خطابه الذي ألقاه أمام السناتو(\*) في روما ذكر أنه لم يكن يعرف كم بلغ عدد الذين قتلوا من السكندريين ، لأنهم جميعا يستحقون الموت ، لم يكن يعرف كم بلغ عدد الذين قتلوا من السكندريين ، لأنهم جميعا يستحقون الموت ،

« يتم طرد جميع المصريين الذين يقيمون في الإسكندرية ، بكل الوسائل ، خصوصا القرويين الذين هربوا إليها من أماكن أخرى وأمكن التعرف عليهم . ويستثنى من ذلك باعة الخنازير ، وعمال القوارب النهرية ، والقائمون على إحضار القش لتدفئة الحمامات ، وفيما عدا هؤلاء فسيتم طرد الجميع ، حيث إنهم يعكرون صفو المدينة بأعدادهم الكبيرة وبطالتهم ، وقد بلغني أن المصريين يقومون خلال الاحتفال بعيد سيرابيس ، وفي بعض الأعياد الأخرى – وبالمثل في أيام أخرى – بجلب التيران وبعض الحيوانات الأخرى للأضاحي الدينية ، لذلك فلا يمنعون من الحضور لهذا الغرض ، أما الذين يتحتم منعهم فهم الذين فروا من أنحاء الريف الذي ينتمون إليه هربا من العمل الزراعي . وهؤلاء الأفراد الذين يحضرون إلى الإسكندرية بهدف رؤية المدينة العظيمة ، أو الذين يأتون إلى هنا سعيا وراء متعة ثقافية ، أو لأداء بعض المعارضة فلن يتم سريان قرار المنع عليهم .

(\*) عن مجلس السناتو الروماني راجع: أمال الروبي ، نظم الحكم ، ص ٥٥ - ٨٣ . (المترجمة)

وبالإضافة إلى ما تقدم ، فإنه يمكن بسهولة تمييز نساجى الكتان ذوى الأصل المصرى من حديثهم ، حيث إنهم يحاكون الآخرين بمظهرهم وملابسهم ، بالإضافة إلى أن طريقة معيشتهم وعاداتهم تختلف عن أهل المدينة مما يكشف عن أصولهم المصرية» (٧).

لقد كنا حتى الآن نتحسس مشاعر الإغريق - إغريق مصر - العدائية وأفعالهم ضد الرومان ، ويذكرنا أمر كاراكالا بالطرد السابق ذكره أن نقوم الآن بإلقاء نظرة للتعرف على مشاعر الجماهير المطحونة من الشعب المصرى تجاه الحكام الرومان ،

من هم هؤلاء "المضالفون القانون" الذين أعلن كاراكالا أنهم يزعجون أمن الإسكندرية ؟ لا يوجد شك لدينا في أنهم يضمون عددا من الذين جرفهم التيار ولا حيلة لهم ، والكثير منهم أو ربما معظمهم - من أهل البلاد الذين هربوا من الريف إلى المدينة ، ووصف كاراكالا هروبهم بأنه جاء نتيجة لتهربهم من العمل الزراعي وأغمض عينيه عن الحقيقة . والمعروف أنه على مر العصور فإن أغلب الأفراد وخصوصا من الشعوب الزراعية كانوا قانعين بوجه عام بالبقاء في موطنهم الأصلى ، حيث يشعرون بوجودهم في مكان ينتمون إليه ما دام يمكنهم تحمل ظروف الحياة فيه ، وأثبت الفلاحون المصريون طوال قرون ، بل آلاف السنين ، مدى ارتباطهم بالأرض ، بالرغم من أنها كانت تمدهم في أغلب الأحيان بالقليل ، إلا أنه كان بالنسبة إليهم أكثر من المطلوب لحد البقاء . أما الفرار وهجر المنزل -- حتى ولو كان شديد التواضع - بلا أمل في العودة ، فهو قرار اليائس ، وهو الصل الأخير الذي لجأ إليه الناس ، كما سبق أن شاهدنا في الفصل الثامن ، ولم يكن ذلك يحدث إلا عندما يفقدون آخر أمل لهم في مواجهة مطالب الإدارة المالية التي كانت لا ترحم ، الممثلة في الضرائب والخدمات الإلزامية .

اتخذ بعض الفارين طريقهم إلى الإسكندرية ، وإلى بعض المراكز السكنية الكبيرة الأخرى ، أملا منهم فى الاختفاء دون عقاب والانصهار فى بوتقتها . ووجد آخرون فى الصحراء ملاذا لهم حيث كونوا أو انضموا إلى عصابات قطع الطرق كما سبق أن رأينا فى الفصل السابع . ولذلك كان يتم دائما تأمين القوافل التجارية التى تعبر

الصحراء بحرس مسلح من البوليس والجنود ضد هجمات الخارجين على القانون . وقد أصدر الأباطرة والحكام أوامرهم تباعًا بخصوص هذا الموضوع ، بالوعيد مرة وبالتهديد مرة ثانية ، وبالترويض مرة ثالثة ، وكانت تلك التصريحات وخصوصًا تلك التي يتم فيها إصدار العفو والتنازل عن الضرائب بمناسبة قرب إجراء التعداد السكاني تأتى بنتيجة مؤقتة من حيث انخفاذي عدد قطاع الطرق المنتقلين من مكان إلى آخر . وعلى سبيل المثال بدأ ملتزمو الأراضي من فلاحي قرية سكنوبايو نيسوس الذين سبق أن قرأنا التماسهم في ص ٢٧١ بدأوا هذا الالتماس بالآتى : –

« كان من النعم الكثيرة التى منصها حكامنا وأباطرتنا على الدوام سيفروس [ وكاراكالا ] عندما حلوا ضيوفا على أرض بلدهم مصر ، هو رغبتهم فى أن يعود كل الأفراد الذين يقيمون فى مناطق أخرى إلى ديارهم بالرغم مما قاموا به من أعمال عنف أو خروج على القوانين ، ولذلك عدنا طبقًا لأوامرهم السامية » (٨) .

بالإضافة إلى الأسباب التى سبق توضيحها والتى أدت إلى فرار الرجال ظلت أعمال اللصوصية متوطنة فى مصر خلال العصر الرومانى ، ومتمكنة لدرجة لا يمكن استئصالها فى فترات الرخاء ، أما فى أوقات الشدة فكانت تتفاقم لتصبح أقرب ما يكون إلى الكارثة . فبعد عدة سنوات من إصدار الأمر الإمبراطورى الذى استفاد منه مزارعو قرية سكنوبايو نيسوس وعادوا بمقتضاه إلى ديارهم ، أرسل والى مصر الخطاب التالى إلى مدير إقليم هيبتانوميا Heptanomia وإقليم الفيوم يقول فيه :

« سبق أن أصدرت أمرى فى الخطاب السابق بشن حملة مركزة للبحث عن قطاع الطرق ، وسبق تحذيرك من إهمال هذا الموضوع . ولقد قررت الآن أن أصدر منشورا لتأكيد اهتمامى بالموضوع حتى يعلم جميع الموجودين فى مصر أننى لا أعتبر هذا العمل من الدرجة الثانية ، كما أننى سأقدم مكافآت لهؤلاء المتعاونين معكم ، وأتوعد بالعقاب أى فرد يخاطر بعدم طاعة هذا الأمر ، وعليه فيجب أن يتم إعلان منشورى على الملأ فى عواصم الأقاليم ، وفى أكثر المناطق وضوحا فى أقاليمكم . وسوف تعرضون أنفسكم للعقاب والمخاطرة [ بالطرد ] من مناصبكم إذا ارتكب أى مجرم عملا إجراميا وترك من دون أن يكتشف أمره ، ولكم تحياتى » .

لكن المشكلة - كما رأينا - كانت مشكلة مزمنة كما أن القيام "بالبحث والتخريب" لم يكن شيئًا جديدا . وعندما أعلن الوالى فى عام ١٥٤ م إعطاء مهلة الشهور الثلاثة التى كان يمكن فيها للفار أن يعود إلى موطنه دون عقاب ، قام بتهديد المعارض له والمتردد فى تنفيذ أوامره على النحو التالى :

« ينبغى عليهم أن يعرفوا أننى أصدرت أوامرى لأصحاب المعالى مديرى العموم ، والمديرين والجنود بتأمين وسلامة جميع أنحاء البلاد ، وأن يقوموا بإخماد الغارات طبقًا لخطة وموعد محكم حتى يتمكنوا من شن هجوم مباغت أثناء ارتكاب اللصوص لجرمهم ، وأن يتعاملوا مع المتورطين من الذين يتم القبض عليهم بطريقة لا تختلف عن أولئك الذين يقومون بأعمال اللصوصية فعلا » (٩) .

ولا ينبغى علينا بأى حال أن نترك أسلوب الوالى البليغ أو حالة الطوارئ يفسدان إحساسنا بالمنظر العام ، فعلى الرغم من أن الحكومة لم يقدر لها أبدا النجاح الكامل في استئصال شأفة اللصوصية ، فإن عدد قطاع الطرق كان قليلا بالمقارنة بالعدد الكلى لسكان الولاية حتى في أسوأ الظروف . فلكى يختار الفرد أن يكون خارجا على القانون ، فإن ذلك يتطلب منه جرأة أكبر لا تتيسر للفرد العادى ، لأن ذلك يعنى الموت الانفصال الدائم عن المنزل وعن الذين يحبهم ، كما أن إلقاء القبض عليه يعنى الموت المحقق . وقد ذكر فيلوستراتوس Philostratos ، وهو أحد كتاب القرن الثالث قصة تبدو كما لو كانت عابرة وتتلخص في أن عدة أشخاص اتهموا بالقيام بأعمال اللصوصية ، وتم الطواف بهم في م وكب سار في شوارع الإسكندرية حتى وصل بهم إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام فيهم بضرب العنق (\*) .

ومن الواضح أن القاعدة الشعبية العريضة من السكان كانت ببساطة لا تزال باقية في مكانها تمارس أعمالها ، ولكن ما الطريقة التي كانت تعبر بها عن

<sup>(\*)</sup> كان القانون الإنجليزى يعاقب بالإعدام شنقا وعلنا من يقوم بالنشل ومداهمة المنازل وعرقلة رجال الأمن عن تأدية واجباتهم حتى القرن الثانى عشر . ثم عدلت الحكومة عن هذه العقوبة تحت ضغط الرأى العام وتطور علوم الجريمة ، ولجأت إلى وسائل أخرى منها نفى المجرمين ، وبعد اكتشاف العالم الجديد ، اعتادت الحكومة البريطانية إرسال أفواج المخالفين للقانون إلى هناك تخلصا منهم . (المترجمة)

سخطها ؟ لقد طالت معاناتها ، ولكنها كانت هادئة في أغلب الوقت ، فبالرغم من صبرها فقد كان يمكن أن تتحرك نتيجة لنقص في مصادر الغذاء أو بسبب الضرائب والالتزامات الإجبارية التي لا نهاية لها ، واشتعلت بالفعل بعض التوارت التي عبرت عن اعتراضهم، ولكن السلطات المحلية تمكنت من إخمادها عن طريق القوات العسكرية التي انتشرت معسكراتها في الولاية ، كما تطورت بعض مظاهر الاحتجاج الأخرى بسرعة لتصبح أكثر أو أقل من ثورات عامة وسيعدت عصابات اللصوص من قطاع الطرق بالانضمام إليها بطبيعة الحال . ومن بين تلك الاضطرابات الكبيرة ذلك التمرد الذي انفجر عام ١٥٢ م ذلك الذي استمر قرابة العام ، ولم يسجل لنا عنه إلا تفاصيل قليلة ، منها أنه هدد تموين روما بالغلال ، الأمر الذي نتج عنه أن دفع الوالي حياته ثمنًا له ، ويبدو أنها احتاجت تدخل الإمبراطور شخصيا قبل أن يتم القضاء عليها ، أما الثورة التي اندلعت عام ١٧٣/١٧٢م فكانت أكثر خطورة ، حيث تمركزت في أحراش مستنقعات دلتا النيل ، وهنا أيضا صمنت المصادر القديمة عن ذكر السبب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها ، ولكن حقيقة كون قائدها كان كاهنا مصريا يجعلنا نفترض أنها كانت ثورة قومية . ومما لا شك فيه أن وباء الطاعون الذي اكتسح الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت أخر في إمكانية تمكن السلطة من إخضاعها ، كما كشف عن عجزها وقلة حيلتها في تقديم المساعدة . ويبدو أن هناك عاملا أخر شجع على القيام بهذه الثورة تمثل في سحب إحدى الفرقتين الرومانيتين اللتين كانتا تتمركزان في مصر منها حديثا لكي تشارك في الحرب ضد القبائل الجرمانية التى كانت تضغط على حدود الإمبراطورية من ناحية جبهة الدانوب ، وتمكن الفلاحون المصريون الذين سلِّحوا عشوائيا من قهر بعض وحدات القوات الرومانية بالفعل، وأوشكت هذه القوات أن تقوم بالاستيلاء على الإسكندرية . لذلك تم استدعاء حاكم سوريا من الولاية المجاورة ، وأسندت إليه قيادة أقوى القوات التي كانت متمركزة في النصف الشرقى من الإمبراطورية لكي يعيد الهدوء والأمن والنظام إلى مصر، وبالرغم من أنه لم يقم إلا بشن هجمات قليلة في مواجهة قوات الثوار، فقد نجح في زرع بذور الشقاق والفرقة بين صفوفهم (١٠).

عبر المصريون كالإغريق عن كراهيتهم الرومان بالقلم كما عبروا عنه بالسيف. فمن بين الكتابات التي كشفت عنها أوراق البردي ، هناك كتابات كتبت باليونانية لتصل إلى أكبر عدد من المستمعين ، إلا أنه يتضبح أنها ذات أصل مصرى ، ويمكن مقارنتها بأدب الشهداء الإغريق . وصفحات هذه الكتابات المصرية لها طبيعة الحلم ( الرؤيا ) الذي يتنبأ بالتغيير ، عندما يسقط سادتهم عديمو الرحمة والمبادئ ، وبعدها ان يصبح المصريون مقهورين أو مظلومين ، وسوف ينعمون بعد ذلك بعصر ذهبي . وأطول الأجزاء التي حفظت من هذا العمل تسمي قصة ( أو نبوءة ) صانع الفخار ، التي استُمد جزء منها من الأسطورة المصرية ، التي قام فيها الإله خنوم Khnum الخالق ( الكبش ) ، بتشكيل الجنس البشري مستعينا بعجلته الفخارية . ونما الحلم من الناحية الأدبية بالتكرار والإضافات الخارجية إليه ، بحيث أصبح لدى الحلم الحرية في أن يدمج داخله خيالا وأفكارًا وصبيغا من ثقافات أخرى ، بحيث أصبحت تكون جميعها قطعا وأجزاء متجانسة لتوصيل رسالتها العاطفية وغايتها في الخلاص، وتشكلت نبوءة الفخراني من هذا كله ، ولكنها ظلت في أغلبها عملا مصريا فرعونيا عتيقًا ، كما يتضح من ترجمتها اليونانية الباقية لدينا والتى ظلت تنسخ ويعاد نسخها مرات ومرات حتى أواخر القرن الثالث الميلادي على الأقل. إنها كانت تضم بعض عناصر من الأسطورة والتاريخ اليوناني ، وربما أيضا بعض عناصر أخرى فارسية وعبرانية ، ونسجت هذه العناصر جميعًا في نسيج القصة دون أن يقلل ذلك أو ينتقص من شخصيتها المصرية لرؤية منذ آلاف السنين عادت مرة أخرى وتنبأت بسقوط حكام الحاضر الحتمى . والأجزاء الثلاثة الباقية التالية ، والتي تم العثور عليها في البهنسا ، هي أطولها وأفضلها حفظا حيث يقول الفخراني :

« أما بالنسبة إلى الكفرة والمارقين ، فإن ملكا من سوريا سوف يحكمهم ، وسوف يزول الحظ السعيد من حياة هؤلاء القوم ، ويستعبد نسلهم ، وتضطرب أرضهم اضطرابا كبيرا ، وتصبح أقل في مساحتها مما كانت عليه من قبل ... وسيلاقي كل فرد المصير نفسه من أجل مصلحة أحد .... وسوف يحصرالموت

الكثيرين [ أثناء الاضطراب ] في الأماكن المرتفعة ، وستهجّر مدينة المتمنطقين بالأحزمة من سكانها ، وسيتم تحرير العبيد ، ويموت سادتهم وستهاك بناتهم العذارى ، وسيخصى الآباء أزواج بناتهم ، ويمارسون زنا المحارم مع أمهاتهم ، ويرغمون على التضحية بالذكور من أبنائهم وبأنفسهم ... وسيهجر الإله الحارس مدينتهم تاركا إياها مقفرة وسوف يرحل إلى ممفيس واهبة الأرباب ، وسيكون في ذلك نهاية كربنا ، وعندما ... تصبح مدينة الذين يرتدون الأحزمة مهجورة مثل موقدى بسبب الأفعال غير القانونية التي ارتكبوها .... ستعود [ العدالة ] مرة أخرى إلى مصر ، وسيكون هناك مكان للصيادين في المدينة التي تقع على البحر ليقوموا بتجفيف الأسماك التي اصطادوها ، لأن كنفيس Knephis الرب الحارس سيتوجه إلى منف ، وسيقول عابرو السبيل إن هذه هي المدينة التي ترعى الجميع ، حيث يعيش فيها كل أجناس البشر"، عندئذ سوف تنمو مصر ، عندما ... وموزع الخير والهبات يأتي من لون الشمس ويقيم هناك على يد الربة [ إيزيس ] المعظمة . عندئذ سيصلي كل من ظل على قيد الحياة ، وسوف يبعث الموتى ليشاركوا في الهبات بعد أن زال كربنا » (۱۱) .

لم يسمع إدوارد جيبون Edward Gibbon إطلاقا عن نبوءة الفخرانى ، لقد توفى قبل أن تُعرف هذه الشذرات من الصفحات المصرية بتسعة وتسعين عاما ، وبالإضافة إلى ذلك فإن جيبون ركز أنظاره على قوى الحكم فى الإمبراطورية ، ودخلت مصر دائرة رؤيته عندما فقدها الرومان واستولى عليها العرب ، وقبل أن يلقى نظرة على عمله الأساسى عن سقوط روما ، الذى صور فيه بطريقة مسرحية عكس ما تقدم من عوامل الانحلال التى أدت إلى سقوطها ، فإن مؤلفه يعتبر أنشودة للتغنى بالإمبراطورية عندما كانت فى أوج عظمتها حيث يقول :

« إذا طلبت من أى فرد أن يحدد أفضل عصر فى تاريخ العالم عاش فيه الجنس البشرى فى سعادة وازدهار ، فسوف يجيب دون تردد بأنها تلك الحقبة التى أعقبت موت دومتيان Domitian واستمرت حتى تولى الإمبراطور كومودوس Commodus العرش ، فقد حُكمت الإمبراطورية على امتدادها الشامل عن طريق الحكم الفردى

المطلق الذى ظُلُّل بالفضيلة والحكمة . وقام الأباطرة الأربعة المتعاقبون ، الذين كانت خصالهم وسلطاتهم تدعو إلى الاحترام والتقدير بكبح جماح الجيوش العسكرية ، ولكن بيد من حديد . كما حافظ كل من نيرفا وتراجان وهادريان والأباطرة الأنطونينيين على الجهاز الإدارى المدنى بدقة ، وكانوا سعداء بانتشار الحرية حيث كانوا يعتبرون أنفسهم بمثابة حماة القانون والمسئولين عنه . ولاشك في أن جهود أولئك الملوك كللت بالنجاح الباهر الذي لاقوه ، وأنهم كانوا يشعرون بالانتشاء لمشاهدة السعادة العامة التى كانوا هم مبعثها » (١٢) .

وبعد .. لقد كانت مصر وبالتحديد خالل سنوات الازدهار في عهد هـؤلاء "الأباطرة الصالحين " تعانى من اضطرابات حادة : ثورات اليهود في عهد تراجان وهادريان ، وثورات المصريين في عهد أنطونينوس Antoninus الذي لقب بالورع ، وأثناء حكم الفياسوف ماركوس أوريليوس . ومن حقنا أن نتساءل كم فردا من سكان مصر كانوا يعتبرون أن تلك الكلمات التي وصف بها جيبون تمثل العالم الذي كانوا يعيشون فيه ؟

## الهوامش

For Juvenal on 84 and 90 for Dio .

- Tacitus, vii and esp. 185; For Juvenal, pp. 84 and 90; for Dio : عن تاكيتوس راجع (۱) وهناك مثال لكاتب حديث ظهر في الفصل Chrysostom, Oration 32, sect. 31 and passim.
- (٢) راجع إشارة الشاعر فرجيل في الإنبادة .3-851-8 Book 6 verses فقد تمت دراسة منصب الإمبراطور وفضائله وأفضائه في كثير من الدراسات ، وعن أحدث دراسة عن هذا الموضوع راجع : A. Wallace Hadrill, Historia, 30 (1981), pp. 298-323
  - (٣) وردت إشارة سينيكا Seneca في .Seneca وردت إشارة سينيكا
    - C.H. Roberts, Journal of Roman Studies, 39 (1949), 79. (1)
      - W. Chr. 14 = Musurillo (see note 6), Text IV A. (a)
- P. Yale inv. 1536 (published in Trans Amer Philol. Assn. 67 (1936), P. Oxy. 33; (٦) Musarillo, The Acts of the pagan Martyrs, Oxford, 1954 and Acta Alecandrinor-um, Leipzig, 1961
  - P. Giss. 40 ii = Select papyri, 215. (V)
    - SB. 4284. (A)
  - P. Oxy. 1404 = Select Papyri, 244 and BGU. 372 = W. Chr. 19 (4)
    - Philostratos, Life of Apollonios of Tyana Book 5, ch. 24. (\.)
- (١١) لقد كانت نبوءة " الفخراني " مثل الأدب القبطي في العصور المتأخرة دليلا واضحا كما قال موميليانو A. Momigliano في عبارته الحصيفة على " حيوية جذور هذه الحضارة العميقة Alien ) Wisdom, p. 4
  - The decline and fall of the Roman Empire. ch. 3. (\Y)

# الملاحق

## أسعار البضائع والخدمات

إن أفضل طريقة لفهم المبالغ النقدية التى تذكر فى الوثيقة تتم عن طريق مقارنتها بأسلم الأساسية ، مثلما يحدث اليوم عند القيام بعمل قائمة بالأسمار المستهلك . وقد ذكرنا فى القائمة التالية الأسعار التى نعرفها ، أما أعلى الأسعار فهى تعكس دون شك فى بعض الظروف الموسمية عامل الذروة ، وعوامل أخرى مشابهة ، كذلك يعكس عدد من أرقام القرن الثالث التضخم المالى أنذاك ، وسوف نقوم بذكر الأسعار بوحدة الدراخمة :

| القرن الثالث | القرن الثاني              | القرن الأول     |                                          |
|--------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Υ. – λ       | ۲۰ - ۰                    | 11-4            | أردب القمح                               |
| (۱۵)         | (4)                       | (Y)             | المتوسيط                                 |
| Y 0          | 11 - 2 - 1                | ٤ – ٣           | أردب الشعير                              |
| (١٤)         | (۱۵)                      | (~ ~ )          | المتوسيط                                 |
| ۰۲ – ۹       | YE - 1 - 37               | V - \frac{1}{Y} | جرة النبيذ                               |
| (۱۲)         | (۱۱)                      | (0)             | المتوسيط                                 |
| Y - Y        | ۲ - ۲                     | - 1<br>Y        | أجرة العمال اليومية<br>خلال موسم الحصاد* |
| (٢ - ٢)      | (\ <del>\ \ \ \ \</del> ) | ( - 1 )         | المتوسط                                  |
| 7            | ۲ ۲                       | 1-1             | أعمال زراعية أخرى                        |

<sup>(\*)</sup> ليس من بينها : (أ) الإمداد بالطعام خصوصاً لعامل الزراعة ، (ب) الصبى الذي كان يحصل على أجر منخفض . وعن أجور عمال الزراعة راجع : أمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، ص ١٧٢ وما يليها . ( المترجمة )

| (٢)                   | ( - 0 )     | ( - 7 )               | المتوسيط                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 9 - 4                 | 1-7-7       | 1 - 7                 | صناعة منزلية              |
| (٤)                   | (١)         | ( - 7 )               | المتوسيط                  |
| Υ                     | ۲ – ۱       | لخ                    | ملاحظ العمال ، المدير ، إ |
| ۸ - ۲                 | 0-1-2-1     | 4-1-Y                 | مرتب جندى الفرقة في اليوم |
| القرنالثالث           | القرنالثاني | القرنالأول            |                           |
| Y0 1Y0                | 78 14.      | ۱۵۰۰ ۱۸۰              | ثمن المنزل                |
| (١٤٠٠)                | (۲۵۰)       | (٦٠٠)                 | المتوسيط                  |
| ١٢٠٠ ٢٠               | 777 7.      | ٤٩٥ ١٢                | سعر قدان الأرض            |
|                       |             |                       | الزراعية بالأرورا         |
| (Y77 <del>- Y</del> ) | (١٦٠)       | (9V1 <del>- 1</del> ) | المتوسيط                  |
| 17                    | ۲۸۰۰ ۲۰۰    | لا توجد بيانات        | ثمن العبد (الذكر)         |
| (١٩٦٠)                | (۱۲۰۰)      |                       | المتوسيط                  |
| ٤٨٠٠ ٢٢٠٠             | 10 V        | 7                     | ثمن الأمة                 |
| (٣٠٠٠)                | . (17)      | (90.)                 | المتوسيط                  |
| ٥٠٠٠ ١٦٠٠             | 77 ٣        | 78.                   | ثمن العبد (الطفل)         |
| ۲,٦٠٠                 | ٧           |                       | المتوسط                   |

### الكشياف

Aroura الأرورا: اصطلاح إغريقى الأصل ويعنى حرث الأرض. واستخدم فى العصرين اليونانى والرومانى وحدة لقياس الأرض ، وهى تساوى ٢٩٨٢ قدمًا مربعًا، أو ٦٨ من الفدان الإنجليزى أو ٢٧٥ من الهكتار.

. Fayyum إقليم أرسينوي، راجع الفيوم Arisnoite nome

Artaba أردب: مكيال للحبوب، استخدم لكيل القمح والحاصلات الجافة الأخرى ، كانت هناك عدة مكاييل للأردب تبدأ من ٢٤ إلى ٤٢ خوينيكس choinikes . أما وحدة المكيال الذي شاع استخدامه في كيل مستحقات الضرائب العينية فقد بلغ ه ، ١ بوشل Bushel (\*) .

وعن أحدث دراسة عن نظام المكاييل المعقد انظر: Zeitschrift für Papyrologie and Epigraphik, 42 (1981) . 101.

Aurelius (أوريليوس): ومؤنثها أوريليدس Marcus Aurelius ( ١٦٠ – ١٨٠ م ). وتم اختيار الاسم دليلا على الخلافة الشرعية لتولى العرش، واستخدم اسما شخصيا لعدد من الأباطرة الذين خلفوه في الحكم ومن بينهم كاراكالا . وورثت جميع الولايات الرومانية التي حصلت على الجنسية الرومانية الاسم بمقتضى منحة كاراكالا عام ٢١٢ م .

choinix خوینکس ، الجمع خوینیکس choinikes : مکیال لوزن الحبوب وهو یساوی حوالی لتر .

chous خوؤس ، الجمع choues خوئيس: مكيال للسوائل يزن حوالي بالسراء لتر .

(\*) البوشل ، مكيال إنجليزي للحبوب يساوي ٨ جالونات . (المترجمة)

dekaprotos دیکابروتوس: لقب محصل ضرائب الغلال فی المرکز Toparchy ( انظر 
أدناه ) خلال النصف الثانی من القرن الثالث المیلادی .

Demotic (جمع) ؛ (أى شعبى) : هو الاصطلاح الحديث للكتابة العامية التى كتبت بها اللغة المصرية منذ القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادى . ثم تبنى المصريون بعد ذلك حروف الكتابة اليونانية وأضافوا إليها بعض الحروف غير اليونانية لاستخدامها لسد احتياجات لغتهم الوطنية ، وعرفت اللغة المصرية على هذا النحو باسم القبطية .

drachma دراخمة: (١) مثقال يساوى ٥ .٣ جرام ، (٢) وحدة التعامل الأساسية في العملة اليونانية التي ظلت تستخدم في شرقى البحر المتوسط خلال العصر الروماني ، وهي في أصلها عملة فضية ، وأخذت قيمة الدراخمة تنخفض انخفاضا سريعا أو بمعنى آخر تلاعب بها الأباطرة الرومان الذين كانوا يبحثون عن تحقيق مصالحهم المالية ، وتمت مساواة الدينار الروماني denarius بالعملة النقدية من فئة الدراخمات الأربع tetradrachm الفضية .

elder الشيوخ: وهم مجموعة من القرويين الذي كانوا يشغلون مناصبهم عن طريق الالتزام، وهو يعنى الرؤساء الذين تقع عليهم مسئولية بعض أعمال البوليس وفرض الضرائب. وسريعا ما فقد اللقب مفهوم السن وأصبح يتم فيه تعيين رجال في سن العشرين.

epikrisis الإحصاء: وهو عملية كانت تتم لتحديد حصول الفرد على وضع مميز عسكريا كان أو مدنيا .

epistrategos المدير العام: وهو رومانى من طبقة الفرسان أسند إليه تولى أحد المناصب الثلاثة الإدارية لإدارة عدد من الأقاليم nomes في مصر، وتسمى وحدته الإدارية باسم إبستراتيجيا epistrategia (وجمعها Epistrategia)، وهي من الشمال إلى الجنوب على النحو التالى: الدلتا، وهيبتانوميا Heptanomia وطيبة،

- Fayyum الفيوم: الاسم الحالى للمنطقة الجغرافية التى يغذيها نهر النيل جنوب شرق القاهرة، وهذه المنطقة كانت تشمل إقليم الفيوم في العصرين البطلمي والروماني .
  - Heptanomia هيبتانوميا : ( منطقة الأقاليم السبعة) ؛ انظر الفيوم .
- keramion : كيراميون، جرة ، هو مكيال النبيذ ، والزيت والسوائل الأخرى ، وسعة أحد أنواعه ستة خوئيس Choes ، وآخر منه ثمانية (= ١٢,٩ لتر) . وسمى هذا المكيال أيضًا باسم المكيال المترى .
  - kotyle كوتيلى: مكيال للسوائل يساوى ثمن جالون (أو ٢٠,٢٠ لتر).
- liturgy ليتورجيا: هي ترجمة للحروف اليونانية Leiturgia إلى اللغة الإنجليزية ، وهي اصطلاح تضمن جميع الأعمال العامة الإلزامية والمناصب التي فرضت على الذكور المصريين حتى أكثر الأفراد فقرًا للقيام بشغل المناصب بالتعاقب ،
  - medimnos : مكيال للحبوب سعته ٢ أردب . انظر كلمة أردب Artaba .
    - metretes : راجع كيراميون ،
  - metron : (مكيال) يبدى أنه كان اسما آخر لمكيال السوائل الذي يسع ه , ١ لتر .
- metropolis : عاصمة الإقليم ، ولا يعنى الاصطلاح كما هو بالنسبة إلينا الآن مركزا عالميا، ولكنه كان أقرب ما يكون إلى حاضرة الإقليم .
- mina : وزن ، (۱) يبدو أنه كان مثقال ۲۰ دراخمة ، أقل من ستة كيلو جرامات ، (۲) وحدة عملة تساوى ۱۰۰ دراخمة .
- nomoi على الترجمة الإنجليزية لحروف الكلمة الإغريقية nomos والجمع nomoi و معناها إقليم أو وحدة إدارية في مصر . وكان يوجد مدير Strategos على رأس كل إقليم من أقاليم مصر الثلاثين .
- obol أوبل: وهي تساوى في الأصل \ من قطعة الدراخمة ، وقد تغيرت قيمة هذه العملة نتيجة لسياسة الأباطرة المالية .
- prefect (۱) الوالى prefect ، حاكم مصر ، يقوم الإمبراطور بتعيينه ويعد نائبا عنه وممثلاله .

- praefectus militaris : (٢) هو ضابط رومانى أسندت إليه مهمة الإشراف على قسم من القوات المسلحة ،
- sitologos : محصل ضرائب الغلال ، وجمعها sitologoi وهو عمل إلزامي لإدارة صومعة الغلال . راجع Liturgy .
  - stater : مثقال بساوی ۵۰ جرامًا .
- strategos : الجمع strategoi ، وهو لقب المسئول الأول في الإقليم ، ويمارس سلطة تشريعية وإدارية ، وليس له أي اختصاص عسكري ولا يقود أي قوات عسكرية .
- talent : (۱) مثقال بساوی ٤٤ كيلو جراما، (۲) وحدة عملة تساوی ٦٠٠ دراخمة . epistrategos : راجع Thebaid
  - toparch : (المركز) قسم إداري في الإقليم ، يخدم أساسًا مهام تحصيل الضرائب .

### الوثائق البردية

جرى العرف على أن يشار إلى البردى بحرف P ، وقطع الأوستراكا بحرف O ، ثم يتبع ذلك اسم المجموعة ، وهو عادة اسم المكان الذى عثر فيه على أوراق البردى أو قطع الفخار مثل بردى البهنسا P. Oxyrhynchus ، أو المكان الذى توجد فيه الآن أوراق البردى مثل مجموعة بردى ميتشيجان P. Michigan وتتمثل الاستثناءات من هذه القاعدة في المجموعات الآتية :

BGU = The Berlin Egyptian Museum Greek "Urkunden" (documentary papyri), وأغلب أوراق هذه المجموعة في برلين التي كانت تطلق عليها الشرقية سابقًا قبل توحيد : M. Chr., W. Chr = = على يد كل من

. ١٩١٢ عام ١٩١٢ في ليبزج وبرلين عام ١٩١٢. Mitteis, U. Wilcken Chrestomathei . Leipzig - Berlin

S. B= Sammelbuch المجامع وهو سلسلة متصلة حتى الآن من المجلدات التى يتم فيها عادة نشر الوثائق التى تم نشرها فى الدوريات أو التى نشرت فى أجزاء صدرت لمناسبات خاصة . وجميع قوائم المجموعات الرئيسية التى صدرت حتى اليوم متوفرة مع اختصاراتها فى المؤلفات التالية :

J.F Oates et al., Checklist of Editions of Greek Papyri and Ostraca, Bulletin of the American Society of Papyrologists, Supplement I, 1978, With addendum to 30 June 1981.

E. G. Turner, Greek papyri, An Introduction, Oxford, 1968, second. edition (paper back) 1980, pp. 156-171.

راجع ص ٣٣٥ من الكتاب حيث قمت بوضع ملحق لأحدث قائمة لمجموعات البردى والأوستراكا العالمية . (المترجمة)

#### النقوش

IGRR = Inscriptiones Graecae ad Res Romans perinentes, 3 vols., Paris 1906 - 27, reprinted Chicago, 1975.

OGIS = Orintis Graecae Inscriptiones Selectae, 2 vols, Leipzig, 1903 -5, reprinted Hildeshein 1960.

SEG = Supplementum Epigraphicum Graecarum. Leiden, 1923.

L. R. - N. Lewis and M. Reinhold, Roman Civilization, 2 vols, New York, 1951-5.

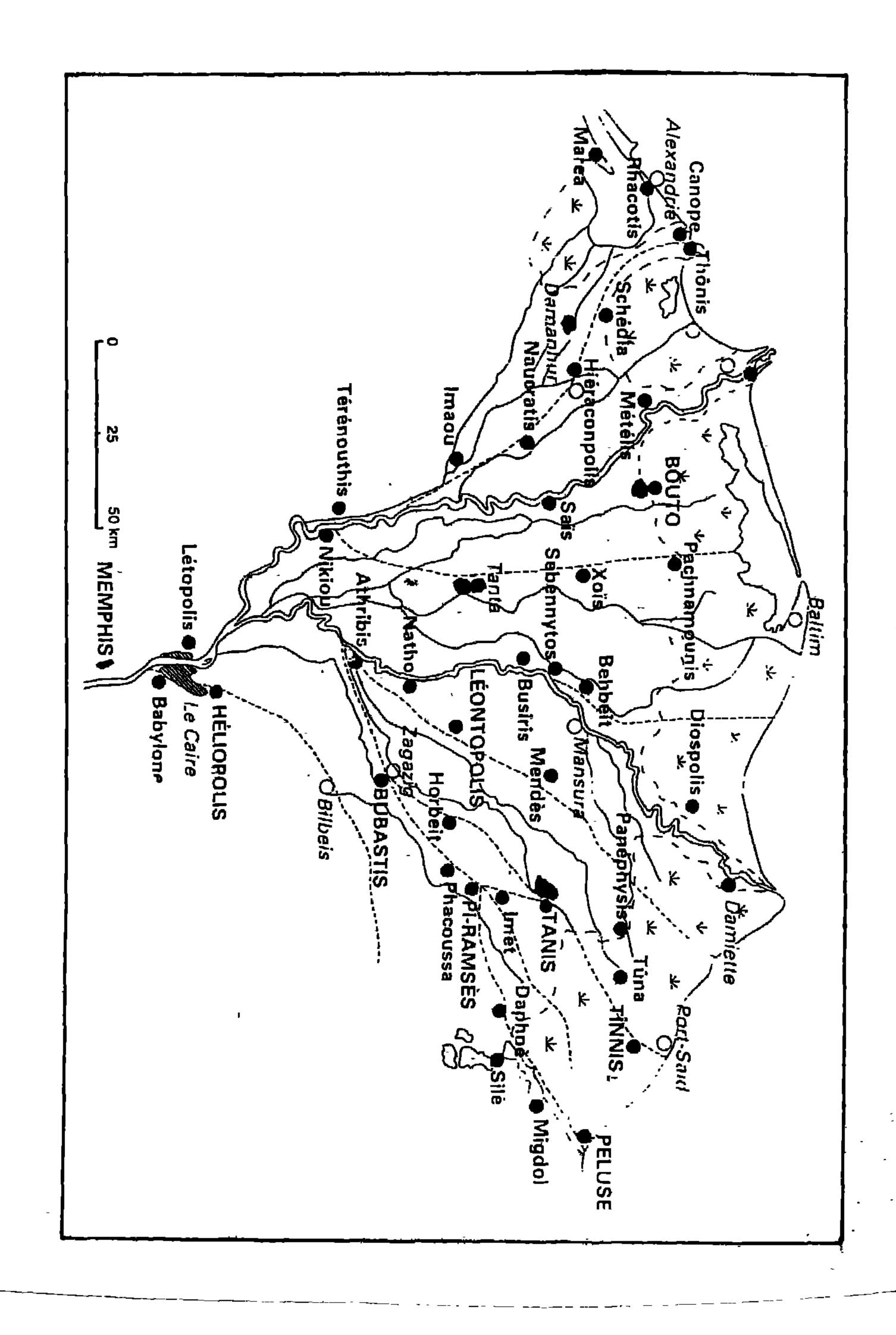

## المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٧- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب ،
- 3- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.
- ٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
  - ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة ،

## المشروع القومى للترجمة

| _'          | اللغة العليا                       | چون کوین                      | أحمد درويش                             |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| -1          | الوثنية والإسلام (ط١)              | ك. مادهو بانيكار              | أحمد قؤاد بلبع                         |
| -7          | التراث المسروق                     | چورچ چیمس                     | شوقى جلال                              |
| -1          | كيف تتم كتابة السيناريو            | إنجا كاريتنيكوڤا              | أحمد الحضرى                            |
| <b>—</b> o  | تریا فی غیبویة                     | إسماعيل فصيح                  | محمد علاء الدين منصبور                 |
| _4          | اتجاهات البحث اللساني              | ميلكا إقيتش                   | سبعد مصبلوح ووفاء كامل قايد            |
|             | العلوم الإنسانية والفلسفة          | لوسىيان غولدمان               | يوسف الأنطكي                           |
| <b>_</b> A  | مشعلو الحرائق                      | <b>ما</b> کس فریش             | مصطفي ماهر                             |
| -1          | التغيرات البيئية                   | أندرو. س. جودي                | محمود محمد عاشور                       |
| -1.         | خطاب الحكاية                       | چیرار چینیت                   | محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى |
| -11         | مختارات شعرية                      | قيسوافا شيمبوريسكا            | هناء عبد الفتاح                        |
| -17         | طريق الحرير                        | ديڤيد برارنيستون وأيرين فرانك | أحمد محمود                             |
| -17         | ديانة الساميين                     | روپرتسن سمیٹ                  | عبد الوهاب علوب                        |
| -18         | التحليل النفسي للأدب               | چان بیلمان نویل               | حسن للودن                              |
| -10         | الحركات الفنية منذ ١٩٤٥            | إدوارد لوسى سميث              | أشرف رفيق عقيفى                        |
| <b>-17</b>  | أثينة السوداء (جـ١)                | مارت <i>ن</i> برنال           | بإشراف: أحمد عتمان                     |
| -17         | مختار <i>ات شع</i> رية             | فيليب لاركين                  | محمد مصطفى بدرى                        |
| -14         | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | مختارات                       | طلعت شاهين                             |
| -11         | الأعمال الشعرية الكاملة            | چورچ سفیریس                   | نعيم عطية                              |
| -۲.         | قصنة العلم                         | ج. ج. کراوٹر                  | يمنى طريف الخولى وبدوى عبد الفتاح      |
| -۲1         | خرخة وألف خرخة وقصيص أخرى          | صمد بهرنجي                    | ماجدة العناني                          |
| -44         | مذكرات رحالة عن المصريين           | چون أنتيس                     | سيد أحمد على الناصرى                   |
| -47         | تجلى الجميل                        | هانز جيورج جادامر             | سعيد توفيق                             |
| 37-         | ظلال المستقبل                      | باتريك بارندر                 | بکر عباس                               |
| <b>-</b> ۲0 | مثنوی (٦ أجزاء)                    | مولانا جلال الدين الرومي      | إبراهيم الدسوقى شتا                    |
| 77-         | دين مصر العام                      | محمد حسين هيكل                | أحمد محمد حسين هيكل                    |
| -47         | التنوع البشرى الخلاق               | مجموعة من المؤلفين            | بإشراف: جابر عصفور                     |
| <b>-</b> ۲۸ | رسالة في التسامح                   | چون لوك                       | منى أبو سنة                            |
| -۲9         | للوت والوجود                       | چىمس پ. كارس                  | بدر الديب                              |
| -٣.         | الوثنية والإسلام (ط٢)              | ك. مادهق بانيكار              | أحمد فؤاد بليع                         |
| -17         | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | چان سوفاجیه – کلود کاین       | عبد الستار الطوجي وعبد الوهاب علوب     |
| -77         | الانقراض                           | ديڤيد روب                     | مصطفى إبراهيم فهمى                     |
| -77         | التاريخ الاقتصادي لأفريقيا الغربية | i. ج. هوپکنز                  | أحمد فؤاد بلبع                         |
| -78         | الرياية العربية                    | روچر آل <i>ن</i>              | حصة إبراهيم المنيف                     |
| -40         | الأسطورة والحداثة                  | پول ب ، دیکسو <i>ن</i>        | خلیل کلفت                              |
| <b>-٣٦</b>  | تظريات السرد الحديثة               | والاس مارتن                   | حياة جاسم محمد                         |
|             |                                    |                               |                                        |

| جمال عبد الرحيم                          | بريچيت شيقر                                 | واحة سيوة وموسيقاها                    | -47                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| أنور مفيث                                | ألن تورين                                   | نقد الحداثة                            | <b>_7</b> X         |
| منیر <b>ة کرو</b> ان                     | بيتر والكوت                                 | الحسد والإغريق                         | <b>-</b> ٣٩         |
| محمد عيد إبراهيم                         | أن سكستون                                   | قصائد حب                               | -٤.                 |
| عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد      | بيتر جران                                   | ما بعد المركزية الأوروبية              | -11                 |
| أحمد محمود                               | بنچامین باربر                               | عالم ماك                               | -24                 |
| المهدى أخريف                             | أوكتافيو پاٿ                                | اللهب المزدوج                          | -24                 |
| مارلين تادرس                             | ألدوس <b>هكسل</b> ي                         | بعد عدة أصبياف                         | -11                 |
| أحمد محمود                               | روبرت دینا وچون فاین                        | التراث المغدور                         | -20                 |
| محمود السيد على                          | بابلق نیرودا                                | عشرون قصيدة حب                         | <b>-£</b> 7         |
| مجاهد عيد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                                 | تاريخ النقد الأدبى الحديث (جـ١)        | -£V                 |
| ماهر جوپجاتی                             | قراتسوا دوما                                | حضبارة مصبر الفرعوننية                 | -£Å                 |
| عبد الوهاب علوب                          | هد، ت ، نوریس                               | الإسلام في البلقان                     | -89                 |
| محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ                         | ألف ليلة وليلة أو القول الأسبير        | -0-                 |
| محمد أبو العطا                           | داریو بیانویبا وخ. م، بینیالیستی            | مسار الرواية الإسبانو أمريكية          | -01                 |
| لطفى فطيم وعادل دمرداش                   | ب. نرفالی <i>س وس ،</i> روچسیفیتر وروچر بیل | العلاج النفسي التدعيمي                 | -oY                 |
| مرسىي سىعد الدين                         | أ. ف. ألنجتون                               | الدراما والتعليم                       | 7ه–                 |
| محسن مصيلحي                              | ج . مايكل والتون                            | المقهوم الإغريقي للمسرح                | -o £                |
| على يوسىف على                            | چون بواکنجهوم                               | ما وراء العلم                          | -00                 |
| محمود على مكى                            | فديريكو غرسية لوركا                         | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)          | <b>7</b> 0-         |
| محمود السيد و ماهر البطوطي               | فديريكو غرسية لوركا                         | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)          | ۷ه–                 |
| محمد أيو العطا                           | فديريكو غرسية لوركا                         | مسرحیتا <i>ن</i>                       | <b>−</b> 0 <b>Λ</b> |
| السيد السيد سهيم                         | كارل <i>وس</i> مونييث                       | المحبرة (مسرحية)                       | -04                 |
| صبرى محمد عبد القنى                      | چوهانز إيتين                                | التصميم والشكل                         | -7-                 |
| بإشراف: محمد الجوهري                     | شارلون سيمور – سميڻ                         | موسوعة علم الإنسان                     | 17-                 |
| محمد خير البقاعي                         | رولان بارت                                  | اذَّة النَّص                           | 77-                 |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                                 | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ٢)        | -77                 |
| رمسیس عوض                                | اً <i>لان</i> وود                           | پرتراند راسل (سیرة حیاة)               | -78                 |
| رمسيس عوض                                | برتراند راسل                                | فى مدح الكسيل ومقالات أخرى             | -7°                 |
| عبد اللطيف عبد الحليم                    | أنطونيو جالا                                | خمس مسرحيات أندلسية                    | <i>-</i> 77         |
| المهدى أخريف                             | فرناندو بيسوا                               | مختارات شعرية                          | ~17                 |
| أشرف الصبياغ                             | قالنتين راسبوتين                            | نتاشا العجوز وقصىص أخرى                | <b>A</b> F_         |
| أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى         | عبد الرشيد إبراهيم                          | العالم الإسلامي في أوائل القرن المثرين | <b>-71</b>          |
| عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد               | أوخينيو تشانج رودريجث                       | ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية          | -V·                 |
| حسين محمود                               | داریو فق                                    | السيدة لا تصلح إلا للرمى               | -٧١                 |
| فؤاد مجلى                                | ت . س . إليوت                               | السياسى العجوز                         | ٧٢                  |
| حسن ناظم وعلى حاكم                       | چين ب. توميکنز                              | نقد استجابة القارئ                     | -77                 |
| حسن بيومى                                | ل . ا . سىمىنوقا                            | صىلاح الدين والماليك في مصر            | -75                 |
|                                          |                                             |                                        |                     |

| أحمد درويش                 | أندريه موروا              | فن التراجم والسير الذاتية                        | -Vo          |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| عبد المقصود عبد الكريم     | مجموعة من المؤلفين        | چاك لاكان وإغواء التحليل النفس <i>ى</i>          | <b>-V7</b>   |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد     | رينيه ويليك               | تاريخ النقد الأنبي الحديث (جـ٣)                  | ~VV          |
| أحمد محمود ونورا أمين      | رونالد روبرتسو <i>ن</i>   | العولة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية      | ~VA          |
| سعيد الغائمي وناصبر حلاوي  | بوريس أوسينسكي            | شعرية التأليف                                    | ٧٩           |
| مكارم الغمر <i>ى</i>       | ألكسندر بوشكين            | بوشكين عند «نافورة الدموع»                       | -۸.          |
| محمد طارق الشرقاوي         | بندكت أندرسن              | الجماعات المتخيلة                                | -41          |
| محمود السبيد على           | میجیل دی آوناموتو         | مسرح میجیل                                       | ~ <b>X</b> Y |
| خالد المعالي               | غوتقريد بن                | مختارات شعرية                                    | ~ <b>X</b> Y |
| عبد الحميد شيحة            | مجموعة من المؤلفين        | موسوعة الأدب والنقد (جـ١)                        | -A£          |
| عبد الرازق بركات           | صلاح زک <i>ی</i> أقطای    | منصور الحلاج (مسرحية)                            | <b>-</b> ۸۵  |
| أحمد فتحى يوسف شتا         | جمال میر صادقی            | طول الليل (رواية)                                | <b>/</b> \%  |
| ماجدة العناني              | جلال آل أحمد              | نون والقلم (رواية)                               | <b>-</b> ΑV  |
| إبراهيم الدسوقي شتا        | جلال آل أحمد              | الابتلاء بالتغرب                                 | ~^^          |
| أحمد زايد ومحمد محيى الدين | أنتونى جيدنز              | الطريق الثالث                                    | ~ <b></b>    |
| محمد إبراهيم مبروك         | بورخيس وأخرون             | وسم السيف وقصيص أخرى                             | <b>~9.</b>   |
| محمد هناء عبد الفتاح       | باربرا لاسوتسكا – بشونباك | المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق             | -11          |
| نادية جمال الدين           | كارلوس ميجيل              | أساليب ومقسامين المسوح الإسبانوأمريكى للعاصس     | -97          |
| عبد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون وسكوت لاش   | محدثات العولمة                                   | -47          |
| فوزية العشماوي             | صمويل بيكيت               | مسرحيتا الحب الأول والصحبة                       | -92          |
| سرى محمد عبد اللطيف        | أنطونيو بويرو باييخو      | مختارات من المسرح الإسباني                       | <b>-90</b>   |
| إدوار الخراط               | نخبة                      | تلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى                      | -17          |
| بشير السباعي               | فرنا <i>ن</i> برودل       | هوية فرنسا (مج١)                                 | -97          |
| أشرف الصباغ                | مجموعة من المؤلفين        | الهم الإنساني والابتزاز الممهيوني                | ٩٨           |
| إبراهيم قنديل              | ديڤيد روينسون             | تاريخ السينما العالمية (١٨٩٥–١٩٨٠)               | -11          |
| إبراهيم فتحى               | يول هيرست وجراهام تومبسون | مساطة العولة                                     | -1           |
| رشيد بنحن                  | بيرنار فاليط              | النص الروائي: تقنيات ومناهج                      | -1.1         |
| عز الدين الكتاني الإدريسي  | عبد الكبير الخطيبي        | السياسة والتسامح                                 | -1-4         |
| محمد بنیس                  | عيد الوهاب المؤدب         | قبر ابن عربی بلیه آیاء (شعر)                     | ~1.7         |
| عبد الفقار مكاوى           | برتوات بريشت              | أوبرا ماهوجني (مسرحية)                           | -1.8         |
| عبد العزيز شبيل            | چیرارچینیت                | مدخل إلى النص الجامع                             | -1.0         |
| أشرف على دعدور             | ماریا خیسوس روپییرامتی    | الأدب الأندلسي                                   | r.1-         |
| محمد عبد الله الجعيدي      | نضبة من الشعراء           | مبررة الفدائي في الشعر الأمريكي اللاتيني المعاصر | -1.7         |
| محمود على مكي              | مجموعة من المؤلفين        | ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي                    | -1.4         |
| هاشم أحمد محمد             | چون بولوك وعادل درویش     | حروب المياه                                      | -1.4         |
| منى قطان                   | حسنة بيجوم                | النساء في العالم النامي                          |              |
| ريهام حسين إبراهيم         | فرانسس <i>ھيدسون</i>      | المرأة والجريمة                                  |              |
| إكرام يوسف                 | أرلين علوى ماكليود        | الاحتجاج الهادئ                                  |              |
|                            |                           |                                                  |              |

| أحمد حسان                 | سادى پلانت               | راية التمرد                                           | -115         |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| نسیم مجلی                 |                          | مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع                     | -118         |
| سمية رمضان<br>سمية رمضان  | فرچينيا وواف             | غرفة تخص المرء وحده                                   | -110         |
| نهاد أحمد سالم            | سينثيا نلسون             | امرأة مختلفة (درية شفيق)                              | <b>711</b> - |
| منى إبراهيم وهالة كمال    | لیلی آحمد                | المرأة والجنوسة في الإسلام                            | -117         |
| ليس النقاش                | بٹ بارین                 | النهضة النسائية في مصر                                | -114         |
| بإشراف: روف عياس          | أميرة الأزهري سنبل       | النسياء والأسيرة وقوامّين الطلاق في التاريخ الإستلامي | -119         |
| مجموعة من المترجمين       | ليلى أبو لغد             | الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسيط              | -17.         |
| محمد الجندي وإيزابيل كمال | فاطمة موسى               | الدليل الصغير في كتابة للرأة العربية                  | -171         |
| منيرة كروان               | چوزیف فوجت               | نظام العبهبية القديم والنموذج المثالي للإنسان         | -177         |
| أنور محمد إبراهيم         | أنينل ألكسندرو فنادولينا | الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها النولية              | -177         |
| أحمد فؤاد بلبع            | چرن جرای                 | الفجر الكاذب: أرهام الرأسمالية العالمية               | -178         |
| سمحة الخولى               | سىدرك ثورپ دىقى          | التحليل الموسيقي                                      | -170         |
| عبد الوهاب علوب           | قولقانج إيسر             | غعل القراءة                                           | <b>-177</b>  |
| بشير السباعي              | صفاء فتحي                | إرهاب (مسرحية)                                        | ~177         |
| أميرة حسن نويرة           | سوزا <i>ن</i> باسنیت     | الأدب المقارن                                         | -177         |
| محمد أبو العطا وأخرون     | ماريا دولورس أسيس جاروته | الرواية الإسبانية المعاصرة                            | -179         |
| شوقى جلال                 | أندريه جوندر فرانك       | الشرق يصعد ثانية                                      | -17.         |
| لويس بقطر                 | مجموعة من المؤلفين       | مصير القديمة: التاريخ الاجتماعي                       | -171         |
| عيد الوهاب علوب           | مايك فيذرستون            | ثقافة العولمة                                         | -177         |
| طلعت الشايب               | طارق على                 | الخوف من المرايا (رواية)                              | -177         |
| أحمد محمود                | باری ج. کیمب             | تشريح حضارة                                           |              |
| ماهر شفيق فريد            | ت. س. إليوت              | المختار من نقد ت. س. إليوت                            |              |
| سحر توفيق                 | كينيث كونو               |                                                       | -177         |
| كاميليا صبحى              |                          |                                                       | -177         |
| وجيه سمعان عيد المسيح     | أندريه جلوكسمان          | عالم التليفزيون بين الجمال والعنف                     |              |
| مصطفى ماهر                | ريتشارد فاچنر            | (                                                     | -171         |
| أمل الجبورى               | هربرت میسن               | حيث تلتقي الأنهار                                     |              |
| نعيم عطية                 | مجموعة من المؤلفين       | اثنتا عشرة مسرحية يونانية                             | -181         |
| حسن بيومى                 | أ، م، فورستر             | الإسكندرية: تاريخ ودليل                               | 731-         |
| عدلى السمر <i>ي</i>       | ديرك لايدر               | 0 . , 0                                               | 731-         |
| سىلامة محمد سىليمان       | كارلو جولدونى            | صاحبة اللوكاندة (مسرحية)                              |              |
| أجمد حسا <i>ن</i>         | كارلوس فوينتس            |                                                       |              |
| على عبدالروف اليمبى       | میجیل دی لیبس            | الورقة الحمراء (رواية)                                | 73/-         |
| عبدالغفار مكاوى           | تانکرید دورست            |                                                       | -187         |
| على إبراهيم منوفي         | إنريكى أندرسون إمبرت     |                                                       | -\£X         |
| أسامة إسبر                | عاطف فضبول               |                                                       | -189         |
| منيرة كروان               | رويرت ج. ليتمان          | التجربة الإغريقية                                     | -10.         |

| يشير السياعي          | فرنان برودل                    | هوية فرنسا (مج ۲ ، جـ۱)                              | -\o\                         |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| محمد محمد الخطابي     | مجموعة من المؤلفين             | عدالة الهنود وقصيص أخرى                              | 701-                         |
| فاطمة عبدالله محمود   | فيولين فانويك                  | غرام الفراعنة                                        | -107                         |
| خليل كلفت             | فيل سليتر                      | مدرسة فرائكفورت                                      | -\o &                        |
| أحمد مرسى             | نخبة من الشعراء                | الشعر الأمريكي المعاصر                               | -100                         |
| مى التلمساني          | چى أنبال وألان وأوديت فيرمو    | المدارس الجمالية الكبرى                              | <b>/o/</b>                   |
| عبدالعزيز بقوش        | النظامي الكنجوي                | خسرو وشیری <i>ن</i>                                  | -\o\                         |
| بشير السباعي          | قرنا <b>ڻ برود</b> ل           | هوية فرنسا (مج ۲ ، جـ۲)                              | -\oX                         |
| إبراهيم فتحى          | ديڤيد هوكس                     | الأيديولوچية                                         | -109                         |
| حسين بيومي            | يول إيرليش                     | آلة الطبيعة                                          | -17.                         |
| زيدان عبدالطيم زيدان  | أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | مسرحيتان من المسرح الإسباني                          | 171-                         |
| صلاح عبدالعزيز محجوب  | يوحنا الآسيوى                  | تاريخ الكنيسة                                        | 777-                         |
| بإشراف: محمد الجوهري  | <b>جوردون</b> مارشال           | موسيعة علم الاجتماع (جـ ١)                           | -17r                         |
| ئېيل سعد              | چان لاکرتیر                    | شامبوليون (حياة من نور)                              | 371-                         |
| سبهير المصادفة        | اً. ن. أفاناسيفا               | حكايات الثعلب (قصىص أطفال)                           | -170                         |
| محمد محمود أبوغدير    | يشعياهو ليڤمان                 | العلاقات بين المتعينين والطمانيين في إسرائيل         | <b>FF1</b>                   |
| شکری محمد عیاد        | رابندرنات طاغور                | في عالم طاغور                                        | <b>V / / / / / / / / / /</b> |
| شکری محمد عیاد        | مجموعة من المؤلفين             | دراسات في الأدب والثقافة                             | AF/-                         |
| شکری محمد عیاد        | مجموعة من المؤلفين             | إبداعات أدبية                                        | -174                         |
| بسام ياسين رشيد       | ميجيل دليبيس                   | الطريق (رواية)                                       | -17.                         |
| هدی حسین              | فرانك بيجو                     | وضع حد (رواية)                                       | -171                         |
| محمد محمد الخطابى     | نخبة                           | حجر الشمس (شعر)                                      | -177                         |
| إمام عبد الفتاح إمام  | ولتر ت. ستي <i>س</i>           | معنى الجمال                                          | -174                         |
| أحمد محمود            | إيليس كاشمور                   | متناعة الثقافة السوداء                               | -178                         |
| وجيه سمعان عبد المسيح | اورينزي فيلشس                  | التليفزيون في الحياة اليومية                         | -1Va                         |
| جلال البنا            | توم تيتنبرج                    | نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية                        | <b>TV1</b> -                 |
| حصة إبراهيم المنيف    | هنری تروایا                    | أنطون تشيخوف                                         | -177                         |
| محمد حمدى إبراهيم     | نخية من الشعراء                | مختارات من الشعر اليوناني الحديث                     | ~ <b>\</b> V <b>A</b>        |
| إمام عبد الفتاح إمام  | أيسوب                          | حكايات أيسوب (قصص أطفال)                             | -174                         |
| سليم عبد الأمير حمدان | إسماعيل فصيح                   | قصة جاريد (رواية)                                    | -14.                         |
| محمد يحيى             | فنسنت ب. ليتش                  | النقد الأسبى الأمريكي من الثلاثينيات إلى الثمانينيات | -141                         |
| ياسين طه حافظ         | و،ب، پیتس                      | العنف والنبوءة (شعر)                                 | -\ <b>X</b> Y                |
| فتحى العشري           | رينيه جيلسون                   | چان كوكتو على شاشة السينما                           | -115                         |
| دسىوقى سىعيد          | هائز إبندورفر                  | القاهرة: حالمة لا تنام                               | -188                         |
| عبد الوهاب علوب       | توماس تومسن                    | أسفار العهد القديم في التاريخ                        | -\ <b>\</b> o                |
| إمام عبد الفتاح إمام  | ميخائيل إنوود                  | معجم مصطلحات هيجل                                    | アメノー                         |
| محمد علاء الدين منصور | '<br>بزرج علوی                 | الأرضة (رواية)                                       | -\ <b>X</b> V                |
| يدر الديب             | ألقين كرنان                    | موت الأدب                                            | -///                         |

| سعيد الغانمي                            | پول دی ما <i>ن</i>         | العمى والبصيرة مقالات لمى بلاغة النقه المعاصير | -114        |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| محسن سيد فرجاني                         | <i></i> كوبنقوشىيوس        | محاورات كونفوشيوس                              | -19.        |
| مصطفى حجازى السيد                       | الحاج أبو بكر إمام وأخرون  | الكلام رأسمال وقصيص أخرى                       | -141        |
| محمود علاوى                             | زين العابدين المراغى       | سياحت نامه إبراهيم بك (جـ١)                    | -194        |
| محمد عيد الواحد محمد                    | پیتر أبراهام <u>ن</u>      | عامل المنجم (رواية)                            | -197 ,      |
| ماهر شفيق فريد                          | مجموعة من النقاد           | مختارات من النقد الأنجار-أمريكي الحديث         | -198        |
| محمد علاء الدين متصور                   | إسماعيل فصيح               | شتاء ۸۶ (روایة)                                | -190        |
| أشرف الصباغ                             | فالنتين راسبوتين           | المهلة الأخيرة (رواية)                         | ~197        |
| جلال السعيد الحفناوى                    | شمس العلماء شبلي النعماني  | سيرة الفاروق                                   | ~114        |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                   | إدوين إمرى وآخرون          | الاتصال الجماهيري                              | -111        |
| جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لانداق               | تاريخ بهود مصر في الفترة العثمانية             | -199        |
| فخزى لبيب                               | چىرمى سىيروك               | ضحايا التنمية: المقامة والبدائل                | -Y          |
| أحمد الأنصباري                          | جوزایا رویس                | الجانب الديني للفلسفة                          | -4.1        |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                  | رينيه ويليك                | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ٤)                | -4-4        |
| جلال السعيد الحقناوى                    | ألطاف حسين جالى            | الشبعر والشاعرية                               | -4.4        |
| أحمد هويدى                              | رالما <i>ن ش</i> ارار      | تاريخ نقد العهد القديم                         | -Y- £       |
| أحمد مستجير                             | لويجي لوقا كافاللي- سفورزا | الجينات والشعوب واللغات                        | -4.0        |
| علی یوسف علی                            | چيمس جلايك                 | الهيولية تصنع علمًا جديدًا                     | F.Y-        |
| محمد أبق العطا                          | رامون خوتاسندير            | ليل أفريقى (رواية)                             | -4.4        |
| محمد أحمد صبالح                         | دان أوريان                 | شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي              | -Y-X        |
| أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين         | السرد والمسرح                                  | -4.4        |
| يوسنف عبد الفتاح فرج                    | سنائي الغزنوي              | مثنویات حکیم سنائی (شعر)                       | - ۲۱.       |
| محمود حمدي عبد الغني                    | جوناتان كللر               | فردينان برسوسير                                | -711        |
| يوسنف عبدالفتاح فرج                     | مرزبان بن رستم بن شروین    | قصمص الأمير مرزيان علي اسان الحيوان            | -717        |
| سيد أحمد على الناصيري                   | ريمون فلاور                | مصس منذ قدوم نابليون حتى رحيل مبدالنامس        | -717        |
| محمد محيى الدين                         | أنتونى جيدنز               | قراعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع             | -Y1E        |
| محمود علاوی                             | زين العابدين المراغى       | سياحت نامه إبراهيم بك (جـ٢)                    | -Y\o        |
| أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين         | جرانب أخرى من حياتهم                           | <b>-717</b> |
| نادية البنهاوي                          | صمويل بيكيت وهارولد بينتر  | مسرحيتان طليعيتان                              | -Y\V        |
| على إبراهيم منوفي                       | خوايو كورتاثان             | لعبة الحجلة (رواية)                            | <b>~1/7</b> |
| طلعت الشايب                             | كازو إيشجورو               | بقايا اليوم (رواية)                            | -719        |
| على يوسف على                            | بار <i>ی</i> پارکر         | الهيولية في الكون                              | -77.        |
| رفعت سلام                               | جریجوری جوزدانیس           | شعرية كفافى                                    | -771        |
| نسيم مجلى                               | رونالد جراى                | فرائز كافكا                                    | -777        |
| السيد محمد نفادى                        | باول فيرابند               | العلم في مجتمع حر                              | -777        |
| مئى عبدالظاهر إبراهيم                   | برانكا ماجاس               | دمار يوغسلافيا                                 | 377-        |
| السيد عيدالظاهر السيد                   | جابربيل جارثيا ماركيث      | حكاية غريق (رواية)                             | -770        |
| طاهر محمد على البربري                   | ديفيد هريت اورانس          | أرض المساء وقصائد أخرى                         | <b>LLL</b>  |

| السيد عبدالظاهر عبدالله             | خىسيە ماريا دىث بوركى       | ٢٢٧ – المسرح الإسبائي في القرن السابع عشر            |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن      | چانیت وولف                  | ٢٢٨- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن                   |
| أمير إبراهيم العمرى                 | نورمان كيجان                | ٢٢٩- مأزق البطل الوحيد                               |
| مصطفى إبراهيم فهمى                  | فرانسواز چاكوب              | ٢٣٠ عن الذباب والفنران والبشر                        |
| جمال عبدالرحم <i>ن</i>              | خايمى سالوم بيدال           | ٢٣١ – الدرافيل أن الجيل الجديد (مسرحية)              |
| مصطفى إبراهيم فهمى<br>·             | توم ستونير                  | ۲۲۲— ما بعد المعلومات                                |
| طلعت الشايب                         | آرٹر <b>ھیرما</b> ن         | ٢٢٢ - فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي               |
| قؤاد محمد عكود                      | ج. سبنسر تريمنجهام          | ٢٣٤ - الإستلام في السبودان                           |
| إبراهيم الدسوقى شتا                 | مولانا جلال الدين الرومي    | ه۲۳–  دیوان شمس تبریزی (جـ۱)                         |
| أحمد الطيب                          | میشیل شودکیفیتش             | ٣٣٦ الولاية                                          |
| عنايات حسين طلعت                    | روپين فيدين                 | ۲۲۷ - مصبر أرض الوادي                                |
| ياسر محمد جادالله وعربى مدبولى أحمد | تقرير لمنظمة الأنكتاد       | ٢٣٨ - العولمة والتحرير                               |
| نادية سليمان حافظ وإيهاب صئلاح فايق | جيلا رامراز – راپو <b>خ</b> | ٢٣٩- العربي في الأدب الإسرائيلي                      |
| صلاح محجوب إدريس                    | کای حافظ                    | <ul><li>٢٤٠ الإسلام والغرب وإمكانية الحوار</li></ul> |
| ابتسام عبدالله                      | ج ، م. كوتزى                | ٢٤١ - في انتظار البرابرة (رواية)                     |
| صبری محمد حسن                       | وليام إمبسون                | ٢٤٢ – سبعة أنماط من الغموض                           |
| بإشراف: صلاح فضل                    | ليڤى بروفنسال               | ٢٤٣ - تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)                  |
| نادية جمال الدين محمد               | لاورا إسكيبيل               | ٢٤٤ – الغليان (رواية)                                |
| توفيق على منصور                     | إليزابيتا أديس وأخرون       | ٥٤٧ - نساء مقاتلات                                   |
| على إبراهيم منوفى                   | جابرييل جارثيا ماركيث       | ٢٤٦ – مختارات قصيصية                                 |
| محمد طارق الشرقاوي                  | والتر أرميرست               | ٧٤٧ - الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر             |
| عبداللطيف عبدالحليم                 | أنطونيو جالا                | ٢٤٨ حقول عدن الخضراء (مسرحية)                        |
| رقعت سيلام                          | دراجو شتامبوك               | ٢٤٩– لغة التمزق (شعر)                                |
| ماجدة محسن أباظة                    | دوم <b>نیك ف</b> ینك        | ٢٥٠- علم اجتماع العلوم                               |
| بإشراف: محمد الجوهرى                | جوربون مارشال               | ٢٥١ –   موسوعة علم الاجتماع (جـ٢)                    |
| علی بدران                           | مارجو بدران                 | ٢٥٢ – رائدات الحركة النسوية المصرية                  |
| حسن بيومي                           | ل. أ. سيميتوقا              | ٢٥٢- تاريخ مصر الفاطمية                              |
| إمام عبد الفتاح إمام                | دیف روپنسون وجودی جروفز     | ٤٥٧ – أقدم لك: الفلسفة                               |
| إمام عبد الفتاح إمام                | دیف روپنسون وجودی جروفز     | ه ٢٥- أقدم لك: أفلاطون                               |
| إمام عبد الفتاح إمام                | ديف روپنسون وكريس جارات     | ٢٥٦ - أقدم لك: ديكارت                                |
| محمود سبيد أحمد                     | ولیم ک <i>لی</i> رایت       | ٧٥٧~ تاريخ الفلسفة الحديثة                           |
| عُبادة كُحيلة                       | سير أنجوس فريزر             | ۸ه۲— الفجر                                           |
| فاريجان كازانجيان                   | ِ نخية                      | ٩ ه ٢ - مختارات من الشعر الأرمني عبر العصور          |
| بإشراف: محمد الجوهرى                | جوردون مارشال               | ٢٦٠ - موسوعة علم الاجتماع (جـ٣)                      |
| إمام عبد الفتاح إمام                | زكى نجيب محمود              | ٢٦١ رحلة في فكر زكي نجيب محمود                       |
| محمد أبق العطا                      | إدواردي مندوثا              | ٢٦٢ - مدينة المعجزات (رواية)                         |
| على يوسف على                        | چون جريين                   | ٢٦٣ - الكشف عن حافة الزمن                            |
| لوپس عوض                            | هوراس وشلی                  | ٢٦٤ - إبداعات شعرية مترجمة                           |
|                                     |                             | ·                                                    |

| -470                  | روايات مترجمة                                        | 1-5                            | ويس عوش                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                       |                                                      | جلال أل أحمد                   | عادل عبدالمتعم على                     |
|                       |                                                      | میلان کوندیرا                  | بدر الدین عرودکی                       |
|                       |                                                      | مولانا جلال الدين الرومي       | إبراهيم الدسبوقى شبتا                  |
|                       | وسط الجزيرة العربية وشرقها (جـ١)                     | وليم چيفور بالجريف             | صبری محمد حسن                          |
|                       | وسط الجزير العربية وشرقها (جـ٢)                      |                                | صبرى محمد حسن                          |
|                       | الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ                     |                                | شوقى جلال                              |
|                       | الأديرة الأثرية في مصر                               |                                | إبراهيم سلامة إبراهيم                  |
|                       | الأصول الاجتماعية والثقافية لمركة عرابي في مصر       |                                | عنان الشهاوي                           |
|                       |                                                      | رومولو جاييجوس                 | محمود على مكي                          |
| -YV0                  | ت. س. إليوت شاعراً وثائداً وكاتباً مسرحياً           | مجموعة من النقاد               | ماهر شفيق فريد                         |
|                       |                                                      | مجموعة من المؤلفين             | عبدالقادر التلمساني                    |
| -444                  | الجينات والصراع من أجل الحياة                        | براین فورد                     | أحمد فوزى                              |
| -۲۷۸                  | البدايات                                             | إسحاق عظيموف                   | ظريف عبدالله                           |
| -774                  | الحرب الباردة الثقافية                               | ف.س، سوبدرز                    | طلعت الشايب                            |
| -۲۸.                  | الأم والنصيب وقصيص أخرى                              | بريم شند وأخرون                | سمير عبدالحميد إبراهيم                 |
| -۲۸۱                  | الفردوس الأعلى (رواية)                               | عبد الحليم شرر                 | جلال الحفناوي                          |
| <b>-</b> 7 <b>\</b> 7 | طبيعة العلم غير الطبيعية                             | لويس وولبرت                    | سمير حنا صادق                          |
| -777                  | السهل يحترق وقصص أخرى                                | خوان رولفو                     | على عبد الروف البمبى                   |
|                       | هرقل مجنونًا (مسرحية)                                | يوريبيديس                      | أحمد عتمان                             |
| ~YAo                  | رحلة خواجة حسن نظامي الدهلوي                         | حسن نظامي الدهاوي              | سمير عبد الحميد إبراهيم                |
| <b>/</b> 1            | سياحت نامه إبراهيم بك (ج٣)                           | زين العابدين المراغى           | محمود علاوى                            |
| -۲۸۷                  | الثقافة والعولمة والنظام العالمي                     | أنتونى كنج                     | محمد يحيى وأخرون                       |
| -۲۸۸                  | الفن الروائي                                         | ديڤيد لودج                     | ماهر البطوطي                           |
| -714                  | ديوان منوچهري الدامغاني                              | أبو نجم أحمد بن قوص            | محمد نور الدين عبدالمنعم               |
| -۲٩.                  | علم اللغة والترجمة                                   | چورچ موبنان                    | أحمد زكريا إبراهيم                     |
| -۲91                  | تاريخ المسرح الإسباني في القرن العشرين (جـ١)         | فرانشسکو روی <i>س</i> رامون    | السيد عبد الظاهر                       |
| -۲۹۲                  | تاريخ المسرح الإسبائي في القرن العشرين (جـ٢)         | فرانشسکو روی <i>س</i> رامون    | السيد عبد الظاهر                       |
| -494                  | مقدمة للأدب العربي                                   | روچر آل <i>ن</i>               | مجدى توفيق وأخرون                      |
| 474                   | ف <i>ن</i> الشعر                                     | بوالق                          | حىقاي دلچى                             |
| -790                  | سلطان الأسطورة                                       | چوزیف کامبل وپیل موریز         | بدر الدیب                              |
| <b>-۲97</b>           | مكيث (مسرحية)                                        | وايم شكسبير                    | محمد مصبطقى بدوى                       |
| -444                  | فن النحو بين اليونانية والسريانية                    | ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازي | ماجدة محمد أنور                        |
| <b>_۲۹</b> ٨          | مأساة العبيد وقصيص أخرى                              | نخبة                           | مصطفى حجازى السيد                      |
| -۲99                  | تورة في التكنولوجيا الحيوية                          | چین مارکس                      | هاشم أحمد محمد                         |
| -۲                    | استارر ۲ بریمٹیوس نی الادین الإنجلیزی والفراسی (مج۱) | لویس عرض                       | جمال الجزيرى وبهاء چاهين وإيزابيل كمال |
| -4.1                  | أسطورة برومثيرس لى الأدبين الإنجليزي واللرئسي (مج7)  | اویس عوض                       | جمال الجزيري و محمد الجندي             |
| -۲.۲                  | أقدم لك: فنجنشتين                                    | چون هیتون وجودی جروفز          | إمام عبد الفتاح إمام                   |
|                       |                                                      |                                |                                        |

| āi -T.T         | أقدم لك: بوذا                         | چين هوب ويورن فان لون        | إمام عبد الفتاح إمام   |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| ٤٠٣- أق         | أقدم لك: ماركس                        | ريوس                         | إمام عبد الفتاح إمام   |
| ٠٠٧ ال          | الجلد (رواية)                         | كروزيو مالابارته             | مبلاح عبد الصبور       |
| r.7- IL         | الحماسة: النقد الكانطي للتاريخ        | چان فرانسوا ليوتار           | ئېيل سعد               |
| ۳۰۷ أق          | أقدم لك: الشعور                       | ديقيد بابيتو وهوارد سلينا    | محمود مكى              |
| ۸۰۲ أق          | أقدم لك: علم الوراثة                  | ستیف چوہز ویورین فان لو      | ممدوح عبد المنعم       |
| ٩٠٧- أق         | أقدم لك: الذهن وللخ                   | أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت   | جمال الجزيري           |
| ۲۱۰ أق          | أقدم لك: يونج                         | ماجي هايد ومايكل ماكجنس      | محيى الدين مزيد        |
| <u> </u>        | مقال في المنهج الفلسيفي               | ر.ج كولنجوود                 | فاطمة إسماعيل          |
| ۳۱۲ ب           | روح الشعب الأسود                      | وليم دييويس                  | أسعد حليم              |
| ۳۱۳ ام          | أمثال فلسطينية (شعر)                  | خاییر بیا <i>ن</i>           | محمد عبدالله الجعيدي   |
| L -712          | مارسىل دوشامب: القن كعدم              | چانیس مینیك                  | هويدا السباعي          |
| ه۲۱۰ ج          | جرامشي في العالم العربي               | ميشيل بروندينو والطاهر لبيب  | كاميليا صبحى           |
| -T17            | محاكمة سقراط                          | أي، ف. ستون                  | نسيم مجلى              |
| لب <i>–۲۱</i> ۷ | بلا غد                                | س. شير لايموڤا– س. زنيكين    | أشرف الصباغ            |
| X/7— IV         | الأدب الروسي في السنوات العشر الأخيرة | مجموعة من المؤلفين           | أشرف الصباغ            |
| -719            | مبور دریدا                            | جايترى سييقاك وكرستوفر نوريس | حسام نایل              |
| ፈ –۳۲۰          | لمعة السراج لحضرة التاج               | مؤلف مجهول                   | محمد علاء الدين منصور  |
| ,G -471         | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ١)    | ليقى برو قنسال               | بإشراف: مىلاح قضل      |
| ۲۲۳ و           | رجهات نظر حديثة في تاريخ الفن الغربي  | دبليو يوچين كلينپاور         | خالد مفلح حمزة         |
| ۳۲۳ فر          | ف <i>ن</i> الساتورا                   | تراث يوناني قديم             | هانم محمد فوز <i>ی</i> |
| 377- 11         | اللعب بالنار (رواية)                  | أشرف أسدى                    | محمود علا <i>وي</i>    |
| <u> </u>        | عالم الآثار (رواية)                   | فيليب بوسان                  | كرسىتين يوسىف          |
| 777— IJ         | المعرفة والمصلحة                      | يورجين هابرماس               | حسن صقر                |
| TYV             | مختارات شعرية مترجمة (جـ١)            | نخبة                         | توفيق على منصور        |
| ቭ — ፌሊሃ         | يوسف وزليخا (شعر)                     | نور الدين عبد الرحمن الجامي  | عبد العزيز بقوش        |
| ۲۲۹– ن          | رسائل عيد الميلاد (شعر)               | تد هيوز                      | محمد عيد إبراهيم       |
| <b>≤</b> -۲۲.   | كل شيء عن التمثيل الصيامت             | مارڤن شېرد                   | سامی صبلاح             |
| <u> </u>        | عندما جاء السردين وقصيص أخرى          | ستیفن جرا <i>ی</i>           | سامية دياب             |
| ÷ -424          | شهر العسل وقصيص أخرى                  | نخبة                         | على إبراهيم منوفى      |
| יו –דדד         | الإسلام في بريطانيا من ٨٥٥١-١٦٨٥      | نبیل مطر                     | بکر عباس               |
| 377— 13         | لقطات م <i>ن</i> المستقبل             | آرٹر کلارك                   | مصطفى إبراهيم فهمى     |
| c —77°          | عصر الشك: دراسات عن الرواية           | ناتائی ساروت                 | فتحى العشرى            |
|                 | متون الأهرام                          | نصوص مصرية قديمة             | حسن صابر               |
| ٧٢٧ ـ ـ         | فلسفة الولاء                          | چوزایا رویس                  | أحمد الأنصاري          |
| : - TTX         | نظرات حائرة وقصيص أخرى                | نخبة                         | جلال الحفناوي          |
| - <b>۲۲۹</b>    | تاريخ الأدب في إيران (ج٣)             | إدوارد براون                 | محمد علاء الدين منصور  |
| 1 -72.          | اضطراب في الشرق الأوسط                | بيرش بيريروجلو               | فخرى لبيب              |

| حسن حلمی              | راینر ماریا ریلکه                | قصائد من رلکه (شعر)                        | -781           |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبدالرحمن الجامي       | سىلامان وأبسال (شعر)                       | ~TEY           |
| سمیر عبد ربه          | نادين جورديمر                    | العالم البرجوازي الزائل (رواية)            | <b>-</b> ٣٤٣   |
| سمیر عبد ربه          | بيتر بالانجيو                    | •                                          | 337-           |
| يوسنف عبد الفتاح فرج  | پونه ندائی                       | الركض خلف الزمان (شعر)                     | -Y & o         |
| جمال الجزيري          | رشاد رشدی                        | سنجر مصنن                                  | <b>737</b> -   |
| يكر الطل              | چان کوکتو                        | الصبية الطائشون (رواية)                    |                |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كوبريلى                | المتصوفة الأولون في الأدب التركي (جـ١)     | <b>A37</b> -   |
| أحمد عمر شاهين        | آرثر والدهورن وأخرون             | دليل القارئ إلى الثقافة الجادة             | <b>P37</b> -   |
| عطية شحاتة            | مجموعة من المؤلفين               | بانوراما الحياة السياحية                   | -۲0.           |
| أحمد الانصباري        | چورایا روی <i>س</i>              | مبادئ المنطق                               | -r01           |
| نعيم عطية             | قسطنطين كفافيس                   | قصائد من كفافيس                            | -ror           |
| على إبراهيم منوفي     | باسیلی <b>ی بابون مالد</b> ونادو | الفن الإسلامي في الأنداس: الزخرفة الهنسسية | -ror           |
| على إبراهيم منوفي     | باسيليق بابون مالدونادق          | الفن الإسلامي في الأندلس: الزخرفة النباتية | 3 o 7-         |
| محمود علاوى           | حچت مرتجی                        | التيارات السياسية في إيران المعاصرة        | -400           |
| بدر الرفاعي           | يول سالم                         | الميراث المر                               | 1°7-           |
| عمر القاروق عمر       | تيموثي فريك وبيتر غاندي          | متون هرمس                                  | -Y0V           |
| مصطفى حجازى السيد     | نخبة                             | أمثال الهوسا العامية                       | -Y0X           |
| حبيب الشاروني         | أقلاطون                          | محاورة بارمنيدس                            | -r o 9         |
| ليلى الشربيني         | أندريه جاكوب ونويلا باركان       | أنثروبواوجيا اللفة                         | -77-           |
| عاطف معتمد وأمال شاور | ألان جرينجر                      | التصحر: التهديد والمجابهة                  | 157-           |
| سيد أحمد فتح الله     | هاینرش شبورل                     | تلميذ بابنبرج (رراية)                      | 777            |
| صبری محمد حسن         | ريتشارد چيبسون                   | حركات التحرير الأفريقية                    | 777-           |
| نجلاء أبو عجاج        | إسماعيل سراج الدين               | حداثة شكسبير                               | 377-           |
| محمد أحمد حمد         | شارل بودلیر                      | سأم باريس (شعر)                            | -770           |
| مصبطقي محمود محمد     | كلاريسا بنكولا                   | نساء يركضن مع الذئاب                       | -٣٦٦           |
| البراق عبدالهادى رضا  | مجموعة من المؤلفين               | القلم الجرىء                               | <b>-۲</b> ٦٧   |
| عابد خزندار           | چیرالد پرنس                      | المصطلح السردى: معجم مصطلحات               | <b>A</b> \$77_ |
| غوزية العشماوي        | فوزية العشمارى                   | المرأة في أدب نجيب محقوظ                   | -٣٦٩           |
| فاطمة عبدالله محمود   | كليرلا لويت                      | الفن والحياة في مصر الفرعونية              | -۲۷.           |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كوبريلى                | المتصوفة الأراون في الأدب التركي (جـ٢)     | -441           |
| وحيد السعيد عبدالحميد | وانغ مينغ                        | عاش الشباب (رواية)                         | -474           |
| على إبراهيم منوفي     | أوميرتو إيكو                     | كيف تعد رسالة دكتوراه                      |                |
| حمادة إبراهيم         | أندريه شديد                      | اليوم السادس (رواية)                       | -475           |
| خالد أبو اليزيد       | ميلان كونديرا                    | الخلود (رواية)                             | - <b>۲</b> Vo  |
| إدرار الخراط          | چان أنوى وأخرون                  | الغضب وأحلام السنين (مسرحيات)              | -۲۷7           |
| محمد علاء الدين منصور | إدوارد براون                     | تاريخ الأدب في إيران (جـ٤)                 | <b>-۲۷۷</b>    |
| يوسىف عبدالفتاح فرج   | محمد إقبال                       | المسافر (شعر)                              | <b>-</b> ٣٧٨   |

| 4.4                     | - 1 1 •                              | /2 ( \ \ 22 . 11 \ \ A11                | T1/9         |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| جمال عبدالرحمن          | سنیل باث<br>۔۔۔ '                    | ملك في الحديقة (رواية)                  |              |
| شيري <i>ن</i> عبدالسلام | <b>جرنتر جراس</b><br>۱ ما ۱          | حديث عن الخسارة<br>أعلى السنة           |              |
| رانيا إبراهيم يرسف      | ر. ل. تراسك                          | أساسيات اللغة                           |              |
| أحمد محمد نادى          | بهاء ال <i>دین</i> محمد اسفندیار<br> | تاریخ طبرستان                           |              |
| سمير عبدالحميد إبراهيم  | محمد إقبال                           | هدية الحجاز (شعر)                       |              |
| إيزابيل كمال            | سوران إنجيل                          | القصيص التي يحكيها الأطفال              |              |
| يوسىف عبدالفتاح فرج     | محمد على بهزادراد                    | مشترى العشق (رواية)                     |              |
| ريهام حسين إبراهيم      | جانيت تود                            | دفاعًا عن التاريخ الأدبي النسوي         |              |
| بهاء چاهين              | چون دن                               | أغنيات وسوناتات (شعر)                   |              |
| محمد علاء الدين منصور   | سعدى الشيرازي                        | مواعظ سعدى الشيرازي (شعر)               |              |
| سمين عبدالحميد إبراهيم  | نخبة                                 | تفاهم وقصيص أخري                        |              |
| عثمان مصطفى عثمان       | ام. في، روبرت <i>س</i>               | الأرشيفات والمدن الكبرى                 |              |
| منى الدرويي             | مایف بینشی                           | الحافلة الليلكية (رواية)                |              |
| عبداللطيف عبدالطيم      | فرناندو دي لاجرانجا                  | مقامات ورسائل أندلسية                   |              |
| زينب محمود الخضيري      | ندوة لويس ماسينيون                   | فى قلب الشيرق                           |              |
| هاشم أحمد محمد          | پول دیڤیز                            | القوى الأربع الأساسية في الكون          | -T9E         |
| سليم عبد الأمير حمدان   | إسماعيل فصبيح                        | آلام سيا <i>وش</i> (رواية)              |              |
| محمود علاوي             | تقی نجاری راد                        | السافاك                                 | アトアー         |
| إمام عبدالفتاح إمام     | <b>اورانس جين وکيتي شين</b>          | أقدم لك: نيتشه                          | <b>-۲۹۷</b>  |
| إمام عبدالفتاح إمام     | فيليپ تودي وهوارد ريد                | أقدم لك: سارتر                          | <b>-</b> ۲٩٨ |
| إمام عبدالفتاح إمام     | ديڤيد ميروفتش واَلنَ كوركس           | أقدم لك: كامى                           | -299         |
| باهر الجوهر <i>ي</i>    | ميشائيل إنده                         | مومو (رواية)                            | -٤           |
| ممدوح عيد المنعم        | زیاودن ساردر وأخرون                  | أقدم لك: علم الرياضيات                  | -2.1         |
| ممدوح عيدالمنعم         | ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت        | أقدم لك: ستيفن هوكتج                    | -£.Y         |
| عماد حسن بکر            | تودور شتورم وجوتفرد كولر             | رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) | -£ - T       |
| ظبية خميس               | ديڤيد إبرام                          | تعويذة الحسى                            | -1.1         |
| حمادة إبراهيم           | أندريه جيد                           | إيزابيل (رواية)                         | -£ - o       |
| جمال عبد الرحمن         | مانويلا مائتاناريس                   | المستعربون الإسبان في القرن ١٩          | ~8.7         |
| طلعت شاهين              | مجموعة من المؤلفين                   | الأدب الإسباني للعاصر بأقلام كتابه      | -£.V         |
| عنان الشهاوي            | چوان فوتشركنج                        | معجم تاريخ مصر                          | -E.A         |
| إلهامي عمارة            | برتراند راسل                         | انتصار السعادة                          |              |
| الزوارى بغورة           | کارل بوپر                            | خلاصة القرن                             | -13.         |
| أحمد مستجير             | چينيفر أكرمان                        | همس من الماضي                           | - ٤          |
| بإشراف: صلاح فضل        |                                      | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ٢)      |              |
| محمد البخاري            | ناظم حکمت                            | أغنيات المنفى (شعر)                     |              |
| أمل الصبيان             | باسكال كازانوقا                      | الجمهورية العالمية للأداب               |              |
| أحمد كامل عبدالرحيم     | فریدریش دورینمات                     | صورة كوكب (مسرحية)                      |              |
| محمد مصطفی بدوی         |                                      | مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر        |              |
| . <u>.</u>              | 333                                  | ,                                       |              |

| مجاهد عبدالمنعم مجاهد                   | رينيه وبِليك                              | ١٧٤- تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج٥)              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| عبد الرحمن الشيخ                        |                                           | ٨ ١ ٤ - سياسات الزمر الحاكمة في مصر العثمانية    |
| نسيم مجلى                               | •                                         |                                                  |
| الطيب بن رجب                            | <del>-</del>                              | .٤٢ مكرو ميجاس (قصة فلسفية)                      |
| أشرف كيلاني                             |                                           | ٢١ع- الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي الأول   |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم               | تْلاتْة من الرحالة                        | ٢٢٤ – رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)                |
| وحيد النقاش                             | نخبة                                      | ٤٢٢ - إسراءات الرجل الطيف                        |
| محمد علاء الدين منصور                   | نور الدين عبدالرحمن الجامي                |                                                  |
| محمود علاوي                             | محمود طلوعى                               |                                                  |
| محمد علاء الدين منصور رعبد الحنيظ يعقوب | نخبة                                      | ۲۲۱_ الخفافيش وقصص أخرى                          |
| ٹریا شلبی                               | بای إنكلا <i>ن</i>                        | ٤٢٧ – بانديراس الطاغية (رواية)                   |
| محمد أمان صافي                          | محمد هوتك بن داود خان                     | ، يور.<br>١٨٤- الخزانة الخفية                    |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ليود سپنسر وأندزجي كروز                   | ٤٢٩ - أقدم لك: هيجِل                             |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كرستوفر وانت وأندزجي كليموفسكي            | -٤٣٠ أقدم لك: كانط                               |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | کریس <b>م</b> وروک <i>س و</i> زوران جفتیك | ،<br>٤٣١ - أقدم لك: فوكو                         |
| إمام عبدالقتاح إمام                     | پاتریك ك <i>ىرى و</i> أوسكار زاریت        | ،<br>٤٣٢ – أقدم اك: ماكياڤللى                    |
| حمدى الجايرى                            | ديڤيد نوريس وكارل فلنت                    | ٤٣٣ - أقدم لك: جويس                              |
| عصام حجازى                              | دونکان هیٿ وچود <i>ي</i> بورهام           | ٤٣٤ – أقدم اك: الرومانسية                        |
| ناجي رشوان                              | تیکولاس زربرج                             | ه٤٣ - توجهات ما بعد الحداثة                      |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | فردریك كوبلستو <i>ن</i>                   | ٤٣٦ - تاريخ الفلسفة (مج١)                        |
| جلال الحقثاوي                           | شيلي النعماني                             | ٤٣٧ - رجالة هندي في بلاد الشرق العربي            |
| عايدة سيف الدولة                        | إيمان ضياء الدين بيبرس                    |                                                  |
| محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب | صدر الدين عيني                            | ٤٣٩ - موت المرابى (رواية)                        |
| محمد طارق الشرقاوي                      | كرستن بروستاد                             | . ٤٤ - قواعد اللهجات العربية الحديثة             |
| فخرى لبيب                               | أرونداتي رو <i>ي</i>                      | ٤٤١ ـ رب الأشياء الصغيرة (رواية)                 |
| ماهر جويجاتي                            | فوزية أسعد                                | ٢٤٧ ـ حتشيسوت: المرأة الفرعونية                  |
| محمد طارق الشرقاوي                      | كى <i>س</i> فرسىتىغ                       | 2.27 ـ اللغة العربية: تاريخها مستوياتها وتأثيرها |
| مىالح علمانى                            | الأوريت سيجورنه                           | ٤٤٤ - أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة         |
| محمد محمد يوتس                          | پرویز ناتل خانلر <i>ی</i>                 | ه ٤٤ — حول وزن الشعر                             |
|                                         | ألكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير           | 73.3 —                                           |
| الطاهر أحمد مكى                         | تراث شعبى إسبانى                          | ٧٤٧ – ملحمة السبيد                               |
| محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس       | الأب عيروط                                | ٤٤٨ - الفلاحون (ميراث الترجمة)                   |
| جمال الجزيرى                            | نخبة                                      | ٤٤٩ - أقدم لك: الحركة النسوية                    |
| جمال الجريري                            |                                           | . ٢٥٠ - أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية           |
| إمام عبد الفتاح إمام                    | ریتشارد اوزبورن وبورن قان لون             | ١٥١ - أقدم لك: الفلسفة الشرقية                   |
|                                         | ریتشارد اِبجینانز <i>ی و</i> اوسکار زارین | ٢٥٢ - أقدم لك: لينين والثورة الروسية             |
| حليم طوسون وفؤاد الدهان                 | چان لوك أرنو                              | ٥٢هـ القاهرة: إقامة مدينة حديثة                  |
| سوزان خلیل                              | ية رينيه بريدال                           | ٤٥٤ - خمسون عامًا من السينما القرنسي             |

| محمود سيد أحمد              | فردریك كوبلستو <i>ن</i>          | تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه)                       | - 2 0 0       |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| هویدا عزت محمد              | مريم جعفرى                       | . – .                                             |               |
| إمام عبدالفتاح إمام         | سوران موللر أوكين                | •                                                 |               |
| جمال عبد الرحمن             | مرتي <i>ديس</i> غارثيا أرينال    |                                                   |               |
| جلال البنا                  | توم تيتنبرج                      | نحر مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية             | -£ a 9        |
| إمام عبدالقتاح إمام         | ستوارت هود وليتزا جانستز         |                                                   | -53-          |
| إمام عبدالفتاح إمام         | داريان ليدر وجودي جروفز          | أقدم لك: لكا <i>َن</i>                            | 173-          |
| عبدالرشيد الصادق محمودي     | عبدالرشيد الصبادق محمو <i>دى</i> | طه حسين من الأزهر إلى السوريون                    | 773-          |
| كمال السبيد                 | ويليام بلوم                      | الدولة المارقة                                    | 753-          |
| حصة إبراهيم المنيف          | مایکل بارنتی                     | ديمقراطية للقلة                                   | -272          |
| جمال الرفاعي                | لوی <i>س</i> جنزییرج             | قصيص اليهود                                       | o 73-         |
| فاطمة عبد الله              | فيولين فانويك                    | حكايات حب ربطولات فرعونية                         | <b>773</b> —  |
| ربيع وهبة                   | ستيفين ديلى                      | التفكير السياسي والنظرة السياسية                  | -£7v          |
| أحمد الأنصارى               | چوزایا رویس                      | روح القلسفة الحديثة                               | <b>A 73 -</b> |
| مجدى عبدالرازق              | نصوص حبشية قديمة                 | جلال الملوك                                       | -279          |
| محمد السيد الننة            | جاري م. بيرزنسكي وأخرون          | الأراضى والجودة البيئية                           | -£V.          |
| عبد الله عبد الرازق إبراهيم | ثلاثة من الرحالة                 | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢)                       | -271          |
| سليمان العطار               | میجیل دی تربانتس سابیدرا         | دون كيخوتي (القسم الأول)                          | -£ <b>V</b> Y |
| سليمان العطار               | میجیل دی ٹربانتس سابیدرا         | دون كيخوتي (القسم الثاني)                         | -277          |
| سهام عبدالسلام              | بام موریس                        | الأدب والنسوية                                    | -£V£          |
| عادل هلال عناني             | قرچينيا دانيلسون                 | صنوت مصنر: أم كَلَثْوم                            | -£Vo          |
| سحر توفيق                   | ماریلین بوٹ                      | أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسي                   | -£ <b>V</b> ٦ |
| أشرف كيلانى                 | هيلدا هوخام                      | تاريخ المدين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين | -£٧٧          |
| عبد العزيز حمدى             | ليوشيه شنج و لي شيي دونج         | الصبين والولايات المتحدة                          | -£VA          |
| عبد العزيز حمدى             | لاق شبه                          | المقهي (مسرحية)                                   | -279          |
| عبد العزيز حمدى             | کو مو روا                        | تسا <i>ي بن جي</i> (مسرحية)                       | -54.          |
| رضوان السيد                 | روى متحدة                        | بردة النب <b>ي</b>                                | - ٤ ٨ ١       |
| فاطمة عبد الله              | روبیر چاك تیبو                   | موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية                 | -£AY          |
| أحمد الشامي                 | سارة چامبل                       | النسوية وما بعد النسوية                           | -184          |
| رشید بنحدی                  | ھانسىن روپيرت ياوس               | جمالية التلقى                                     | - 2 \ 2       |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نذير أحمد الدهلوى                | التوبة (رواية)                                    |               |
| عبدالحليم عبدالغنى رجب      | يان أسمن                         | الذاكرة الحضارية                                  |               |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | رفيع الدين المراد آبادي          |                                                   |               |
| سمير عيدالحميد إبراهيم      | نخبة                             | الحب الذي كان وقصائد أخرى                         |               |
| محمود رجب                   |                                  | مُستَّرِل: الفلسفة علمًا دقيقًا                   |               |
| عبد الوهاب علوب             |                                  | أسمار البيغاء                                     |               |
| سىمىر عبد ريە               |                                  | نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقي                |               |
| محمد رفعت عواد              | چى قارچىت                        | محمد علي مؤسس مصبر الحديثة                        | -£9Y          |

| محمد صبالح الضبالع       | هارواد بالمر                  | خطابات إلى طالب الصوتيات                   | -245          |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| شريف الصيفي              | نصوص مصرية قديمة              | كتاب الموتى: الخروج في النهار              |               |
| حسن عبد ربه المصري       | إدوارد تيفان                  | اللويى                                     |               |
| مجموعة من المترجمين      | إكوادو بانولى                 | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ١)            | -£47          |
| مصطفي رياض               | نادية العلى                   | العلمانية والنوع والدولة في الشرق الأوسط   | -144          |
| أحمد على بدوى            | جوديث تاكر ومارجريت مريودز    | النساء والنوع في الشرق الأوسط الحديث       | <b>-٤٩</b> ٨  |
| فیمیل بن خضراء           | مجموعة من المؤلفين            | تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع             | - ٤٩٩         |
| طلعت الشايب              | تيتز روكى                     | في طفولتي: براسة في السيرة الذاتية العربية | -0            |
| سحر فراج                 | آرٹر جولد ہامر                | تاريخ النساء في الغرب (جـ١)                | -0.1          |
| هالة كمال                | مجموعة من المؤلفين            | أمسات بديلة                                | -0.4          |
| محمد نور الدين عبدالمنعم | نخية من الشعراء               | مختارات من الشعر الفارسي الحديث            | -0.4          |
| إسماعيل المصدق           | مارتن هايدجر                  | كتابات أساسية (جـ١)                        | ٤ - ۵         |
| إسماعيل المصدق           | مارت <i>ن ه</i> ایدجر         | كتابات أساسية (جـ٢)                        | -0.0          |
| عبدالحميد قهمي الجمال    | ا <i>ن</i> تيلر               | ربما كان قديسنًا (رواية)                   | 7.o-          |
| شوقى فهيم                | ېيتر شيفر                     | سيدة الماضي الجميل (مسرحية)                | -a · Y        |
| عبدالله أحمد إبراهيم     | عبدالباقي جلبنارلي            | المولوية بعد جلال الدين الرومي             | -o. Y         |
| قاسم عيده قاسم           | أدم صبرة                      | الفقر والإحسان في عصر سلاطين الماليك       | -0.9          |
| عبدالرازق عيد            | كاراو جوادوني                 | الأرملة الماكرة (مسرحية)                   | -01.          |
| عبدالحميد فهمى الجمال    | آ <b>ن</b> تیلر               | كوكب مرقّع (رواية)                         |               |
| جمال عبد الناصير         | تيموثى كوريجان                | كتابة النقد السينمائي                      | -o\Y          |
| مصطفى إبراهيم فهمى       | تيد أنتون                     | العلم الجسور                               | -014          |
| مصطفى بيومى عبد السلام   | چونتان کوار                   | مدخل إلى النظرية الأدبية                   | -o\£          |
| فدوى مالطى دوجلاس        | قدوى مالطى دوجلاس             | من التقليد إلى ما بعد الحداثة              | -o1o          |
| صبری محمد حسن            | أرنولد واشنطون ودونا باوندى   | إرادة الإنسان في علاج الإدمان              | 71o-          |
| سمير عبد الحميد إبراهيم  | نخبة                          | نقش على الماء وقصيص أخرى                   | -o\V          |
| هاشم أحمد محمد           | إسحق عظيموف                   | استكشاف الأرض والكون                       | -01X          |
| أحمد الأنصاري            | جوزایا رویس                   | محاضرات في المثالية الحديثة                | -o\1          |
| أمل الصبيان              | أحمد يوسف                     | الولم الفرنسي بمصر من الطم إلى المشروع     | -07.          |
| عبدالهاب بكر             | اَرٹر <b>جولد سمیٹ</b>        | قاموس تراجم مصىر الحديثة                   | -071          |
| على إبراهيم منوفي        | أميركى كاسترو                 | إسبانيا في تاريخها                         | -077          |
| على إبراهيم منرفي        | باسيليق بابون مالدونادق       | القن الطليطلي الإسلامي والمدجن             | -077          |
| محمد مصبطفى بدوى         | وليم شكسبير                   | الملك أير (مسرحية)                         | -oY£          |
| نادية رفعت               | دنيس چونسون                   | مرسم صيد في بيروت رقصص أخرى                | -070          |
| محيى الدين مزيد          | ستيفن كرول ووليم رانكين       | أقدم لك: السياسة البيئية                   | 77o-          |
| جمال الجزيرى             | ديڤيد زين ميروفتس وروبرت كرمب | أقدم لك: كافكا                             | -0 <b>T</b> V |
| جمال الجزيري             | طارق على وفِلُ إِيقَانز       | أقدم لك: تروتسكى والماركسية                | 47°-          |
| حازم محفوظ               | محمد إقبال                    | بدائع العلامة إقبال في شعره الأردي         | -079          |
| عمر الفاروق عمر          | رينيه چينو                    | مدخل عام إلى قهم النظريات التراثية         | -04.          |

| صفاء فتحي                                | چاك دريدا                      | ٣٦٥- ما الذي حَدَّثُ في محَدَّثه ١١ سبتمبر؟ |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| بشير السباعى                             | ۔<br>هنری لورنس                | ٣٢ه - المغامرُ والمستشرق                    |
| محمد طارق الشرقاوي                       | سوزان جاس                      | ٣٢ه — تعلُّم اللغة الثانية                  |
| حمادة إبراهيم                            | سيڤري <i>ن</i> لابا            | ٠<br>٢٤ه - الإسلاميون الجزائريون            |
| عبدالمزيز بقوش                           | نظامي الكنجوي                  | ه٢ه – مخزن الأسرار (شعر)                    |
| شبوقي جلال                               | صمويل هنتنجتون واورانس هاريزون | ٣٦٥ - الثقافات وقيم التقدم                  |
| عبدالغفار مكاوى                          | نخبة                           | ٣٧ه- للحب والحرية (شعر)                     |
| محمد الحديدي                             | کیت دانیلر                     | ٣٨ه — النفس والآخر في قصص يوسف الشاروني     |
| محسن مصيلحي                              | كاريل تشرشل                    | ٣٩٥- خمس مسرحيات قصبيرة                     |
| رعوف عباس                                | السير رونالد ستورس             | ٤٠ه – ترجهات بريطانية – شرقية               |
| مربعة بينق                               | خوان خوسیه میاس                | ٥٤١ - هي تتخيل وهالاوس أخرى                 |
| نعيم عطية                                | نخبة                           | ٤٢ هـ - قصص مختارة من الأدب اليرناني الحديث |
| وفاء عبدالقادر                           | پاتریك بروجان وكریس جرات       | e ٤٣ - أقدم لك: السياسة الأمريكية           |
| حمدى الجابري                             | روبرت هنشل وأخرون              | ٤٤ه –     أقدم لك: ميلاني كلاين             |
| عزت عامر                                 | <b>ف</b> رانسىي <i>س</i> كريك  | ه٤ه — يا له م <i>ن</i> سباق محموم           |
| توقيق على منصور                          | ت. ب. وایزمان                  | ۳۵۵ – ریموس                                 |
| جمال الجزيرى                             | فیلیب تودی وآن کورس            | ٤٧ه – أقدم لك: بارت                         |
| حمدی الچابری                             | ریتشارد آوزیرن وپورن فان لون   | ٤٨ ٥ أقدم لك: علم الاجتماع                  |
| جمال الجزير <i>ي</i>                     | بول کوبلی ولیتاجانز            | ٤٩ه — أقدم لك: علم العلامات                 |
| حمدی الجابری                             | نيك جروم وبيرو                 | ەە –                                        |
| سيمحة الخولي                             | سایمون ماند <i>ی</i>           | ١٥٥- الموسيقي والعولة                       |
| على عبد الرحق البميي                     | میجیل دی تربانتس               | ۲ەە– قصىص مثالية                            |
| رجاء ياقوت                               | دانيال لوفرس                   | ٣٥٥ – مدخل للشعر الفرنسي الحديث والمعامير   |
| عبدالسميع عمر زين الدين                  | عقاف لطقي السيد مارسوه         | ٤٥٥ – مصر في عهد محمد علي                   |
| أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالنين الجبالي | أناتولى أوتكين                 | ه ه ه —                                     |
| حمدی الجابری                             | كريس هوروكس وزوران جيفتك       | ٦هه –     أقدم لك: چان بهدريار              |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | ستوارت هود وجراهام كرولى       | ∨ەە أقدم لك: الماركىز د <i>ى</i> ساد        |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | زیودین سارداروپورین قان لون    | ٨٥٥- أقدم لك: الدراسات الثقافية             |
| عبدالحي أحمد سالم                        | تشا تشاجى                      | ٩هه – الماس الزائف (رياية)                  |
| جلال السعيد الحفناوي                     | محمد إقبال                     | ٠٦٠–         مىلمىلة الجرس (شعر)            |
| جلال السعيد الحفناوي                     | محمد إقبال                     | ۲۱ه– جناح جبریل (شعر)                       |
| عزت عامر                                 | كارل ساجان                     | ۲۲ه- بلایین ربلایین                         |
| صبری محمدی التهامی<br>                   | خاثينتر بينابينتى              | ٦٢ه – ورود الخريف (مسرحية)                  |
| صبری محمدی التهامی<br>م                  | خاثينتو بينابينتي              | ١٤٥ – عُش الغريب (مسرحية)                   |
| أحمد عيدالحميد أحمد                      | ديبورا ج، جيرنر                | ه٦٥ – الشرق الأسبط المعامير                 |
| على السيد على                            | موريس بيشوب                    | ٦٦٥~ تاريخ أوروبا في العصور الوسطى          |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                    | مایکل رایس                     | ٧٧ه - الوطن المغتصب                         |
| عبد السلام حيدر                          | عيد السلام حيدر                | ٨٨٥- الأصولي في الرواية                     |

| ٹائر دیب                             | هومی بابا                     | موقع الثقافة                          | -074          |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| يوسىف الشاروني                       | سیر روبرت ها <i>ی</i>         | دول الخليج الفارسى                    | -oV.          |
| السيد عبد الظاهر                     | إيميليا دى ثوليتا             | تاريخ النقد الإسباني المعاصر          | -aV\          |
| كمال السيد                           | يرونو أليوا                   | الطب في زمن الفراعنة                  |               |
| جمال الجزيري                         | ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي | أقدم لك: فرويد                        |               |
| علاء الدين السباعي                   | حسن بيرنيا                    | مصر القديمة في عيون الإيرانيين        | -oV£          |
| أحمد محمود                           | نجير وودز                     | الاقتصاد السياسي للعولة               | -oVo          |
| ناهد العشري محمد                     | أمريكو كاسترو                 | فكر تريانتس                           | -oY7          |
| محمد <b>قدر</b> ی عمارة              | كارلو كولودى                  | مغامرات بينوكيو                       |               |
| محمد إبراهيم وعصام عبد الرءوف        | أيومى ميزوكوشى                | الجماليات عند كيتس وهنت               | ۸۷۵-          |
| محيى الدين مزيد                      | چون ماهر وچودی جرونز          | أقدم لك: تشومسكي                      | -o <b>V</b> ¶ |
| بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى          | چون فیزر وپول سیترجز          | دائرة المعارف الدولية (مج١)           | -o.           |
| سليم عبد الأمير حمدان                | ماريق يوزق                    | الحمقى يموتون (رواية)                 | -011          |
| سليم عبد الأمير حمدان                | هوشنك كلشيرى                  | مرايا على الذات (رواية)               | 7٨٥-          |
| سليم عبد الأمير حمدان                | أحمد محمود                    | الجيران (رواية)                       | -015          |
| سليم عبد الأمير حمدان                | محمود دولت أبادى              | سىفر (رواية)                          | -012          |
| سليم عبد الأمير حمدان                | <b>ه</b> وشنك كلشيري          | الأمير احتجاب (رواية)                 | -010          |
| ستهام عبد السيلام                    | ليزبيث مالكموس وروى أرمز      | السينما العربية والأفريقية            | 7Xo-          |
| عبدالعزيز حمدي                       | مجموعة من المؤلفين            | تاريخ تطور الفكر الصبيني              | ۸۷ هـ         |
| ماهر جويجاتي                         | اُنىي <i>س</i> كابرىل         | أمنحوتب الثالث                        | -014          |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم            | فيلكس ديبوا                   | تمبكت العجيبة                         | -014          |
| محمود مهدى عبدالله                   | نخبة                          | أساطير من الموروبات الشعبية الفنلندية | -09.          |
| على عبدالتراب على وصيلاح رمضان السيد | هوراتیو <i>س</i>              | الشاعر وللفكر                         | 100-          |
| مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان           | محمد صبري السوربوني           | الثورة المصرية (جـ١)                  | 780-          |
| يكر الحلق                            | پول قالیر <i>ی</i>            | قصائد ساحرة                           | -09r          |
| أماني فوز <i>ي</i>                   | سيوزانا تامارق                | القلب السمين (قصنة أطفال)             | -092          |
| مجموعة من المترجمين                  | إكوادو بانولى                 | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ٢)       | -090          |
| إيهاب عبدالرحيم محمد                 | رويرت ديجارليه وأخرو <i>ن</i> | المبحة العقلية في العالم              | <b>7</b> 0-   |
| جمال عبدالرحمن                       | خوليو كاروباروخا              | مسلمو غرناطة                          | ۷۴۵-          |
| بیومی علی قندیل                      | دونالد ريدفورد                | مصر وكنعان وإسرائيل                   | -09A          |
| محمود علاوى                          | هرداد مهرین                   | فلسفة الشرق                           | -099          |
| مدحت طه                              | برنارد اویس                   | الإسلام في التاريخ                    | -7            |
| أيمن بكر وسمر الشيشكلي               | ریا <i>ن</i> قوت              | النسوية والمواطنة                     | 1.5-          |
| إيمان عبدالعزيز                      | چيمس وليامز                   | ليوتار:ئحو فلسفة ما بعد حداثية        | 7.7-          |
| وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي         | آرثر أيزابرجر                 | النقد الثقافي                         |               |
| توفيق على منصور                      | پاتریك ل. آبوت                | الكوارث الطبيعية (مج١)                |               |
| مصطفى إبراهيم فهمى                   | إرنست زييروسكى (المنغير)      | مخاطر كركبنا المضطرب                  |               |
| محمود إبراهيم السعدنى                | ريتشارد هاريس                 | قصة البردي اليوناني في مصر            | r.r_          |
|                                      |                               |                                       |               |

| صبری محمد حسن                | هاری سبینت فیلبی                              | قلب الجزيرة العربية (جـ١)                       | <b>-7.</b> V          |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| صبری محمد حسن                | ھاری سینت فیلبی                               |                                                 | ۸.۲-                  |
| شوقی جلال<br>شوقی جلال       | رات ۔ ۔ . ای<br>اُجنر فوج                     |                                                 |                       |
| تی ، دو<br>علی إبراهیم منوفی | ۔ تا دی<br>رفائیل <b>ل</b> ویٹ جوٹما <i>ن</i> | العمارة المدجنة                                 |                       |
| ی و . و ده دری<br>فخری صالح  | تیری إیجلتون<br>تیری إیجلتون                  | النقد والأيديولوجية                             | 115-                  |
| محمد محمد يوئس               | قضل الله بن حامد الحسيني                      | رسالة النفسية                                   | 717-                  |
| ےں۔<br>محمد فرید حجاب        | کوان مایکل <b>ه</b> ول                        | السياحة والسياسة                                |                       |
| حہ ، .<br>منی قطان           | فوزية أسعد                                    | بيت الأقصر الكبير( رواية)                       | -712                  |
| محمد رفعت عواد               | أليس بسيريني                                  | عرض الأحداث التي رتعت في بغداد من ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩ | -110                  |
| أحمد محمود                   | روبرت یانج                                    | أساطير بيضاء                                    | <b>71</b> 7-          |
| أحمد محمود                   | هورا <i>س</i> بيك                             | القولكلور والبحر                                | <b>~11</b> V          |
| جلال البنا                   | تشاراز فيلبس                                  | نحر مفهوم لاقتصاديات الصبحة                     |                       |
| عايدة الباجوري               | ريمون استانبولي                               | مفاتيح أورشليم القدس                            | -714                  |
| بشير السباعي                 | توما <i>ش ماستن</i> اك                        | السلام الصليبي                                  | -77.                  |
| محمد السباعي                 | عمر الخيام                                    | رباعيات الخيام (ميراث الترجمة)                  | 175-                  |
| أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى   | أى تشينغ                                      | أشعار من عالم اسمه الصبين                       |                       |
| يوسف عبدالفتاح               | سعيد قانعى                                    | نوادر جحا الإيراني                              | 777-                  |
| غادة الحلواني                | نخبة                                          | شعر المرأة الأقريقية                            | 377-                  |
| محمد برادة                   | چان چينيه                                     | الجرح السرى                                     | <b>△</b> 7 <i>۲</i> − |
| توفيق على منصور              | نخبة                                          | مختارات شعرية مترجمة (جـ٢)                      | <b>L11</b>            |
| عبدالوهاب علوب               | نخبة                                          | حكايات إيرانية                                  |                       |
| مجدى محمود المليجي           | تشارا <i>س داروین</i>                         | أصبل الأتواع                                    | <b>AY</b> F-          |
| عرّة الخميسي                 | نيقولاس جويات                                 | قرن أخر من الهيمنة الأمريكية                    | <b>P</b> 7 <i>F</i> - |
| صبری محمد حسن                | أحمد يللق                                     | سيرتى الذاتية                                   | -75.                  |
| بإشراف: حسن طلب              | نخبة                                          | مختارات من الشعر الأفريقي المعاصر               | 175-                  |
| رائيا محمد                   | دولورس برامون                                 | المسلمون واليهود في مملكة فالنسيا               | 775-                  |
| حمادة إبراهيم                | نخبة                                          | الحب وفتونه (شعر)                               | -775                  |
| مصطفى البهنساوي              | روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين               | مكتبة الإسكندرية                                | 377-                  |
| سمير كريم                    | جودة عبد الخالق                               | التثبيت والتكيف في مصر                          | -750                  |
| سامية محمد جلال              | جناب شهاب ال <i>دين</i>                       | حج يواندة                                       | <b>77</b> 7~          |
| بدر الرقاعي                  | ف، روپرت هنتر                                 | مصر الخديوية                                    | <b>-7</b> ۲۷          |
| فؤاد عيد المطلب              | روپرت بن وارین                                | الديمقراطية والشعر                              | <b>۸7</b> /-          |
| أحمد شافعي                   | تشارلز سيميك                                  | فندق الأرق (شعر)                                | -774                  |
| حسن .عبشی                    | الأميرة أناكومنينا                            | ألكسياد                                         | .37-                  |
| محمد قدرى عمارة              | برتراند رسل                                   | برتراند رسل (مختارات)                           | 137-                  |
| ممدوح عبد المنعم             | چونائان میلر ویورین قان اون                   | أقدم لك: داروين والتطور                         | 737-                  |
| سمير عبدالحميد إبراهيم       | عبد الماجد الدريابادي                         | سفرنامه حجاز (شعر)                              | 737-                  |
| فتح الله الشيخ               | هوارد د.تيرنر                                 | العلوم عند المسلمين                             | 337-                  |
|                              |                                               |                                                 |                       |

| عبد الوهاب علوب                             | تشارلز كجلى ويوچين ويتكوف     | السياسة الفارجية الأمريكية يمصادرها الداخلية | -7£o                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| عبد الوهاب علوب                             | سىپهر ڈبیح                    | قصة الثورة الإيرانية                         | -727                 |
| فتحى العشرى                                 | چون نینیه                     | رسیائل من مصبر                               | -7£V                 |
| خلیل کلفت                                   | بیاتری <b>ٹ</b> سارا <b>و</b> | بورخيس                                       | <b>A37</b> -         |
| سنحر يوسنف                                  | چی <i>دی</i> موپاسان          | الخوف وقصص خرافية أخرى                       | -789                 |
| عبد الوهاب علوب                             | روچر أ <i>وين</i>             | النولة والسلطة والسياسة في الشرق الأوسط      | -0 <i>F</i> -        |
| أمل الصبان                                  | وثائق قديمة                   | ديليسبس الذي لا تعرفه                        | 105-                 |
| حسن تمير الدين                              | کلود ترونکر                   | آلهة مصر ال <b>قد</b> يمة                    | <b>707</b>           |
| سمير چريس                                   | إيريش كستنر                   | مدرسة الطغاة (مسرحية)                        | 70F-                 |
| عبد الرحمن الخميسي                          | نصوص قديمة                    | أساطير شعبية من أرزبكستان (جـ١)              | 307-                 |
| حليم طوسون ومحمود ماهر طه                   | إيزابيل فرانكى                | أساطير وألهة                                 | -700                 |
| ممدوح البستاري                              | ألفونسو ساستري                | خبر الشعب والأرض الصراء (مسرحيتان)           | <b>ア</b> ロアー         |
| خالد عباس                                   | مرثيديس غارثيا أرينال         | محاكم التفتيش والموريسكيون                   | <b>Vo</b> /-         |
| صبرى التهامي                                | خوان رامون خيمينيث            | حوارات مع خوان رامون خیمینیٹ                 | <b>_</b> \_\         |
| عبداللطيف عبدالحليم                         | نخبة                          | قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية           | -709                 |
| هاشم أحمد محمد                              | ريتشارد فايفيلد               | نافذة على أحدث العلوم                        |                      |
| ،<br>صبری التهامی                           | نخبة                          | روائع أندلسية إسلامية                        | 17 <b>7</b> -        |
| صبرى التهامي                                | داسىق سيالديبان               | رحلة إلى الجنور                              | <b>777</b>           |
| أحمد شافعي                                  | ليوسيل كليفتو <i>ن</i>        | امرأة عادية                                  | <b>777</b>           |
| عصبام زكريا                                 | ستيفن كوهان وإنا راى هارك     | الرجل على الشاشة                             | 377-                 |
| هاشم أحمد محمد                              | پول داڤيز                     | عوالم أخرى                                   | ~77 <sub>0</sub>     |
| جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب | وولفجانج اتش كليمن            | تطور الصورة الشعرية عند شكسبير               | アアアー                 |
| على ليلة                                    | ألقن جولدنر                   | الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الفربي          | <b>-</b> 77 <b>v</b> |
|                                             | فريدريك چيمسون وماساق ميوشي   | تقافات العولة                                |                      |
| نسيم مجلى                                   | وول شوينكا                    | ٹلاٹ مسرحیات                                 | -779                 |
| ماهر اليطوطي                                | جوستاف أدولفو بكر             |                                              |                      |
| على عبدالأمير صالح                          | چيمس بولدوين                  |                                              | /V/-                 |
| إبتهال سالم                                 | نخبة                          | مختارات من الشعر الفرنسي للأطفال             | <b>-7Y</b>           |
| -<br>حلال المفناوي                          | محمد إقبال                    | ضرب الكليم (شعر)                             |                      |
| محمد علاء الدين منصور                       | أية الله العظمي الخميني       | ديوان الإمام الخميني                         | 377-                 |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى               | مارتن برنال                   | أثينا السرداء (جـ٢، مج١)                     | -7Vo                 |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدني               | مارتن برنال                   | أثينا السوداء (جـ٢، مج٢)                     |                      |
| أحمد كمال الدين حلمي                        | إدوارد جرانقيل براون          |                                              |                      |
| أحمد كمال الدين حلمي                        | إدوارد جرانقيل براون          |                                              |                      |
| توفیق علی منصور                             | وليام شكسبير                  |                                              |                      |
| محمد شفيق غربال                             | کارل ل، بیکر<br>کارل ل، بیکر  |                                              |                      |
| أحمد الشيمي                                 | ستان <i>لی فش</i>             |                                              |                      |
| ۔ ی<br>صبری محمد حسن                        | بن أوكرى                      |                                              | <b>777</b>           |
|                                             | <del></del>                   | ,                                            |                      |

| صبری محمد حسن                  | تى. م، ألوكو                       | ٦٨٣ – سكين واحد لكل رجل (رواية)                       |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| رزق أحمد بهنسي                 | أوراثيو كيروجا                     |                                                       |
| رزق أحمد بهنسي                 | أوراثيو كيروجا                     | ه٨٦ — الأعمال القصيصية الكاملة (الصحراء) (جـ٢)        |
| سحر توفيق                      | ماكسين هونج كنجستون                | ٦٨٦- امرأة محارية (رواية)                             |
| ماجدة العناني                  | فتانة حاج سيد جوادى                | ٦٨٧– محبوبة (رواية)                                   |
| فتح الله الشيخ وأحمد السماحي   | فیلیب م، دویر وریتشارد أ، موار     | ٦٨٨ - الانفجارات الثلاثة العظمى                       |
| هناء عبد الفتاح                | تانووش روجيفيتش                    | ٦٨٩— الملف (مسرحية)                                   |
| رم <i>سیس عوض</i>              | (مختارات)                          | -٦٩٠ محاكم التفتيش في فرنسا                           |
| رمسی <i>س عوض</i>              | (مختارات)                          | ٦٩١– ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته                   |
| حمدي الجابري                   | ريتشارد أبيجانسي وأوسكار زاريت     | ٦٩٢— أقدم لك: الوجودية                                |
| جمال الجزيرى                   | حائيم برشيت وآخرون                 | ٦٩٢ - أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة)                |
| حمدی الجابری                   | چیف کولینز وبیل مایبلین            | ٦٩٤— أقدم لك: دريدا                                   |
| إمام عبدالفتاح إمام            | د <b>یڤ</b> روپنسون وچودی جروف     | ٥٩٠ - أقدم لك: رسل                                    |
| إمام عيدالفتاح إمام            | ديڤ روپنسون وأوسكار زاريت          | ٦٩٦- أقدم لك: روسو                                    |
| إمام عبدالفتاح إمام            | روپرټ ودفين وچودي جروفس            | ٦٩٧— أقدم لك: أرسطق                                   |
| إمام عبدالفتاح إمام            | ليود سبنسر وأندرزيجي كروز          | ٦٩٨ - أقدم لك: عصر التنوير                            |
| جمال الجزيري                   | إي <b>ق</b> ان وارد وأوسكار زارايت | ٦٩٩— أقدم لك: التحليل النفسى                          |
| بسمة عبدالرحمن                 | ماريو بارجاس يوسنا                 | ٧٠٠ الكاتب وواقعه                                     |
| منى البرنس                     | ولیم رود <b>فیفی</b> ان            | ٧٠١- الذاكرة والحداثة                                 |
| عبد العزيز فهمى                | <b>چ</b> سىت <b>ي</b> نيا <i>ن</i> | ٧٠٧- مدرنة چىستتيان نى الفقه الريماني (ميراث الترجمة) |
| أمين الشواربي                  | إدرارد جرانقيل براون               | ٧٠٣- تاريخ الأدب في إيران (جـ٢)                       |
| محمد علاء الدين منصور وأخرون   | مولانا جلال الدين الرومي           | ٧٠٤ - فيه ما فيه                                      |
| عبدالحميد مدكور                | الإمام الغزالي                     | ٥٠٥ - فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام                 |
| عزت عامر                       | چونسون ف. يان                      | ٧٠٦- الشفرة الوراثية وكتاب التحولات                   |
| وفاء عبدالقادر                 | هوارد كاليجل وأخرون                | ٧٠٧— أقدم لك: قالتر بنيامين                           |
| رموف عباس                      | دونالد مالكولم ريد                 | ۰۸۷– فراع <b>نة</b> من۶                               |
| عادل نجيب بشرى                 | ألفريد أدلر                        | ٧٠٩ معنى الحياة                                       |
| دعاء محمد الخطيب               | إيان هاتشباي وجوموران – إليس       | . ٧١- الأطفال والتكنولوجيا والثقافة                   |
| هناء عبد الفتاح                | میرزا محمد هادی رسبوا              | ٧١١ ـ رة التاج                                        |
| سليمان البستاني                | هوميروس                            | ٧١٧ - الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة)                  |
| سليمان البستاني                | هومیرو <i>س</i>                    | ٧١٣ – الإلياذة (جـ٢) (ميراث الترجمة)                  |
| حنا صاره                       | لامنيه                             | ٧١٤ – حديث القلوب (ميراث الترجمة)                     |
| أحمد فتحى زغلول                |                                    | ٥ \ ٧٠- سر تقدم الإنكليز السكسونيين (ميراث الترجمة)   |
| نخبة من المترجمين<br>- م       | مجموعة من المؤلفين                 | ٧١٦ - جامعة كل المعارف (جـ٢)                          |
| نخبة من المترجمين<br>المترجمين | مجموعة من المؤلفين                 | ٧١٧ – جامعة كل المعارف (جـ٣)                          |
| نخبة من المترجمين              | مجموعة من المؤلفين                 | ٧١٨ – جامعة كل المعارف (جـ٥)                          |
| جميلة كامل                     | م. جولدبرج                         | ٧١٩ - مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة                      |
| على شعبان وأحمد الخطيب         | دونام چونسون                       | . ٧٢ - مداخل إلى البحث في تعلم اللغة الثانية          |

| مصطفى لبيب عبد الغنى   | هـ. أ. ولفسون                        | (\_ \ \ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \                                                     |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصنفصافي أحمد القطوري | سر، ۱۰۰ ریب<br>پشار کمال             | ٧٢١ - فلسفة المتكلمين في الإسلام (مج ١)                                                       |
| أحمد ثابت              | یساں۔<br>اِقرایم نیمنی               |                                                                                               |
| عيده الريس             | ېروپېدى ئى<br>يول روپنسون            | ٧٢٧ - تحديات ما بعد الصبهبونية                                                                |
| می مقلد                | چى بىچى تى<br>چىن فىتكس<br>چىن فىتكس | ۷۲۶ - السبار القرويدي<br>معدد العدال النفس                                                    |
| مروة محمد إبراهيم      | چىن -<br>غىيرمو غوٹالېيس بوستو       | ٧٢٥- الإضطراب النفسى                                                                          |
| وحيد السعيد            | باچین                                | ٧٢٦- الموريسكيون في المغرب<br>٧٢٧- حلم البحر (رواية)                                          |
| أميرة جمعة             | ب ہے۔<br>موریس آلیه                  | ٧٢٧- حلم البحر (1915)<br>٧٢٨- العولمة: تدمير العمالة والنمو                                   |
| هويدا عزت              | میادق زیباکلام<br>صادق زیباکلام      | ٧٢٩- الثورة الإسلامية في إيران                                                                |
| عژت عامر               | آن جاتی<br>آن جاتی                   | ٧٣٠- معروة المتحرفية عن إيران<br>٧٣٠- حكايات من السهول الأفريقية                              |
| محمد قدري عمارة        | مجموعة من المؤلفين                   | . ١٣٧- كمصايات من المسهون المتعار والاختلاف<br>١٣٧- النوع: الذكر والأنثى بين التعيز والاختلاف |
| سمير جريس              | إنجو شواتسه                          | ٧٣٢ - قصبص بسيطة (رواية)                                                                      |
| محمد مصطفى بدوى        | ،<br>وایم شیکسبیر                    | ۷۲۲- مأساة عطيل (مسرحية)                                                                      |
| أمل المبيأن            | أحمد يوسف                            | ٧٣٤- بوبابرت في الشرق الإسلامي                                                                |
| محمود محمد مكى         | مایکل کوپرسون                        | ه٧٣- فن السيرة في العربية                                                                     |
| شعبان مكاوى            | <b>ه</b> وارد ژ <i>ڻ</i>             | ٧٢٦ - التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ١)                                                   |
| توفيق على منصور        | پاتریك ل. أبوت                       | ٧٣٧- الكوارث الطبيعية (مج٢)                                                                   |
| محمد عواد              | چیرار دی چورج                        | ٧٣٨ - مشق من عمير ما قبل التاريخ إلى النولة الملوكية                                          |
| محمد عواد              | چیرار دی چودج                        | ٧٢٩- دمشق من الإمبراطورية العثمانية حتى الولت العاضور                                         |
| مرفت بأقوت             | بار <b>ی من</b> دس                   | ٧٤٠ خطابات السلطة                                                                             |
| أحمد هيكل              | برنارد اویس                          | ٧٤٧- الإسلام وأزمة العصر                                                                      |
| رزق بهنسی              | خوسيه لاكوادرا                       | ۷٤۲- أرض حارة                                                                                 |
| شوقى جلال              | رويرت أونجر                          | ٧٤٣ - الثقافة: منظور دارويتي                                                                  |
| سمير عبد الحميد        | محمد إقبال                           | ٤٤٧ - ديوان الأسرار والرموز (شعر)                                                             |
| محمد أبو زيد           | بيك الدنبلي                          | ه٧٤- المآثر السلطانية                                                                         |
| حسن النعيمي            | چوزىف أ. شىھىيىتر                    | ٧٤٦ - تاريخ التحليل الاقتصادي (مج١)                                                           |
| إيمان عبد العزيز       | تريقور وايتوك                        | ٧٤٧ - الاستعارة في لغة السينما                                                                |
| سمیر کریم              | ەرانسىي <i>س</i> بويل                | ٧٤٨- تدمير النظام العالمي                                                                     |
| باتسى جمال الدين       | ل.ج. كالقيه                          | ٧٤٩ - إيكولوچيا لفات العالم                                                                   |
| بإشراف: أحمد عتمان     | هوميروس                              | ٠٥٠ الألتابية                                                                                 |
| علاء السباعي           | ، نخبة                               | ١ ٥٧- الإسراء والمعراج في تراث الشعر الفارسم                                                  |
| نمر عاروري<br>-        | جمال قارصلی                          | ٧٥٧- ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف                                                            |
| محسن يوسف              | إسماعيل سراج الدين وأخرون            | ٧٥٧- التنمية والقيم                                                                           |
| عبدالسلام حيدر         | أنًا مار <i>ي</i> شيمل               | ٤٥٧- الشرق والغرب                                                                             |
| على إبراهيم منوفي      |                                      | ٥٥٧- تاريخ الشعر الإسبائي خلال القرن العشري                                                   |
| خالد محمد عباس         | إنريكي خاردىيل برنئيلا               | ٥٧٠- ذات العيون الساحرة                                                                       |
| آمال الروب <i>ي</i>    | پاتریشیا کرین                        | ٧٥٧– تجارة مكة                                                                                |
| عاطف عبدالحميد         | بروس روینز                           | ٧٥٨ - الإحساس بالعولمة                                                                        |
|                        |                                      |                                                                                               |

| جلال الحفناوي                                                                                                                                                                                                                                        | مولوی سید محمد                                                                                                                                                        | النثر الأردى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -Vo4                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| السيد الأسود                                                                                                                                                                                                                                         | السيد الأسود<br>السيد الأسود                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| فاطمة ناعوت                                                                                                                                                                                                                                          | ۔<br>فیرچینیا وولف                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| عيدالعال صالح                                                                                                                                                                                                                                        | ماریا سولیداد                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| ۔<br>نجوی عمر                                                                                                                                                                                                                                        | ۔۔<br>آنریکو بیا                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| حازم محفوظ                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | ۔<br>دیوان غالب الدھلوی (شعر غزل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| حازم محقوظ                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | ديوان خواجه الدهلوي (شعر تصوف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| غاز <i>ی</i> برو رخلیل أحمد خلیل                                                                                                                                                                                                                     | تبیری هنتش                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| غاز <i>ی</i> برو                                                                                                                                                                                                                                     | نسيب سمير الحسيني                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| محمود قهمى حجازى                                                                                                                                                                                                                                     | محمود قهمى حجازى                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| رندا النشار وضياء زاهر                                                                                                                                                                                                                               | فريدريك هتمان                                                                                                                                                         | أدباء أحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -٧٦٩                                                        |
| صبرى التهامي                                                                                                                                                                                                                                         | بينيتو بيري <b>ث جالدوس</b>                                                                                                                                           | السيدة بيرفيكتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -٧٧.                                                        |
| صبرى التهامي                                                                                                                                                                                                                                         | ريكارس جويرالديس                                                                                                                                                      | السيد سيجوندو سومبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -٧٧١                                                        |
| مجسن مصيلحي                                                                                                                                                                                                                                          | إليزابيث رايت                                                                                                                                                         | بريخت ما بعد الحداثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-۷۷</b> ۲                                                |
| بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى                                                                                                                                                                                                                          | چون فیزر وپول ستیرجز                                                                                                                                                  | دائرة المعارف الدولية (جـ٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -٧٧٣                                                        |
| حسن عبد ربه المسرى                                                                                                                                                                                                                                   | مجموعة من المؤلفين                                                                                                                                                    | الديموتراطية الأمريكية: ٨٠٠ والمرتكزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-YY</b> £                                                |
| جلال الحفناوي                                                                                                                                                                                                                                        | نذير أحمد الدهلوي                                                                                                                                                     | مرآة العروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -VVa                                                        |
| محمد محمد يونس                                                                                                                                                                                                                                       | فريد الدين العطار                                                                                                                                                     | منظومة مصبيبت نامه (مج١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>/YY</b>                                                  |
| عزت عامر                                                                                                                                                                                                                                             | چیمس إ ، لیدسی                                                                                                                                                        | الانفجار الأعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-VVV</b>                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| حازم محقوظ                                                                                                                                                                                                                                           | مولانا محمد أحمد ورضا القادري                                                                                                                                         | صنفوة المديح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-</b> YY <b>A</b>                                        |
| حازم محفوظ<br>سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                    | نخية                                                                                                                                                                  | صفوة المديح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>٧٧٩</b>                                                  |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي                                                                                                                                                                                                                | نخية                                                                                                                                                                  | صفوة المديح<br>خيوط العنكبوت وقصيص أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV¶<br>VA•                                                  |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم                                                                                                                                                                                     | نخية<br>غلام رسول مهر                                                                                                                                                 | صفوة المديح في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV¶<br>VA.<br>VA\                                           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران                                                                                                                                                                      | نخیة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران                                                                                                                                    | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VV¶<br>VA.<br>VA\<br>VAY                                    |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المصود                                                                                                                                                   | نخیة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارقن کاراسون                                                                                                                   | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصيص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكون                                                                                                                                                                                                                                                                               | VV¶<br>VA\<br>VA\<br>VA\<br>VA\                             |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجي                                                                                                                                  | نخیة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کاراسون<br>فیك چورچ وپول ویلدنج                                                                                           | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصص أخرى خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكون المعولة والرعاية الإنسانية                                                                                                                                                                                                                             | VV9<br>VA\<br>VAY<br>VAY                                    |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجي<br>جمعة سيد يوسف                                                                                                                 | نخیة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارقن کارلسون<br>قیك چورج وپول ویلدنج<br>دیقید 1. وولف                                                                          | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصيص أخرى خيوط العنكبوت وقصيص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكون المعولة والرعاية الإنسانية الإساءة الطفل                                                                                                                                                                                                             | VV9<br>VA\<br>VAY<br>VAY<br>VA£                             |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجي جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق                                                                                                                  | نخیة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارفن کارلسون<br>فیك چورج وپول ویلدنج<br>دیفید أ. وولف<br>کارل ساجان                                                            | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصيص أخرى خيوط العنكبوت وقصيص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكون المعون العولمة والرعاية الإنسانية الإساءة الطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان                                                                                                                                                                          | VV9VX\VX\VX\VX\VX\VX\VX\VX\                                 |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجي جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق                                                                                                                  | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدى بدران<br>مارقن كاراسون<br>قيك چورج وپول ويلدنج<br>ديقيد أ. وولف<br>كارل ساجان<br>مارجريت أتوود                                           | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصص أخرى غيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكون العولة والرعاية الإنسانية الإساءة الطفل الإساءة الطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المذنبة (رواية)                                                                                                                                                      | -VV9 -VX\ -VXY -VXY -VX\$ -VX\0                             |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد القصود طلعت السروجي جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق إيناس صادق                                                                                              | نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدى بدران<br>مارڤن كارلسون<br>ڤيك چورج وپول ويلدنج<br>ديڤيد أ. وولف<br>كارل ساجان<br>مارجريت أتوود<br>جوريه بوفيه                            | صفوة المديح فيصط العنكبوت وقصص أخرى خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكون العولة والرعاية الإنسانية الإنسانية الإساءة الطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المذنبة (رواية) المعودة من فلسطين العودة من فلسطين                                                                                                                       | -VV9 -VX1 -VX7 -VX2 -VX3 -VX7 -VX7 -VX7                     |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجي جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق ايناس صادق                                                                                             | نخبة غلام رسول مهر هدى بدران مارقن كاراسون قبك چورج وپول ويلدنج ديڤيد أ. وولف كارل ساجان كارل ساجان مارجريت أتوود جوزيه بوفيه ميروسلاف فرنر                           | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصيص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكون العولمة والرعاية الإنسانية الإساءة الطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المذنبة (رواية) العودة من فلسطين سر الأهرامات                                                                                                                                                            | -VV9 -VX1 -VX7 -VX2 -VX3 -VX7 -VX7 -VX7 -VX7                |
| سمیر عبدالحمید إبراهیم وسارة تاکاهاشی سمیر عبد الحمید إبراهیم نبیلة بدران جمال عبد القصود طلعت السروجی جمعة سید یوسف سمیر حنا صادق سحر توفیق ایناس صادق خالد أبو الیزید البلتاجی منی الدرویی                                                         | نخية غلام رسول مهر هدى بدران مارڤن كاراسون ڤيك چورچ وپول ويلدنج ديڤيد أ. وولف كارل ساجان مارجريت أتوود ميروسلاف فرنر ميزوسلاف فرنر                                    | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المعولة والرعاية الإنسانية الإساءة الطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المذنبة (رواية) العودة من فلسطين سر الأهرامات الانتظار (رواية)                                                                                                                                                           | -VV9 -VX1 -VX7 -VX2 -VX3 -VX7 -VX7 -VX7 -VX7 -VX7           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجي جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق ايناس صادق خالد أبو اليزيد البلتاجي منى الدروبي                                                        | نخبة غلام رسول مهر هدى بدران مارڤن كاراسون ڤيك چورچ وپول ويلدنج ديڤيد أ. وولف كارل ساجان مارجريت أتوود ميروسلاف فرنر ميروسلاف فرنر مونيك بونتو                        | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المعون المسكون العولة والرعاية الإنسانية الإساءة الطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المذنبة (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفونية العربية                                                                                                                                         | -VV9 -VX1 -VX7 -VX8 -VX7 -VX7 -VX7 -VX7 -VX7 -VX7 -VX7 -VX7 |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجي جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق سحر توفيق خالد أبو اليزيد البلتاجي منى الدروبي ماهر جويجاتي                                            | نخبة  هدی بدران مارفن کاراسون فیك چورج وپول ویلدنج دیفید ۱. وولف کارل ساجان مارجریت أتوود میروسلاف فرنر میروسلاف فرنر مونیك بونتو                                     | صفوة المديح فيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكون العولة والرعاية الإنسانية الإساءة الطفل الإساءة الطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المذنبة (رواية) العودة من فلسطين العودة من فلسطين الانتظار (رواية) الانتظار (رواية) الفرانكفونية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العطور ومعامل العطور في مصر القديمة | -VV9 -VX1 -VX7 -VX2 -VX3 -VX7 -VX4 -VX4 -VX9 -V47           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد القصود طلعت السروجي جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سنحر توفيق إيناس صادق خالد أبو اليزيد البلتاجي منى الدروبي ماهر جويجاتي منى إبراهيم منى إبراهيم رعق وصفي رعق وصفي | نخبة  هدی بدران مارقن کاراسون  قیك چورج وپول ویلدنج دیفید أ. وولف کارل ساجان مارجریت أتوود میروسلاف فرنر میزوسلاف فرنر مونیك بونتو محمد الشیمی منی میخائیل چون جریفیس | صفوة المديح فيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكون العولمة والرعاية الإنسانية الإساءة الطفل المنتبة (رواية) المنتبة (رواية) العودة من فلسطين المنتظار (رواية) الانتظار (رواية) الفرانكفونية العربية العربية العربية العطور ومعامل العطور في مصر القديمة المراسات حول القصيرة لإدريس رمحفرظ دراسات حول القصيرة لإدريس رمحفرظ       | -VV9 -VX1 -VX7 -VX2 -VX3 -VX7 -VX4 -VX4 -V47 -V97           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد القصود طلعت السروجي جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق ايناس صادق خالد أبو اليزيد البلتاجي منى الدروبي ماهر جويجاتي منى إبراهيم منى إبراهيم رعق وصفي           | نخبة  هدی بدران مارفن کاراسون فیك چورج وپول ویلدنج دیفید ۱. وولف کارل ساجان مارجریت أتوود میروسلاف فرنر مونیك بونتو محمد الشیمی محمد الشیمی چون جریفیس هوارد زن       | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصيص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ الطريق إلى بكين المعون المعون العولة والرعاية الإنسانية الإساءة الطفل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المذنبة (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفونية العربية العطور ومعامل العطور في مصر القديمة دراسات حول القميمي القميرة لإدريس بحفوظ ثلاث رؤى المستقبل                                           | -VY9 -VX7 -VX7 -VX8 -VX7 -VX7 -VX7 -VX7 -V77 -V97 -V97      |

| طلعت شاهين             | نخبة                               | الرؤية في ليلة معتمة (شعر)                        | -٧٩٧                      |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| سميرة أبو الحسن        | كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد        | الإرشاد النفسى للأطفال                            | -٧٩٨                      |
| عبد الحميد فهمى الجمال | آن تىلر                            | سلم السنوات                                       | -٧٩٩                      |
| عبد الجواد توفيق       | ميشيل ماكارثى                      | قضايا في علم اللغة التطبيقي                       | -۸                        |
| بإشراف: محسن يوسف      | تقرير دولي                         | تحو مستقبل أفضيل                                  | ۸٠١                       |
| شرين محمود الرفاعى     | ماريا سوليداد                      | مسلمو غرناطة في الآداب الأوروبية                  | -۸.۲                      |
| عزة الخميسي            | ترماس پاترسون                      | التغيير والتنمية في القرن العشرين                 | ۸.۲-                      |
| درويش الحلوجى          | دانييل هيرڤيه-ليجيه وچان بول ويلام | سوسيولوجيا الدين                                  | ٤٠٨-                      |
| طاهر البربري           | كازو إيشيجورو                      | من لا عزاء لهم (رواية)                            | -1.0                      |
| محمود ماجد             | ماجدة بركة                         | الطبقة العليا المصرية                             | 7.A-                      |
| خيري سهة               | ميريام كوك                         | يحي حقى: تشريح مفكر ممسرى                         | <b>-\lambda . \lambda</b> |
| أحمد محمود             | ديڤيد دابليو ليش                   | الشرق الأوسط والولايات للتحدة                     | -4.4                      |
| محمود سيد أحمد         | ليو شتراوس وچوزيف كروپسى           | تاريخ الفلسفة السياسية (جـ١)                      | -1.1                      |
| محمود سيد أحمد         | ليو شتراوس وچوزيف كروپسى           | تاريخ الفلسفة السياسية (جـ٢)                      | -۸۱.                      |
| حسن النعيمي            | جوزيف أشهمبيتر                     | تاريخ التطيل الاقتصادي (مج٢)                      | -411                      |
| فرید الزاهی            | ميشيل مافيزولي                     | تأمل العالم: الصورة والأسلوب في الحياة الاجتماعية | <b>-۸۱۲</b>               |
| نورا أمين              | آئى إرنو                           | لم أخرج من ليلي (رواية)                           | <b>-</b> 817              |
| أمال الروي <i>ي</i>    | نافتال لويس                        | الحياة اليهمية في مصر الرومانية                   | -112                      |
|                        |                                    |                                                   |                           |

يقدم هذا الكتاب صورة شاملة عن "الأغلبية الصامتة" من الشعب المصرى فى العصر الرومانى من خلال مئات الآلاف من أوراق البردى المكتوبة باللغة اليونانية . لقد وصلتنا هذه الأوراق بحالتها الأصلية . غير مزيفة ودون وساطة من أحد من الكتاب القدامى . مما جعل الصلة مباشرة ووثيقة مع المكان والسكان . لذلك سوف يقابلهم القارئ ليس من خلال كتاب أو مسرحية أو قصائد منظومة مثل قصائد الشاعر الرومانى جوفينال تصورهم بشخصية معينة ، ولكن من خلال طريقتهم الخاصة التى يريدون هم الظهور بها وجها لوجه ، أفرادا وجماعات فى حياتهم الخاصة والعامة ، ويرى الطريقة التى كانوا يفكرون بها ، وكيف كانوا يقومون بممارسة أعمالهم ، ويحضر معهم أفراحهم ويشاركهم أتراحهم ، ويتتبع علاقاتهم مع إدارة بلادهم ومنها يضع يده على أسباب شكواهم ويسمع أنينهم .



الحياه اليوميه في مصر الرومانيه مان Price: 18.00 L.E.

الفلاف/أنجي جورة